# 

ترجَمة الدّكتورسامي الدّرُوبي

فصة رابية فصة المستاء المستاء



الاغه ماك الأدبية الكاملة المجلدالسادس

دوستويفسكي: الأعمال الأدبية الكاملة - ١٨ مجلدًا ترجمها عن الفرنسية: د.سامي الدرويي

الطبعة العربية الاولى: المؤسسة الصرية العامة للناليف والنشر دارالكاتب العسري للطباعة والنشر العساهية ١٩٦٧

الطبعة العربية الثانية: دارابن رشد للطباعة والنشر بيروت لبنان شارع فردان بناية شبارو ص.ب: ١٤/٥٥ ٣٧ مانف ٢٥٢٨٣٣

الخطوط والغلاف: عماد حسليم

طبعت بإشراف: نتوورك ايطاليا ١٩٨٥

- في قب بوي
- قصة ألمية
- ذكريات شتاءعن مشاعهيف
  - التمسكاح

جميع الحقوق محفوظة

## تقسسايم

یضم هذا المجلد السادس من أعمال دوستویفسکی الادبیة الکاملة اربعة أعمال هی دفی قبوی، ، دقصة ألیمة، ، دذکریات شناء عن مشاعر صیف، و «التمساح» •

## فی قبوی\* ۱۸٦٤

يقول الكسندر سولوفييف عن هذا العمل من أعمال دوستويفسكى ، و ان هسذا الكتاب الغريب هو من أعمسق آثار دوستويفسكى ، ان لم يكن أكملها على الاطلاق من ناحية الشكل» ، فأما أن الكتاب غريب فان الشيعور بالغرابة هو ما تمتلى به نفس القارى أثناء قراءته ، اذ يحس أنه ازاء لون من ألوان الكتابة والتعبير لا عهد له بمثلهما من قبل ، لا في أعمال دوستويفسكى التي سبقته ولا في أعماله التي ستعقبه ، ولا في أعمال دوستويفسكى التي سبقته ولا في أعماله التي ستعقبه ، ولا ما يقرأ من أدب سبق دوستويفسكى وربما أحس القارى في بعض ما يعلم ما يقرأ من أدب حديث ببعض ما يحسه عند قراءة هذا الكتاب من الشعور بالغرابة ، ولا عجب والحالة هذه أن نرى مدارس أدبية معاصرة كثيرة تنمى نفسها اليه وكما نرى مذاهب علمية ونظريات سيكولوجية فكرية تنمى نفسها اليه وكما نرى مذاهب علمية ونظريات سيكولوجية تصل أسبابها بأسبابه ، وذلك كله ما حمل كثيرا من الكتاب والمفكرين والنقاد الذين تعاقبوا بعد دوستويفسكى على أن يعدوه « معاصرا » في والنقاد الذين تعاقبوا بعد دوستويفسكى على أن يعدوه « معاصرا » في

وأما عن العمق الذي يشير اليه سولوفييف فليس ينفرد به هذا المؤلف من مؤلفات دوستويفسكي • ان العمق ، العمق النفسي والعمق الفكري ، هو ما تتميز به أعمال دوستويفسكي جملة ، وان كانت هذه الاعمال متفاوتة في قيمتها سواء من ناحية العمق أو من ناحية كمال البناء الفني •

وأما أن هــــذا الكتاب ربما كان أكمل أعمــال دوستويفسكي على

الاطلاق من ناحية الشكل ، أى من ناحية الصياغة والبناء والأداء ، فهذا رأى للاستاذ سولوفييف قد يؤيده بعضهم وقد يرفضه بعضهم ، ولكن مما لا شك فيه أن كل من قرأ أعمال دوستويفسكى الادبية الكبرى ، مثل «الاخوة كارامازوف» و «الجريمة والعقاب» ، و «الأهبل» و «الجن» وغيرها قد تبلغ نفسه من الامتلاء بالشعور بالكمال الشكلي في تلك الاعمال الى الحد الذي يتساءل معه : فما الذي يعوز « الاخوة كارامازوف » مثلا من كمال المناء ؟

ومهما يكن من أمر فقد كتب دوستويفسكي هذا الكتاب (في قبوى) متعجلا كل التعجل ، في فترة قاتمة مظلمة من فترات حياته قضى أكثرها بمدينة «تفير» ساهرا على زوجته المحتضرة •

وقد ظهر القسم الاول من هذا الكتاب في مجلة «العصر» ، عدد كانون الثاني (يناير) ١٨٦٤ ؛ وفي ٢٠ آذار (مارس) كتب دوستويفسكي الي أخيه ميشيل قائلا ان صياغة هذا النص أصعب مما كان يتخيل ولكنه أضاف الى ذلك قائلا ان القصة جيدة حتما ، وان العنصر الشعرى فيها لابد أن يلطف سائرها وأن ينقذه وفي ١٢ نيسان (أبريل) كتب الى أخيه من مدينة تغير يقول ان القصة تكتسب أبعادا لم يكن يتوقعها وماتت زوجته في ١٥ نيسان (أبريل) فانقطع عن الكتابة ، ثم استأنف العمل في أواخر ذلك الشهر نفسه بسان بطرسبرج ، فكان من الممكن أن يظهر القسم الثاني من النص في عدد نيسان (أبريل) من المجسلة ، ولكن ذلك العدد نفسه صدر متأخرا جدا ، فلم يظهر القسم الثاني من هذا العمل الا في أخر شهر ايار (مايو) و

يعرض علينا دوستويفسكى فى هذه القصة ، ان صبح أن يوصف هذا الكتاب بأنه قصة ، يعرض علينا شخصية سلبية ، انسانا يزخر قلبه مرارة ، ويفيض احتقارا للنساس ولنفسه ، ويصفه دوستويفسكى بأنه واحد من ممثل جيل يمضى وينقضى ، والحق أن بطل القصة أشبه بحالم رومانسى تبددت أوهامه وزالت عن عينيه الغشساوة وتحرر من الفتنة والسحر : انه صدورة كاريكاتورية لبطل الشاعر بايرون ، غير أن فى شخصية هذه القصة أكثر من ذلك: ان نزعة البطل الفردية الجامحة تذكرنا بكيركجارد ونيتشه ، فنحن هنا نتصل بتيار بأسره من الفكر الأوروبى التشاؤمي الذي عرفه القرن التساسع عشر ، على أن البطل حين ينبرى

بحماسة وحرارة لمهاجمة نظريات المنفعة والنظريات المادية التي راجت في زمانه رواجا كبيرا ، انما ينطق بلسان دوستويفسكي نفسه ·

فأما القسم الاول من المكتاب فليس الا نوعا من حديث الانسان مع نفسه ، أو هو نوع من الاعتراف · هكذا يعرف البطل بنفسه قائلا : «أنا رجل مريض ٠٠ أنا انسان خبيث ٠ لست أملك شيئا مما يجذب أو يفتن،٠ ان البطل موظف متقاعد يعيش في عزلة كاملة مطلقة • وهو يحس بأنه مصاب بمرض فرط الادراك أو الوعى أو الشعور ، فهو مسرف في تأمل ذاته وتحليل مشاعره والنظر الى باطنه ، وهو لعجزه عن العمل يعادى من يعملون ، وهو يحس ، على وجه العموم ، بأنه أذكي من الناس الذين بلقاهم أو يختلف اليهم ، لكنه لصحو ذهنه يشبه نفسه بفارة مفرطة في الوعي تنسحب في أكثر الاحيان الى جحرها وتعتصم به • وإن حقدا شديدا ثابتا يسكن نفس هذا الانسان ١ انه يرى أن الانسان الفعال يفعل أو يتوقف عن الفعل متى اصطدم بالستحيل ، أو بمايسميه البطل «جدارا من حجر» • فما هو هذا الجدار ؟ هو قوانين العلم ، القوانين التي تجبرنا على أن نسلم بأن «٢ × ٢ = ٤» ، وأن نستخرج كل النتائج التي تترتب على هذا الواقم. ولكن البطل لا يقبل هذا الواقع بل يرفضه • أن هذا الواقع لا يحلو له ولا يرضيه • انه يؤثر حرية الشعور على هذه القوانين ، بل ويؤثرها على راحته ، ولا يعدم أن يجد شيئا من لذة في شيعوره بسوئه وخبثه وكسله •

ويتمرد البطل على مذاهب المنفعة والمذاهب المادية ، ويسفهها • فهو برى أن من الغباء والبلاهة أن يظن أن الانسسان لا يجترح الشر الالانه يجهل مصلحته الحقيقية ، وأن الانسان المتنور انما يرى فى الخير منفعته، فلا بد أن يفعل الخير حتما • ولا يصعب على البطل أن يبين أن البشر ، فى كثير من الظروف ، يهملون منفعتهم الحقيقية ، ويسيرون فى طريق تناقض مصلحتهم ، وهى طريق تكون فى كثير من الاحيان شاقة عسيرة ، فضلا عن أنها باطلة مستحيلة ، حتى لقد يؤثرون الاضرار التى تنشأ عن سيرهم فى هذه الطريق ، لان حماقتهم عجيبة شاذة لا حدود لها • وهب العلم استطاع يوما أن يبدل المجتمع وأن ينظم الاعمال الانسان يهتف قائلا : استطاع يوما أن ينشىء حكمة عاقلة ، فسيظل يوجد انسان يهتف قائلا :

الى الشيطان جميسع هذه اللوغارتمات لنحيا بعد ذلك على ما يشاء لنا هوانا • وسيجد هذا الانسان بشرا يقلدونه • ذلك أن حرية الانسان فى التصرف بنفسه هى مايحتاج اليه الانسان ، مهما يكن هذا الاستقلال باهظ التكاليف ا

هكذا نرى أن دوستويفسكي يعالج هنا مشكلة خطيرة ماتنفك تلاحقه وتحاصر فكره : مشكلة ارادة الاستقلال ، مشكلة هذا الظمأ الشديد الى الاستقلال ، وهو ظمأ يؤدى بالافراد في أكثر الاحيان الى طريق الشر أكثر مما يؤدى بهم الى طريق الخير ، ويوشك أن يكون تمردا على قوانين الخليقة نفسها • ولكن بطل والقبو، يرى في هذه الارادة نفسها ماهية الشخصية الانسانية • فالانسان مخلوق غريب الاطوار عامة الى أقصى حد ، حتى ليمكن أن يعرف بأنه الحيوان الذي يتميز بالعقوق خاصة • فهو اذا وصل الى السعادة لا يلبث أن يندفع في شذوذ ما ، فأذا هو يدمر نفسه بنفسه، واذا هو يهوى الى قاع العذاب لا لهدف الا أن تكون له الكلمة الاخيرة وأن يكون له القول الفصل ، وأن يبرهن لنفسه على أنه انسان ، لا «مسمار في آلة ، • ويترتب على ذلك أن المخلوق الانساني لن يتنازل يوما عن الالم ، ولن يعدل يوما عن العذاب ، لان الالم والعذاب أسساس وعيه ومصدر شعوره • هذا ما يؤمن به ذلك المفكر المعتزل «في قبوه» ، معبرا عن أعمق التشاؤم ، ساخرا من « قصر الكريستال » الذي يرمز الى « الجمهورية السعيدة ، ، مؤثرا أن يعيش في تلك العطالة الواعية الشاعرة ، في ذلك القبو النفسى الذي يتخبط فيه ، والذي يحرص فيه على أن يظل وحيدا ، وان كان يشمعر بحاجة الى من يحدثهم ويخاطبهم بخياله عارضا عليهم ما يعن له من أفكار ، وما يدور في رأسه من خواطر مستسرة خفية •

واذا كان هـذا القسم الاول من الـكتاب يشبه أن يكون بحثا سيكولوجيا وفلسفيا ، فان القسم الثانى يعرض علينا شخوصا حية كان لها أثر في حياة البطل ، ان الجزء الثاني هو اعتراف أيضا ، ولكن في صـورة أخرى ، ولعله يفوق في صـدقه اعترافات روسو ، كما يقول سولوفييف : ان صاحب هـذا الاعتراف لا يراعي نفسه في شيء ، فهو يعرى ذاته ويكشف عن حقاراته ، فاذا قرأت ما يقوله عن نفسه تذكرت كلمة باسكال الذي يقول ان القلب الانساني «ملىء بالقاذورات» ،

ان البطل يستحضر فى القسم الثانى ذكريات أحداث وقعت له حين كان

في الرابعة والعشرين من عمره • لقد كان منذ ذلك الحين كثير الصمت متجهم الطبع يتحاشى الناس ولا يخالط زملاءه في المكتب الا قليلا ، وكان يكره زملاءه هؤلاء أو يحتقرهم ، رغم آنه ينزلهم في منزلة فوق منزلته • وكانت حياته تتقلب بين تعاطى المجون تارة والاسترسال في الاحلام تارة أخرى ، منتقلا من النقيض الى النقيض دفعة واحدة ، فهو اما بطل واما مخلوق شقى، ولا وسط بين هذين الطرفين الأقصيين. وفي ذات صباح يزور رفيقا قديما من رفاقه في المدرسة اسمه سيمونوف ، فيجد عنده رفيقين قديمين كانا يتحاشيانه • وكان الثلاثة يتناقشون في مشروع حفلة عشاء يقيمونها وداعا لرفيقهم الرابع الضابط زفركوف واستطاع البطل أن يحشر نفسه في هذه الدعوة ، وارتضى أن يدفع نصيبه من تكاليفها رغم فقره • ولكن المأدبة لم تكن الا اذلالا له يستمر ساعات طويلة : استغرب زفركوف حضوره ، وطفق الجميع يتكلمون في صخب شديد ناسين وجوده، فهم لا يخاطبونه بكلمة واحدة ، ويغضب البطل فيحمل الكأس محاولا أن يشرب نخب زفركوف مع شيء من الاساءة اليه فيأبي زفركوف أن يبالي حتى بهذه الوقاحة تصدر عنه ٠ ويذهب المولمون بعد المأدبة الى بيت من بيوت الدعارة • وصاحبنا لا يملك المال فهو اذن لا يستطيع أن يتبعهم ، ولكنه يحرص على أن يتبعهم فيقترض مالا من سيمونوف ويهسرع مقتفيا أثرهم آملا أن يجثوا على ركبهم أمامه التماسا لصداقته ، أو أن يصفع زفركوف و تتناهبه عواطف متناقضة ومشاعر متضاربة وحتى اذا وصل الى «هناك» ، كان صحبه قد انصرفوا • فاذا هو وحيد • وهذه امرأة تظهر • وهــذا هو ينظر الى نفسه في المرآة ، فيرى وجهــه مشعثا منفرا ، فيقول مخاطبا نفسه : سيان ٠٠٠ بل ان ذلك ليسعدني ٠٠٠ نعم انه ليسعدني أن أبدو لها منفرا كريها • هذه متعة لى •

وفى الفجر يأخذ يسائلها ، فيحدثها بلذة سادية عن الدفن الذى ينتظر الموسسات ، والامراض التى تتربص بهن ، والمصير الحزين الذى يرقبهن ، ويطرى الحياة العائلية والحب الزوجى ، ليبرز بذلك مزيدا من الابراز حقارة الحمأة التى سقطت فيها هذه المرأة التى ضاجعها ، وهاهو ذا يتحمس وينتشى بأقواله ، والمرأة تلزم الصحمت زمنا طويلا تم اذا هى ازاء هذه البلاغة كلها تجهش باكية على حين فجأة ، وتغرق فى دموعها ، وتمد اليه بعد ذلك رسالة حب بعث بها اليها طالب يجهل وضعها ، ان ليزا تريد أن تترك هذا المكان وأن تعود الى حياة شريفة ، وضعها ، ان ليزا تريد أن تترك هذا المكان وأن تعود الى حياة شريفة ،

وما ان يرجع بطل تلك الليلة الشقية الى بيته حتى يكون قد ندم على ما استرسل فيه من عاطفية رخوة • فهو يخشى أن تجىء اليه ليزا تنشد عونه بعد أن تسرع فأعطاها عنوانه • انه لم يشأ الا أن يقلد ذلك الشخص الذي تحدث عنه شعر نكراسوف ، ذلك الشخص الراغب في انقاذ فتاة ضائعة " ولكن صاحبنا يشعر بأنه عاجز عن القيام بدور الاحسان هذا . فلما وصلت الفتاة المسكينة الى منزله ، انتابته نوبة عصبية وأخذ يلقى عليها خطابا فيه اساءة واهانة ، ويذكر لها أنه لم يشأ في الليلة السابقة الا أن يذلها لأن كان هو نفسه انسانا مذلا ، وأنه لم تسـاوره أية رغبة صادقة في انقاذها ، وانعا هو أراد أن يمسارس سلطته ويجرب قوته في لحظة تسلية ، ثم هو يقر لها أخيرا بدناءته ، ويعترف بأنه ليس الا مخلوقا شـــقیا ۱۰ انه یرید آن یکره لیزا ، وأن یطردها ۱۰ ولـــکن لیزا تدرك ما لا تستطيع أن تدركه الا امرأة حين تحب فعلا: لقد أدركت ليزا أن أمامها رجلا تعيساً ، فتبقى الى جانبه ، ولكنه هو عاجز عن الندم ، عاجز عن الحب و هو لا يجد عناء في الاعتراف بذلك • انه يخاف من الحب خوفه من والحياة الحية، ، وانه ليؤثر الاعتزال في قبوه • وتتركه ليزا أخيرا ، ويحاول البطل أن يلحق بها ضارعا اليها أن تغفر له ، ولكنه لا يستطيع أن يدركها • والثلج يهطل في الخارج • ويعود البطل الى بيته مثقل القلب بالندم ، مثقل الضمير بالعذاب • ولكنه ما يلبث أن يهدأ حين يتصور أن الاهانة التي ألحقها بليزا سيستحسن اليها كثيرا ، لان الالم يطهر النفس ويسمو بالروح ، ومن الخير أن تحمل ليزا معها هذه الاهانة الاليمة الى الأبد

ان دوستویفسکی بستهزی، هنا باحلام شبابه و سخر من شعر نکراسوف الذی استشهد به بکثیر من الحماسة فی روایته و قریة ستیبانتشیکوفو وسکانها و وهو یسخر من کل نظریة نفعیة فی اقامة الأخلاق وهو یدین الفیکرة القائلة بالانانیة العیاقلة أسیاسا لقیام مجتمع سلیم و بری أن بناه مجتمع کامل علی أساس مبادی، منطقیة أمر مستحیل و لأن الطبیعة الانسانیة تعارض ذلك و ولا شیء یغلب هذه الطبیعة الانسانیة الا الایمان و

الايمان : هـنه هى النتيجة التى أراد دوستويفسكى أن ينتهى اليها مفيضا في الكلام عليها • ولكن الرقابة لم تتح له ذلك • وذلك ما يشتكى

منه في رسالة بعث بها الى أخيه ميشيل: «ربما كان الاستغناء عن نشر الفصل السابق على الاخير برمته (وهو أهم الفصول لأنه يتضمن الفكرة الرئيسية) خيرا من عرضه على هذا النحو جملا مفككة متناقضة! ان هؤلاء الرقباء الخنازير قد أجازرا نشر الفقرات التى استهزىء فيها بكل شيء حتى لقد يشتمل ظاهرها على زندقة وتجديف ، فلما انتهيت من كل ذلك الى ضرورة الايمان بالمسيح أوقفونى عن الكلام! » • ان دوستويفسكى يشير هنا الى الفصل الخامس من القسم الثانى ، وهو فصل لا يتألف فى الواقع الا من نحو صفحتين ، ومن المؤسف أن الفصل فى نصه الاصلى قد ضاع ولم يصل الينا منه شيء ، لان دوستويفسكى لم ينشره فى الطبعات التالية بعد أن أصبح فى امكانه أن يفعل ذلك • لعل دوستويفسكى قد قدر أن عليه أن يشرح، بمزيد من العمق والافاضة ، الإزمة الروحية التى يعانيها انسان القبو هذا، وأن يجسد فيه فجر توبة وبشارة انبعاث • وذلك ما سيفعله الكاتب فى روايته د الجريمة والعقاب ، التي نرى بطلها انسانا معتزلا كذلك ، يحسب نفسه من زهوه وصلفه أنه مختلف عن سائر الناس، ويلتقى بمومس يفيض قلبها حبا وتضحية وتفانيا •

ان مؤلفات دوستوتفیسیکی ، رغم تنوعها الظاهر ، یربط بعضها بعض ببعض خیط لا یکاد یری •

# قصة اليمة ١٨٦٢

ظهرت هذه القصة في شهر تشرين الثاني ( نوفمبر ) سنة ١٨٦٢ ؛ وهي تهكم لاذع على البيروقراطية الروسية أثناء الاصلاحات الكبرى في عهد الكسندر الثاني ، لقد وجد في ذلك الزمان جيل من رجال جدد ، رجال مثالين يدعون الى الاصلاحات اللبرالية صلقين ، ولكن دوستويفسكي يصف لنا في هذه القصة ، بتهكم لاذع ، التمزق المضحك الذي يعتمل في نفوس أمثال هؤلاء الرجال ، ويكشف عن النقص في عزيمة البوروقراطيين الذين ينتمون الى هذا النظام الجسديد ، ويتخذ دوستويفسكي من الموظف الكبير ، « الجنرال المدنى » ، برالنسكي ،

نمسوذجا لهؤلاء ١٠ ان برالنسكي رجل طموح يتحمس لتيسار النهضة الاجتماعية الذي كان يهز نفوس الناس في ذلك العصر ، فهو يعد نفسه لبراليا ، وهو يتكلم بفصاحة وبلاغة عن الآراء الجديدة ، وهو يدعو الى النزعة الانسانية ، وهو ينادي بحسن معاملة المرءوسين ، قائلا لزميليه اللذين جرى بينه وبينهما الحديث في منزل أحدهما: اذا كنت أنا انسانا فسوف يؤمن بي الناس ويصدقونني ، فأذا آمنوا بي وصدقوني وثقهوا بالاصلاحات التي أنادي بها وأدعو اليها ، ومن شأن هذا كله أن يحمل جميع الناس أخيرا على أن يتحابوا ويتعانقوا . ولكن هذه الآراء لا تلقى صدى عند زميليه العجوزين « الرجعيين » • ويترك برالنسكي السهرة مساء بعد أن أسرف في شرب الشمبانيا · وعندئذ تقع له «القصة الأليمة» : انه لم يجد حوذي عربته على الباب ، فاضطر أن يعود سيرا على قدميه ، وهاهو ذا يسمع موسيقى صادرة من أحد المنازل ، فيسأل شرطيا عن هذه الموسيقى ، فيعلم من الشرطى أن موظفا صغيرا اسمه بسلدونيموف يزف الى عروسه • ويتذكر برالنسكى أن هذا الاسم العجيب هو اسم أحسد مرءوسيسيه ، فاذا هو يقسرر ، بتأثير الشمسمبانيا ، أن يدخل منزل بسلدونيموف ، وأن يشسارك في الاحتفال بزفاف مرءوسه ، لأن ذلك سيكون بادرة كريمة نبيلة من جانبه تدل على تواضعه وبساطته ، وتجي برهانا على د نزعته الانسانية ، ، وتجلب له سمعة طيبة فيقول عنه الناس انه قاس من حيث هو رئيس ، ولكنه ملاك من حيث هو انسان ويتردد برالنسكي قليلا ، ولكنه مايلبث أن يدخل · أثار دخوله ذهولا عاما شاملا في أول الأمسر • ثم أجلس في مكان الشرف ، حتى لقسد قدمت اليه شمبانيا • ولكن العريس لا يبدو عليه الارتياح والسرور • وها هي ذي البادرة النبيلة التي اراد لها برالنسكي أن تكون دليلا على كرم نفسه ، هاهي ذي تنتهي الي عاقبة وخيمة : لقد أسرف في الشراب ، فأخذ يتلعثم لسانه في الكلام على النزعة لانسانية ، وأخذ الشباب من الحضور يتهكمون عليه ويستهزئون به ، حتى ليتجرأ عليه « صحفى » فيصرخ في وجهه واصفا اياه بأنه « رجعي ، • فيشعر هذا الرئيس اللبرالي الذي أراد أن يبرهن على تواضعه وأن يشد أزر العريسين وأن يبث العزيمة في نفسيهما، بشعر بأنه أصبح هزأة وأضحوكة ، وأنه أذل ، وأن شأنه قد هان في نظر الحضور ٠ وها هو ذا يسقط مغشيا عليه من فرط السكر لأنه لم يألف أن يسرف هذا الاسراف في الشراب يوما من الأيام ٠

ويرقد الموظف الكبير على سرير الزفاف لاستحالة نقله الى منزله ، وتعتنى به أم بسلدونيموف ، المسرأة الروسسية الطيبة التى يصسفها دوستويفسكى وصفا فيه كثير من التعاطف والمودة · ويقضى برالنسكى ليلة من عذاب ، ثم يمضى فى الصباح الى مسكنه وهو أشبه بخرقة بالية ، فيمكث فيه أسبوعا كاملا لا يجرؤ أن يبارحه من شدة شعوره بالخزى والعار ، حتى لقد فكر فى الاستقالة من منصبه والاعتصام بدير من الأديرة راهبا منقطعا عن الحياة · ومع ذلك يعود الى مكتبه فى نهاية الأسبوع ، فيجد الأمور تجرى فيه مجراها العادى المألوف ، ويسره أن يعرف هنائك أن بسلدونيموف يريد أن ينتقل الى دائرة أخرى · وتنتهى القصة بتهكم لاذع : فحين يعلم برالنسكى بقرار مرءوسه المسكين ، لا يخطر بياله لا أن يعتذر اليه ولا أن يصلح له ما أفسده من أمره ، بل يقتصر على أن يأمر بابلاغه « أنه لا يريد به شرا ، وأنه مستعد لنسيان كل شىء ، · ويهدأ بابلاغه « أنه لا يريد به شرا ، وأنه مستعد لنسيان كل شىء ، · ويهدأ بالله وتسكن نفسه ويطمئن روعه حين يقول لنفسه : لا شيء ينفع الا الشدة ، الا الشدة ،

ان لبراليته لم تكن الا نزوة عابرة ، وبدوة طارئة ، وهيهات أن تصمد فزوة أو بدوة حين تصطدم بالواقع ·

# ذكريات شتاء عن مشاعر صيف ١٨٦٣

فى شهر حزيران ( يونية ) سنة ١٨٦٢ قام دوستويفسكى باول رحلة له الى الخارج ليستريح من عمله المرهق محررا لمجلة « الزمان » • فمر بالمانيا ووصل الى باريس فلم يمكث فيها الا عشرة أيام ثم سافر الى لندن ، فلبث بها أسبوعين ، وهنالك تعرف بالفوضوى باكونين ، وتعرف بالمهاجر هرتسن محسرر جريدة « الناقوس » التى كان يجدها المرء فى روسيا حتى على مكتب الكسندر الثانى • وقد كتب هرتسن يقول بعد مقابلته مع دوستويفسكى : « هو انسان ساذج خجول مضطرب بعض الشىء ، لكنه لطيف جدا ، وهو واثق بالشاعب الروسى ثقة زاخرة بالحماسة » •

ومن لندن عاد دوستویفسکی الی باریس فقضی فیها أسبوعین آخرین ثم ترکها الی جنیف مارا بمدینة بال وفی جنیف التقی بصدیقه نیقولا ستراخوف ، فزار الصدیقان ایطالیا معا وقد کتب ستراخوف بعد ذلك یقول : « لا الطبیعة ولا المبانی ولا آثار الفن کانت تعنیه ، فانما کان ینصرف انتباهه کله الی الناس ، و ان هذا الغائص العظیم الی اعماق النفوس یلتفت انتباهه کله الی الجماهیر والی البشر فی الشوارع وفی المسارح وفی المقاهی و انه یحاول آن یفهم سیکولوجیة کل شعب آثناء هذه الرحلة الخاطفة التی استغرقت نحو شهرین و

وفى شستاء ١٨٦٢ ــ ١٨٦٣ نشر دوستويفسكى فى مجلته هذه «الذكريات» التى لا يتحدث فيها عن رحلته الا قليلا، وانها هو يستخدم هسنده الرحلة ليعرض آراءه فى تاريخ روسييا وفى وضعها، وليتهكم على البلاد التى مر بها، ليتهكم على ألمانيا وانجلترا، وعلى فرنسا خاصة، ثم لا يذكر ايطاليا أو سويسرا بخير أو شر ٠

فبعد أن ينقل الينا بعض انطباعاته عن ألمانيا في الفصل الأول ، وهي انطباعات سيئة ، يستهل الفصل الثاني بجملة قالها فونفيزين سنة الاملا ، وهي أن «الفرنسي محروم من العقل ، ولو أوتي عقلا لعد ذلك أكبر شقاء يصيبه» ولكنه بدلا من أن يحدثنا عن فرنسا يأخذ يتذكر روسيا القرن الثامن عشر ، وسادتها الذين يرتدون الزي الفرنسي والذين يختلفون عن سواد الشعب اختلافا كبيرا ، ثم يقول مع ذلك ان أولئك كانوا أقرب الى الفلاح من مثقفي القرن التاسع عشر رغم كل شيء و وبعد مذين الفصلين « النافلين » الزائدين اللذين ينصرف فيهما المكلام الى روسيا ومشكلاتها الراهنة في ذلك الزمان، ينتقل أخيرا الى الكلام عن فرنسا نابليون الثالث فيصفها وصفا فيه سخرية لاذعة ، ويرى بعضهم أن حقد الكاتب على الفرنسسيين والانجليز هو الذي أملى عليه هذه السخرية اللاذعة ، لأن حرب القرم لم يكن قد انقضى عليها الا سبع سنين ،

يظهر دوستويفسكى دهشته من كثرة عدد الجواسيس فى فرنسا ، ومن الافراط فى مراقبة الأجانب نزلاء الفنادق ويتهكم على البورجواذى ويصفه وصفا زاخرا بالسخرية ، ويهزأ بوطنية الفرنسين قائلا انك لن تستطيع أن تنتزع من عقل الفرنسى ، أى من عقل الباريسى ( لأن جميع الفرنسين فى الواقع باريسيون ) اعتقدده بأنه أول انسان على وجه

الارض ، رغم أن الفرنسى من جهة أخرى لا يعرف من الارض ، باستثناء باريس ، الا قليلا جدا ، ولا يحرص أى حرص على أن يعرفها •

ویسخر دوستویفسکی من فصاحة البیان وبلاغة اللسان لدی الفرنسین ، ویری التعبیر عن ذلك فی « الهیئة التشریعیة » التی لا تضم الا ساتة نواب معارضین ، ویؤتی الیها بالامیر بونابارت الذی یسمه لنفسه أحیانا بانتقاد الحکومة ، ویستخر من البورجوازی ، من حبه للتملك ، من حاجته الی « التقلب علی العشب » ، الی أن یملك منزلا له ، الی أن یری البحر مرة فی حیاته ، ویسخر خاصة من الحیاة العائلیة التی الی أن یری البحر مرة فی حیاته ، ویسخر خاصة من الحیاة العائلیة التی لم یعرفها دوستویفسکی ، والحق یقال ، الا من خلال مسرحیات سکریب واوجییه وبونسار ، والتی تصور الثلاثی الأبدی : الزوج والزوجة وعشیق الزوجة ،

فاذا تكلم عن انجلترا هاله مايراه فيها من ازدحام الناس وسرعة الحياة فكأنه يرى يوم الحشر ولئن كره دوستويفسكى سان بطرسبرج ، لقد كره لندن مزيدا من الكره: سكك حديدية فوق المنازل (وتحتها قريبا) ، فوضى هى النظام البورجوازى فى ذروته ، نهر التاميز المتسم، الهواء المسبع بالفحم ، الميادين والحدائق الرائعة مع الأحياء الكالحة المتجهمة مشل حى هوايتشابل ، المزدحم بسكانه الهمج الساغبين الذين يوشكون أن يكونوا عراة ، « المدينة » بملايينها وحركتها وتجارتها و ان يوشكون أن يكونوا عراة ، « المدينة » بملايينها وحركتها وتجارتها و ان تخطفان البصر خاصة : صورة النزهات في هايماركت حيث يلقى المورة مناك من البغان البعر خاصة : صورة ليالم المحدون ويعربدون بينما أولادهم يتسمكون في الشوارع وسكرون ويعربدون بينما أولادهم يتسمكون في الشوارع وسكرون ويعربدون بينما أولادهم يتسمكون في الشوارع و

والكهنة الانجليز لا يعيشون الا للأغنياء ولا يزورون الفقراء · هذه بلاد لا تؤمن باله ، هذه بلاد يختنق فيها الانسسان تحت وطأة المسال والحساب · ويتنبأ دستويفسكي لهذا التقدم البورجوازي بأنه الى أفول وزوال بعد أن بلغ ذروته ·

ان الانتقادات اللاذعة التي يوجهها دوستويفسكي الى الرأسهالية الانجليزية تذكر بانتقادات كارل ماركس الذي لم يقرأه دوستويفسكي في يوم من الأيام • ان دوستويفسكي يتسور على الرأسهالية وعلى الروح البورجوازية تسورة ماركس عليهما • وهو يرى أن الاشستراكية الحقة

لا يمكن أن تقوم فى الغرب ، لأن الغربى فردى ، فهو لا يقبل أن يضحى بشىء من حسريته الشخصية فى سبيل الجمساعة • ومن المسروف أن لدوستويفسكى مثلا أعلى فى الاشتراكية قائما على التضحية الارادية والايمان الروحى ، وحب الآخرين، والاخوة الانسانية ، والتساند والوفاق البشرى • وقد عبر عن هذا مجملا فى هذه د الذكريات » •

SS

وهو يرى أن الشعب الروسى مفطور على هذه المعانى التى يتطلبها قيام الاشتراكية ع أكان هذا نبوءة نبى ؟ ولكن نبوءات دوستويفسكى فى الشئون السياسية لم تصدق كثيرا على وجه العموم • ان هذا الفنان الذى غاص الى أعماق النفس الانسانية وسبر أغوارها ، لم يكن فى أكثر الأحيان مفكرا سياسيا صادق الحدس صادق النبوءة !

### التمسياح

#### 1170

ان هذه الحكاية المضحكة هي آخر عمل يحس فيه القارى، بتأثير جوجول في دوستويفسكي • انها تذكر بقصة جوجول عن مغامرة «الأنف» العجيبة • وهذا مايعترف به دوستويفسكي نفسه على كل حال • فكما تخيل جوجول في سبيل الاضحاك أنفا يتخذ وجه انسان ، كذلك تساءل دوستویفسکی ، حین رأی تمساحا جیء به الی مدینة سان بطرسبرج : ماعسى يفعله انسان يبلعه هذا الحيوان حيا ؟ وهكذا ألف دوستويفسكي حكاية مضحكة هي حكاية و التمساح ، هذه التي تشتمل مع ذلك على نقد للافكار التي كانت رائجة حوالي عام ١٨٦٠ ١ ان بطل القصة ، وهو موظف ليبرالي ، يحس بارتياح في جوف التمساح ، فهو يستطيع أن يضع هنالك نظرية اقتصادية جديدة ، وأن يلقى محاضرات عن التاريخ الطبيعي في صالون زوجته الذي يؤخذ اليه التمساح • والموظف الكبير تيموتي سيميونتش الذي تلجها اليه زوجة الرجل مروعة مزعورة ، يجيبها بأن التمساح لا يمكن أن يبقر بطنه ، لأن صاحبه أجنبي ، ولأن روسيا محتاجة الى رءوس أموال أجنبية ٠ غير أن جريدتين لهما اتجاه لبراني تشوهان الوقائع تشويها كاملا: فجريدة « الورقة » تذكر أن رجلا شرها ينتمي الى المجتمع الراقى قد بلع تمساحا • وجريدة د الشعرة ، تسلم بأن الرجل مقيم حقا في جوف التمساح ، ولكنها ترثي لحال التمساح ، وتمضى الى حد الكلام عن « معاملة همجية للحيوانات الأهلية ، •

SS

ان هذه الحكاية الخفيفة ماكانت لتحظى بكبر اهتمام لولا أنها اتخذت ذريعة للتشهير بدوستويفسكي تشهيرا أثر في نفسه تأثيرا كبيرا • فان الجريدة اليسمارية « الصوت ، التي سماها دوستويفسكي في قصته « الشعرة » (مستفيدا من التشابه اللفظى بين الكلمتين الروسليتين Volos بمعنى الشعرة و Golos بمعنى الصوت ) قد نشرت على سبيل الانتقام مقالة تتهم فيها دوستويفسكي بأنه يستهزىء من الفيلسوف تشرنيشفسكي فان الموظف اللبرالي الذي بلعه التمساح في هـذه القصة يبدو كأنه رمز الى ذلك الفيلسوف الثورى الشهير الذى سجن في العام الماضي ، وسبق أن عرف النفي الى سيبيريا • والحق أن دوستويفسكي لم يكن قد خطر بباله شيء من هذا قط ٠ لذلك نشر في «يوميات كاتب» (عدد كانون الثاني يناير ١٨٧٣) مقالة عنيفة صاخبة يحتج فيها احتجاجا شديدا على هذا التجنى عليه ، وألح في تلك المقالة الحاحا خاصا على ما يحمله لخصمه السياسي من اعتبار واحترام ، حتى لقد كتب يقول : « كيف يمكن أن يفترض أحد أنني ، أنا الذي عانيت النفي وعرفت سجن الاشغال الشاقة، أستطيع أن أبتهج بحبس انسان شقى آخر ، واننى فوق ذلك قد كتبت في هذا الموضوع قصة مضحكة ؟ ي •

فىقبىوئ ١٨٦٤ SS

« في قبوى » APISKI IZ POOPOLIA « في قبوى » نشرت في مجلة « القصة » ، الأعداد : ١ ، ٢ ، ٤ ، من سنة ١٨٦٤ .

SS

هذه « ذكريات » وصاحبها • والذكريات نفسها من صنع الخيال • على ن بشرا كخالق هذه الصفحات يمكن أن يوجدوا بيننا ، بل ويجب أن يوجدوا بيننا ، بسبب الظروف التى تحكم تكون مجتمعنا • لقد أردت أن أظهر الناس ، بقوة تفوق ما ألفنا من قوة ، على طبع من الطباع التى تعيش في زماننا هذا • هو واحد من ممثلي الجيل الذي يبقى بعد زواله هو نفسه • فأما الجزء الذي عنوانه « القبو » ، ففيه يقدم الشخص نفسه ، ويفصح عن اقتناعاته ، ويبدو أنه يوضح أسباب مجيئه ، أسباب ولادته الإجبارية في مجتمعنا • وأما الجزء الثاني فهو « الذكريات » الحقيقية لبعض أحداث حياة هذا الرجل •

#### فيدور دوستويفسكي

رجل مريض ٠٠٠ انا انسان خبيث لست أملك شيئًا مما يجذب أو يفتن • أحسب أننى اعانى مرضيًا في الكبد • على أننى لا أفهم من مرضى شيئًا على الاطلاق ، ولا أعرف على وجه الدقة

أين وجعى • وأنا لا أداوى نفسى ، ولا داويت نفسى فى يوم من الأيام ، رغم أننى احترم الطب والأطباء • واني من جهة أخرى أؤمن بالحرافات الى أقصى حد ، أو قولوا اننى أومن بها الى الحد الذى يكفى لاحترام الطب ( اننى أملك من الثقافة ما يكفى لأن لا أكون من المؤمنين بالحرافات، ولكننى أؤمن بها مع ذلك ) • لا ، لا ! لئن كنت لا أداوى نفسى ، ان مرد ذلك الى خبث وشر ! لا شك أنكم لا تتناذلون الى حيث تفهمون هذا ، ولكننى أنا أفهمه •

لن أقدر طبعاً أن أقول لكم من ذا الذي قد أضايقه بما في نفسي من خبث وشر • ولكنني أعلم علم اليقين أنني لن أزعج الأطباء ، ما دمت لا أستشيرهم • وأنا أدرك أكثر مما يدرك أي انسان آخر أنني اذ أتصرف هذا التصرف لا أوذي الا نفسي ولا ألحق ضرراً بأحد غيرى • ومع ذلك فعن خبث وشر انما أمتنع عن أن أداوى مرضى • انني مصاب بداء في الكبد • ألا فليوجعني هذا العضو مزيداً من الوجع !

وأنا أعيش على هــذا النحو منذ زمن طويل ، منذ زهـاء عشرين عاماً • انني الآن في الأربعين من عسري • كنت موظفاً • ولكنني لست موظفاً في هذا الأوان • ولقد كنت موظفاً شريراً • كنت فظاً • وكان يسرني ويبهجني أنني كذلك • كنت لا أرتشي • فكان لا بد أن أعوض خسارتي هذه بتلك الفظاظة • ( هذه مزحة رديثة ، ولكنني لن أشطيها • لقد كتيتها ظناً منى بأنها ستكون لاذعة قارصة • وحين أرى الآن أنني لم أشأ الا أن أجبر نفسي على شيء بشع ، فانني أدعها \_ أدع تلك الكلمة \_ عامداً ) • حين كان المراجعون يقتربون من مكتبى ليسألوني عن أمر من الأمور ، كنت أصرف بأسناني ، وأشعر بلذة لا حدود لها اذا أنا أفلحت في أن أذل أحمدهم • وكنت أفلح في ذلك دائماً على وجه التقريب • كانوا في أكثر الأحسان أناساً خجلين وجلين : هم نوع معسروف من الملتمسين المتوسلين • غير أن بين المتغطرسين منهم رجلًا كنت أكرهه أكثر مما أكره سائرهم • انه ضابط في الجيش • كان هذا الرجل لايريد أن يرضح وأن يذعن بحال من الأحوال ، وكان يحدث بسيفه قرقعة لا تلىق ، وقد ظللت في حرب معه بسبب هذا السلاح مدة ثمانية عشر شهراً • وانتصرت أخيراً : فهذا هو السيف في مكانه لا يقرقع • وهذا كله قد جرى في أيام شبابي على كل حال. ولكن هل تعرفون أيها السادة ماذا كان المظهر الأساسي من مظاهر خبثي وشرى ؟ أن أبشم وجه من وجوء ذلك الحبث وذلك الشر هو أنني في اللحظة التي ينفجر فيها حنقي المسعور ، كتب أشعر شعوراً مخزياً بأن نفسي ليس فيها شيء من خبث أو شر ، وأن غضي ذاته لا وجــود له ، وأنني لا أزيد على التلذذ بترويم. عصافير •

يسيل الزبد من فسى غضباً ، ولكن يكفى أن تعطونى لعبة ، أو أن تقدموا الى فنجاناً من الشاى بالسكر ، حتى تهدأ نفسى ، بل وحتى ترق

نفسى وتحنو • على أن هذا لا يمنعنى من أن أقضم أصابعى حنقاً بعد ذلك ، وأن أعانى الأرق أشهراً من شعورى بالخزى والعار • ذلك من عاداتى وأخلاقى •

لا! لقد كذبت حين زعمت أننى موظف شرير • وذلك كذب مرده الى غضبى • كل ما هنالك أننى كنت أنسلى مع أولئك المراجعين وذلك الضابط ، ولكننى لم أستطع فى يوم من الأيام أن أجعل نفسى شريراً حقاً • سرعان ما كنت أحس بوجود عناصر كثيرة فى نفسى تحول بينى وبين أن أكون شريراً • كنت أشعر بهذه العناصر تزدحم غفيرة فى كيانى • وكنت أعلم أنها تتحرك فى نفسى منذ الأبد محاولة أن تظهر الى الخارج ، ولكننى لا أسمع لها بذلك قط ، وأتعمد أن أمنعها من الافلات • انها تعذبنى الى حد الشعور بالخزى ، الى حد التشنج • آه • • • لسد ما تضجرنى ! ما أكثر ما تورثنى من متاعب وهموم !

ولكن ألا يتراءى لكم ، أيها السادة ، أننى نادم على شىء لا أدرى ما هو ، واننى استفزكم لسبب لا أعرفه ؟ لا شك فى أنكم تقدرون ذلك ٠٠٠ على كل حال ، سيان عندى أن تظنوا هذا وأن لا تظنوه ٠٠٠

لم أستطع أن أصبح أى شى ، كم أستطع أن أصبح حتى شريراً و لا خبيئاً ولا طبياً ، لا دنيئاً ولا شريفاً ، لا بطلاً ولا حشرة ، وأنا اليوم ، في هذا الركن الصنغير ، أختم حياتى ، محاولاً أن أواسى نفسى بعزاء لا طائل فيه ، قائلاً ان الرجل الذكى لا يفلح قط فى أن يصبح شيئاً ، وان الغبى وحده يصل الى ذلك ، نعم ، وا أسنفاه ! ان اسان القرن التاسع عشر التاسع عشر يجب أن لا تكون له عزيمة ، ان انسان القرن التاسع عشر مكره على أن لا يكون له طبع قوى ، أما الانسان الذى له شى ، من ذلك لا أما الانسان الفعال ، فهو فى جوهره محدود لا قيمة له ، ان الأربعين التى عشتها قد رسخت هذا الاقتناع فى نفسى ، ذلك أن عمرى

أربعون عاماً ؟ والأربعون أليست الحياة كلها ؟ أليست هي الشيخوخة منذ الآن ؟ انه لمما ينافي اللباقة ويعجافي الأخلاق ويهبط بالمرء الى حضيض الصغار أن يعيش أكثر من أربعين عاماً • من ذا الذي يعيش أكثر من أربعين عاماً • من ذا الذي يعيش أكثر من أربعين عاماً • لأجهرن بذلك لجميع أولئك هم الذين يعيشون أكثر من أربعين عاماً • لأجهرن بذلك لجميع أولئك العجائز ، لجميع أولئك السيوخ المحترمين ، لجميع تلك الرءوس التي اشتعلت شيباً ، فصارت كالفضة لوناً وتطبيت بالعطور • لأجهرن بذلك صائحاً أمام العالم كله • ان من حقى أن أقول هذا الكلام ، لأنني سأحيا أنا حتى السنة السبعين ! سأصل الى الثمانين ! انتظروا ! لأسترد أنفاسي ! • • •

أتظنون ، أيها السادة ، أننى أريد أن أضحكم ؟ في هذا تخطئون أيضاً • أنا لست رجلاً مرحاً فكهاً ، كما أبدو لكم ، أو كما يمكن أن تظنوا • ولكن اذا خطر ببالكم ، متى ضقتم ذرعاً بهذه الشرئرة (واني لأحس أنكم ضقتم بها ذرعاً ) ، اذا خطر ببالكم أن تسألونى: من أنت حقاً ؟ لأجبتكم : اننى معاون في مدرسة • وقد التمست لنفسى عملاً لأنه كان على أن أقيم أودى (تلك كانت غايتي الوحيدة ) ، فلما ورثت في العام الماضى عن رجل يمت الى بقربي بعيدة ، ستة آلاف روبل ، أسرعت أستقيل من وظيفتي ، واستقررت في ركني • كنت أقيم في هذا الركن منذ زمن طويل ، وما زلت مقيماً فيه الى الآن • غرفتي دميمة ، قذرة ، تقع في آخر المدينة • خادمتي امرأة قروية ، غرفتي دميمة ، قذرة ، تقع في آخر المدينة • خادمتي امرأة قروية ، الرائحة دائماً • يقولون لى ان مناخ بطرسبرج مضر بصحتي ، وان الماضمة باهظة النفقات بالقياس الى مواردى التي لا يكاد يكون الحاة في الماصمة باهظة النفقات بالقياس الى مواردى التي لا يكاد يكون لها وجود • انني أعلم ذلك ، أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصيحين لها وجود • انني أعلم ذلك ، أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصيحين لها وجود • انني أعلم ذلك ، أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصيحين لها وجود • انني أعلم ذلك ، أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصيحين لها وجود • انني أعلم ذلك ، أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصيحين لها وجود • انني أعلم ذلك ، أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصيحين لها وجود • انني أعلم ذلك ، أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصية للها وجود • انني أعلم ذلك ، أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصية للها وجود • انني أعلم ذلك ، أعلمه أكثر من جميع أولئك الناصية المنت المنتقلة المنت المناطقة النوبة على المناطقة النوبة المناطقة المناطقة النوبة المناطقة ا

الذين يملكون خبرة ثرية ، وحكمة عظيمة • ولكننى أبقى فى بطرسبرج، ولن أترك بطرسبرج فى يوم من الأيام • ولن أسافر قط ، لأن ••• وما قيمة أن أسافر أو أن لا أسافر !•••

على كل حال ، ما هو الشيء الذي يجد المرء في الحديث عنه أكر متعة ؟

الجواب: أن يتحدث عن نفسه •

حسناً • سأتحدث اذن عن نفسي •

5

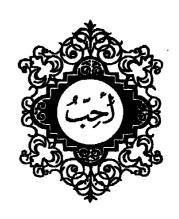

الآن أن أعلمكم ، أيها السادة ، سواء أأردتم أن تسمعوني أم لا ، لماذا لم أستطع أن أصبح حتى حشرة • لأقولن لكم جماهراً صريحاً انني حسرة • حاولت مراراً أن أجعل من نفسي حشرة •

ولكننى لم أستطع أن أكون جديراً بهذا • أحلف لكم بمغلظ الأيمان أيها السادة أن الاسراف في ادراك الأشياء والشعور بها مرض ، مرض حقيقي ، مرض كامل • ان ادراكا عادياً هو ، من أجل حاجات الانسان ، أكسر من كاف • ان نصف الادراك أو ربع الادراك الذي هو نصيب المخلوق المثقف في قرنا التاسع عشر هذا الشقى ، أكثر من كاف ، ولا سيما اذا كان هذا المخلوق قد أوتي سوء الحظ ، فأقام في مدينة بطرسبرج • على سبيل المثال : يكفي كفاية تامة ذلك الجزء من الادراك الذي يعيش به رجال العمل أولئك الذين يعدون أناساً كاملين • أراهن على أنكم تظنون في التباهي والتبجع والمفاخرة ، وتتخيلون أنني أعمد الى الفكاهة على حساب رجال العمل ، وأنها فكاهة رديئة كريهة ، وأنني أتصرف تصرف صاحبي الضابط ذاك الذي كان يقرقع سيفه • ولكن من ذا الذي يمكن أن يتباهي أيها السادة بأمراضه ، وأن يتخذها سبيلاً الى النفاخر ؟

فعلى قدر ادراكى للخير ، على قدر ادراكى « لكل ما هو جميل رائع ، \* ، يكون غوصى فى الوحل ، وتكون قدرتى على أن أضيع نفسى فيه تضييعاً كاملاً ، ولقد كان الطابع الأساسى لهذه الحالة أنها لا تبدو عرضة طارئة ، فكأنها حالتى العادية الطبيعة ، وكأنها ليست مرضاً أو آفة ، لذلك فقدت كل رغبة فى محاربة هذه الآفة ، وأوشكت أخيراً أن أعتقد ( ولعلنى اعتقدت بذلك حقاً ) أن هذه الحالة هى حالتى العددية الطبيعة السوية فعلاً ، ولكن ما أكثر الآلام التى عانيتها فى تلك المعركة أول الأمر ! وكنت لا أقد ر أن الآخرين لا يمكن أن يعيشوا ما كنت أشعر به ، لذلك أخفيت هذه الحصلة الحاصة من خصالى طوال حياتى ، أخفيتها سراً من الأسرار ، كنت أشعر بالخزى والعار ( ولعلنى ما ذلت أشعر بذلك حتى اليوم) ، وكنت أغلو فى كل شى، غلواً يبلغ من الشدة أننى أشعر بذلك حتى اليوم) ، وكنت أغلو فى كل شى، غلواً يبلغ من الشدة أننى الصغير ، فى ذات ليلة قذرة من ليالى بطرسبرج ، مقتنعاً فى ضميرى بأننى

ارتكت في ذلك اليوم ، مرة أخرى ، عملاً حقيراً ٠٠٠ وأن تدارك هذا الماضي مستحيل • وكنت في قرارة نفسي ، في دخيلة سريرتي ، أتعذب عذاباً وأتمزق تمزقاً يبلغان من القسوة أن مرارتي تستحيل أخيراً الى عذوبة مخزية لعينة ، ثم تستحيل بعد ذلك الى لذة ، نعم الى لذة ، الى متمة ! ألج على هذا • وانما أنا أتكلم عن هذا الأمر لأعرف هل يشعر الآخرون بلذات من هذا النوع! سأشرح لكم: لقد كانت اللذة ، في هذه الحالة ، تشأ عن ادراكي الواضح ، المسرف في الوضوح ، لمذلتي ٠٠٠ كانت تنشأ عن احساسي بانني بلغت حداً أقصى ، فأنا أقول لنفسى : ان وضعك كريه ، ولكن لا يمكن أن يتغير • لم يبق لك من نحرج • لن تصبح رجلاً آخر ؟ فحتى لو أوتيت الزمن اللازم لتغيير نفسك ، ولو أوتيت الايمان الكافى بضرورة التغيير ، فانك أنت نفسك لن تريد هذا ، وهبك أردته ، فلن تفعل شيئًا ، لأن الانسان ربما كان لا يستطيع أن يغير نفسه • ولكن النقطة الأهم \_ وتلك غاية الغايات حقاً \_ هي أن ذلك كله انما يتم وفقاً لقوانين طبيعية أساسية من قوانين الادراك الواسع ، ووفقاً للمطالة المشتقة من تلك القوانين ، والمترتبة عليها • والنتيجة هي أنك لن تعمجز عن تبديل نفسك فحسب ، بل ستكون كذلك عاجزاً عجزاً مطلقاً عن العمل والرد • ان الادراك الواسع يقـول لى مثلاً : • طبعاً ، أنت انسان دنیء وغد ، ، کما لو کان یواسی انسانا منحطا ً أن يعرف أنه منحط ٥٠٠ ولكن كفي ! ٥٠٠ ما أكثر هـذه الثرثرات التي لا تفسر شيئًا ! ••• كيف نفسر تلك اللذة فعلاً ؟ بماذا نعللها ؟ سأوضح لكم الأمر ، سأمضى الى النهاية ٥٠٠ فانما أنا أمسكت القلم لهذا الغرض ٥٠٠

الیکم هذا المثال: أنا امرؤ أتصف بکثیر من حب النفس • أنا کثیر الشك ، سریع التأذی ، كأحدب ، أو كفزم • ومع هذا تمر بی ساعات لو حــدث لی فیها أن أ'صفع فلربما أسـعدنی ذلك كثیراً • اننی أتكلم

جاداً لا هازلاً : ان في وسعى أن أكشف في هذا نوعاً من اللذة ، هي لذة اليأس طبعاً • ان اليأس يشتمل على أقوى اللذات ، ولا سيما حين تدرك ادراكاو اضحاً أنه لا مخرج منه . وهل هناك ، في حالة الصفعة ، ما هو أدعى الى الانسماق من هذا الشعور بأن المرء قد جنَّعل في مأزق لا مخرج له منه ؟ وكيف عالجت ُ الأمر ، فأنا المستول عن كل شيء أخيراً. وأكثر من ذلك أنني مسئول دون أن أكون قد قارفت أي خطيئة • لأن الأمور قد جرت وفقاً لقوانين الطبيعة • أنا مسئول أولاً لأنني أذكى من جميع من حولي ( لقد عـددت نفسي دائما أوفر ذكاء من أفراد بيئتي ، وصد قوني اذا قلت لكم انني كنت أشـــعر من ذلك بعض الأحيان ، لذلك ظللت طول حياتي أنظر الى الناس نظرة مواربة ، ولم أستطع يوماً أن أحدِّق اليهم وأتفرس فيهم ) • وأنا مســـتُول أخيراً > لأنني اذا كان لي شيء من السماحة فعلاً ، فان شعوري بأن هذه السماحة لا جدوى منها ولا نفع فيها لا بد أن يفاقم ألمي • اذ فيم تكون هذه السماحة قد أفادتني : انها لم تفدني لا في العفو والمغفرة ، لأن الذي أهانني انما يكون قد ضربني وفقاً لقوانين الطبيعة ، والمرء لا يغفر لقوانين الطبيعة ؟ لا ولا أفادتني في النسيان ، لأن كون الاهانة أمراً طبيعيًا لا يمنعها أن تبقى اهانة • وهبني أردت أن لا أكون سمحاً كريماً ، هبني أردت أن انتقم من الشخص الذي أهانني ، فانني لن أستطيع أن اتتقم من أحد ، لأنني لن أعزم أمرى على ذلك حتماً ولو شئت • أماً لماذا لن أعزم أمرى ، فسأقول لكم في هذا الشأن كلمتين •

٣

تجرى الأمور لدى أولئك الذين يقدرون أن ينتقموا ، وأن يدافعوا عن أنفسهم بوجه عام ؟ حين تسستحوذ روح الانتقام على أنفسهم ، فليس يبقى فيهم مجال لغير هذه الرغبة ، انهم

يهجمون الى أمام قد ما م خافضين قرونهم كثيران مهتاجة ، ثم لا يقفون عن الركض الاحين يعترضهم جدار • يجب أن نقول في هذه المناسبة ان هؤلاء السادة ، أعنى هؤلاء الناس البسطاء المنطلقين على السجية ، أعنى رجال العمل ، يتحون أمام الجدار ، ويذعنون صادقين كل الصدق. ليس الجدار في نظرهم ما هو في نظرنا نحن الذين نفكر فلا نعمل : ليس الجدار في نظرهم حجة وعدراً وتعلة • ليس في نظرهم حجة مناسبة لأن ينكصوا على أعقابهم ، وهي حجة لا نصدقها نحن على وجه العموم ، ولكننا نستغلها فرحين • لا • • • هم ان أذعنوا فانما يذعنون راضين • الجدار في نظرهم تهدئة • هو لهم حل أخلاقي ، نهائي ، وربا صحح أن أقول انه حل غيبي • على أننا سنعود الى الكلام عن هذا الجدار •

ان ذلك الرجل البسيط المنطلق على السجية هو في نظرى الانسان السوى الذي فكرت فيه الطبيعة أمنا الحنون ، حين تلطفت فجعلتنا نولد

على الأرض • اننى أحسد ذلك الانسان • لست أنكر أنه غبى • ولكن ما أدراكم ؟ لعل الانسان السوى يجب أن يكون غياً • بل لعل هذا جميل جداً • ومما يسوغ هذا الافتراض عندى مزيداً من التسويغ أننا اذا نظرنا الى تقيض الانسان السوى ، أى الى الانسان المرهف الوعى والادراك ، الانسان الذى لم يخرج من حضن الطبيعة ، بل من امبيق (قد يكون هذا من الصوفية والغيبية أيها السادة ، ولكننى ميال أيضاً الى هذا التصور ) ، وجدنا هذا الانسان الخارج من امبيق يبلغ من الامتحاء أحياناً أمام نقيضه ويبلغ من الرضوخ له أنه رغم كل رهافة وعيه وادراكه يصل هو نفسه الى أن يعد نفسه فأرة صغيرة لا أكثر •قد يكون فأرة تنم بقدر كبير من حسن البصيرة ، ولكن ذلك لا ينفى أنه فأرة فأرة تنم بقدر كبير من حسن البصيرة ، ولكن ذلك لا ينفى أنه فأرة ولكن أنكى ما فى الأمر أنه هو نفسه فأرة صغيرة ! ما من أحد يطالبه ولكن أنكى ما فى الأمر أنه هو نفسه فأرة صغيرة ! ما من أحد يطالبه بهذا الاعتراف • وذلك شىء هام جداً •

فلننظر قليلاً في هذا الفأر الصغير فاعلاً ولنفرض أنه أهين هو أيضاً (انه يشعر في جميع الأحيان تقريباً أنه مهان) وأنه يطمع في الانتقام و من الجائز أن يجمع في نفسه غضباً أشد أيضاً من غضب « رجل الطبيعة والحقيقة » و ومن الجائز أن تكون الرغبة الحقيرة الدنيئة لديه في أن يرد الشر بالشر لمن أهانه رغبة عنيفة تأكله أكلاً وربما كانت هذه الرغبة لديه أعنف منها لدى « رجل الطبيعة والحقيقة ، \* الأن هذا الأخير ، بما يتصف به من غباء طبيعي ، يعد انتقامه عملاً عادلاً كل العدل ، في حين أن الفأر الصغير لا يمكن أن يسلم بعدالة هذا العمل ، لأنه يملك وعياً أبصر و ولكن ها نحن أولاء وصلنا أخيراً الى الفعل نفسه ، الى الانتقام و ان الفأر الشقى قد استطاع ، الى جانب الدناءة الأولى ، أن يجمع حوله ، على صورة شكوك وترددات ، دناءات أخرى الأولى ، أن يجمع حوله ، على صورة شكوك وترددات ، دناءات أخرى

كثيرة ، وأن يضم الى المسألة الأولى مسائل أخرى لا يمكن حلتها بجال من الأحوال ، وتبلغ من الكثرة أنه ، مهما يفعل ، يكون قد أنسأ من حوله ركاماً قذراً عفناً من الاضطراب ، وأحاط نفسه بمستنقع من وحل مو تردداته وشكوكه وبلبلته وجميع البصاق الذي يمطره به رجال العمل الذي يعشون من حوله ويحكمون عليه وينصحون له ويضحكون منه ملء حلوقهم وأشداقهم .

ولا يبقى له عند أذ ، بطبيعة الحال ، الا أن يترك كل شيء متظاهرة بالاحتقار ، والا أن يغيب في جحره محللاً بالحزى والعار ، وهناك ، في قبوه القذر العفن ، لا يملك صاحبنا الفأر الصغير ، المهان المصعوق المهزأ ، الا أن يفطس على مهل في حنقه البارد ، المسموم الذي لا ينفد ولا يغيض ، سوف يظل على مدى أربعين عاماً يتذكر الاهانة التي تحملها ، يتذكرها بأخزى تفاصيلها ، مضيفاً الى هذه التفاصيل في كل مرة تفاصيل أخرى أشد خرياً منها ، مستثيراً نفسه في خبث وشر ، مؤججاً نار خياله مزيداً من التأجيج ، ولسوف يشعر هو نفسه من ذلك بالخجل ، ولكنه سيظل يتذكر جميع التفاصيل ، ويستعرض جميع الظروف واحداً واحداً ، ويتخيل ظروفاً جديدة بحجة أنها كان يمكن أن تقع ، ولن ينفر شيئاً البتة ،

وربما حاول أن ينتقم ، ولكنه يحاول ذلك خلسة ، يحاوله قليلا قليلا ، يحاوله خفية ، دون أن يشق أية ثقة لا بحقه في الانتقام ولا بنجاحه في الانتقام ، مدركا ادراكا فويا أن المحاولات التي يقوم بها من أجل أن ينتقم ستجلب له هو من العذاب والألم أكثر مما ستجلب منهما للشخص الذي يحاول أن ينتقم منه والذي قد لا يشعر بمحاولاته هذه ولا يلاحظها ، وسيظل صاحبنا يتذكر هذا كله حتى حين يرقد على

فراش الموت ، مضيفاً اليه ما تراكم على المبلغ من فوائد مركبه ، وعندئذ. • • ولكن هذا نفسه، أعنى هذا الخليط الكريه البارد برودة الجليد، هذا الخليط من اليأس والأمل، هذا الانقبار المقصود المتعمد، هذا الاندفان أثناء الحياة، هذا الشعور بعدم وجود أي حل \_ وهو شعور واضح ولكن صاحبنا يشك فيه دائماً .. هذه العقدة المؤلفة من رغبات لم يكتب لها التحقق فارتدت الى نفس صاحبها ، ومن قرارات محمومة عنيفة اتخذها الرجل على أنها قرارات أبدية لا نكول عنها ولكنه لم يلبث أن ندم على اتخاذها ، أقول ان هذا كله هو بعينه عصارة تلك اللذة الغربية التي أشرت اليها منذ قليل ؟ وهي لذة تبلغ من الرهافة والدقة في بعض الأحيان ، وتبلغ من الغياب عن الوعى والهرب من الادراك أن الناس العاديين ... أو حتى أولئك الذين يملكون أعصاباً متينة قوية ـ لا يفهمون منها شيئاً البتة • وربما أضفتم الى ذلك ساخرين: « بل أن أولئك الذين لم يُصفعوا في يوم من الأيام لا يفهمون منها شيئًا البتة أيضًا ، • وهكذا تُسمعونني، في رفق وكياسة وأدب، أنني قد صُفعت في يوم من الأيام، وأنني أتكلم عن سابق خبرة ومعرفة • أراهن على أن هذا قد جال في خاطركم ودار في خلدكم • ولكن اطمئنوا يا سادتي : انني لم أُ صفع قط ؟ ثم ان ماقد يجول في خاطركم ويدور في خلدكم بهذا الصدد لا يعنيني ولا يهمني محال من الأحوال • ولعلني أنا الذي آسف على أنني لم أوزع على الناس الا قدراً قليلاً جداً من الصفعات أثناء حياتي • ولكن كفي ! لا أريد كلمة واحدة حول هذا الموضوع ، مهما يكن شائقاً لكم !

وهأنا ذا أتابع الكلام ، بهدوء ، عن الناس الذين يملكون أعصاباً متينة قوية ، فلا يدوقون بعض المذات المرهفة ، ان هؤلاء السادة ، رغم أنهم يجأرون كالثيران في بعض الأحوال ، ورغم أن هذا يشر فهم كثيراً ، فهم كما سبق أن قلت يذعنون أمام المستحيل ويرضخون

ويتّمحون! واذا قلنا المستحيل فقد قلنا جداراً من حجر! ولكن ما هو هذا الجدار؟ هو القوانين الطبيعية بداهة ، هو نسرات العلوم الدقيقة ، ونتائج الرياضيات ، فاذا بنرهن لكم مثلاً على أنكم من سلالة القرود \* ، لم يكن يجديكم أن تصعروا وجوهكم ، وكان عليكم أن تقبلوا هذا وأن تسلموا به ، واذا بنرهن لكم على أن قطرة واحدة من شحمكم أنتم يجب أن تكون أغلى عندكم وأغز على أنفسكم وآثر في قلوبكم من مائة ألف من البشر أقرانكم ، وأن هذا بعينه هو ما تؤدى اليه جميع الفضائل، وجميع الواجبات ، وجميع ما الى ذلك من خيالات وأوهام ، لم يكن لكم حيلة في دفع هذه الحقيقة وجحود هذه الواقعة ، وانما كان عليكم أن تسلموا بذلك لأن ٢ × ٢ = ٤ ، فذلك من الرياضيات ، حاولوا قليلا " تناقشوا!

لسوف يهتفون عندئذ قائلين: «عفواً ، انكم لا تستطيعون أن تحتجوا: ان ٢ × ٢ = ٤ ؟ والطبيعة لا تحفيل بدعاواكم ولا تكترت لمزاعمكم • انها لا تهتم برغباتكم ، وليس يعنيها كثيراً أن لا توافقكم قوانينها ، فأنتم مضطرون أن تقبلوها كما هي ، وأن تقبلوا كل ما ينحدر منها ويترتب عليها • ان الجدار جدار ••• » ، النح النح! ولكن فيم تعنيني قوانين الطبيعة والرياضيات يارب ، اذا كانت هذه القوانين وهذه المعادلة « ٢ × ٢ = ٤ » ، لا ترضيني ولاتعجبني ؟ صحيح أنني لن أستطبع أن أحطم هذا الجدار بحبيني اذا كانت قواي لا تكفي لهذا العمل • ولكني أرفض أن أذل أمام هذا الحاجز لمجرد أنه جدار من صخر وأن قواي غير كافية!

لكأن هذا الجدار يمكن أن يمدنى بهدو، ويزودنى بطمأنينة ، لكأن المرء يستطيع أن يتصالح مع المستحيل لمجرد أن هذا المستحيل قائم على حقيقة أن « ۲ × ۲ = ٤ » • آه ••• ذلك أبطل الأباطيل! •••

وانه لأشق من ذلك وآلم من ذلك كثيراً أن تفهم كل شيء وأن تعيى جميع الاستحالات ، وأن تدرك جميع جدران الصخر ، ثم تأبى أن تغل أمام أية استحالة من هذه الاستحالات ، أمام أى سيور من تلك الأسوار اذا لم يعجبك ذلك ؛ وأن تصل بالاستدلال المنطقي الصارم الى تتاثيج موئسة فيما يتعلق بذلك الموضوع الأبدى وهو نصيبك أنت في المسئولية عن جدار الصخر هذا رغم أن من الواضح الى حد البداهة أنك لا شأن لك به ولا دخل لك فيه ؛ وأن تنتهي تبعاً لذلك الى أن تغطس في عطالك صابتاً ، ولكن صارفاً بأسنانك من اللذة ، مقدراً مع ذلك أنك لا تملك حتى أن تثور وتتمرد على أي شخص ، اذ ليس هناك أحد على وجه الاجمال ، ولن يكون هناك أحد ، فما ذلك الا مهزلة ، أحداً ، ولكن ، رغم جميع تلك الحدء ، ورغم كل ذلك الجهل ، تألم أحداً ، ولكناك ، رغم جميع تلك الحدء ، ورغم كل ذلك الجهل ، تألم وتتعد ، وكلما قل فهمك ازداد ألك وازداد عذابك .



تصيحون ضاحكين : « ها ! ها ! اذا كان الأمر كذلك ، فلتجدن شيئاً من لذة حتى فى وجع الأسنان ، • فأقول لكم :

ـ طبعاً ! ان في وجع الأسنان لذة : لقد

عانيت وجع الأسنان شهراً بكامله ، فأنا أعرف ماذا أقول ، ان الانسان لا يتوجع صامتاً حين يكون في أسنانه مرض ، انه يئن ، ولكن أنينه تعوزه الصراحة ، ان في الأنين شيئاً من المكر ، والأمر كله انما يكمن هنا ، ان الأنين يعبّر عن لذة الشخص الذي يتألم ، فلو لم يشعر المريض بشيء من اللذة ، لكف عن التوجع والشكوى ، ذلكم مثال ممتاز يا سادتي ، وسأوضحه ،

ان الأنين يعبر أولا عن ادراككم الذليل لكون ألمكم لا جدوى منه ولا طائل تحته البتة ، ولكونه مشروعاً من وجهة نظر الطبيعة ، التي تبصقون عليها طبعاً ولكنها تؤلمكم مع ذلك هادئة بغير احساس ولا تأثره والأنين يعبر ثانياً عن أنكم تفهمون أن العدو غير موجود ، ولكن الألم موجود مع ذلك ، وأنكم رغم جميع من يسمون فاجنهايم \* ، اغا أنتم عبيد أسنانكم ، فاذا حلا لانسان أن يوقف أوجاع أسنانكم توقفت أوجاع أسنانكم ، أما اذا قزر غير ذلك تركها توجعكم ثلاثة أشهر أخرى ؛ واذا وقضتم الرضوخ وأصررتم على الاحتجاج لم يكن لكم من سمل الى

العنزاء الا أن تصنفوا وجوهكم أو أن تحطموا قبضات أيديكم على الحائط، ان هذه الاساءات والاهانات التي تسيل الدماء ، وهذه السخريات الصادرة لا أدرى عمن ، عينها التي تولد ذلك الاحساس بالمتعة الذي يبلغ أحياناً مبلغ اللذة القصوى ،

يا سادتي ، أرجوكم أن تصيخوا بأسماعكم مرةً الى أنات رجــل مثقف من القرن التاسع عشر يعانى ألم الأسنان منذ يومين أو ثلاثة أيام، وذلك حين يأخذ يئن لا كما كان يئن في اليوم الأول ، أي لا لأنه موجم فحسب ، لا كما يئن فلاح جافى الطبع غليظ القلب ، بل كما يئن انسان مثقف لمسته الحضارة الأوروبية ، كما يئن انسان « انفصل عن الأرض التي ولد فيها وانفصل عن مبادى، قومه ، ، على لغة أهل هذا الزمان . ان أنات هذا الرجل تصدر عنه خبيثة حانقة لا تنقطع في نهار ولا في ليل. هو يعلم حق العلم مع ذلك أنها لا تعـود عليـه بأى نفع • وهو يعلم أكثر مما يعلم أي انسان آخـر أنه يثير مَن ْ حوله ويغضبهم ويحنقهم ويعذبهم ويعذب نفســه دون أن يجني من ذلك أي نفع • هو يعلم أن الناس والأسرة الذين يتوجع أمامهم أصبحوا لا يشعرون الا بالاشمئزاز من شكواه ، وأنهم أصبحوا لا يصدقونها ، وأنهم يفهمون أن في وسمعه أن يئن بطريقة أخرى ، أن يئن أنيناً أقرب الى البساطة ، أنيناً لا تصاحبه هذه التدحرجات ، ولا ترافقه هذه الأوضاع المصطنعة كلها ، وأنه يغالى ويبالغ مكراً ودهاءً وخبثاً ٠٠٠ أرأيتم ؟ الا ان هذه المذلة البصيرة هي التي تثوى فيها اللذة • فكأن الرجل يقول : « آ • • • أنا أزعجكم ، أنا أمزق قلوبكم ، أنا أحرم أهل الدار كلهم من النوم! أحسن ٠٠٠ لا تناموا ! اعلموا أن في أسناني ألماً ! لم أبق في نظركم ذلك البطل الذي كنت أدعى أنني هو • ما أنا الآن الا رجل ردىء ، ما أنا الآن الا انسان طالح! أحسن! بل انه ليسعدني أن تكتشفوني أخيراً • هل تشق أناثي

على أنفسكم ، هل تضايقكم وتزعجكم ؟ لا ضير ٠٠٠ اليكم اذن مزيداً منها ! ، •

ایها السادة ، أما زلتم لا تفهمون ؟ نعم ، فمن أجل أن تستطیعوا ادراك لطائف هذه اللذة الحسیة ، لا بد أن یكون وعیكم قد بلغ درجة كبیرة من العمق ، أتضحكون ؟ یسعدنی هذا كثیراً ، ان أمازیحی أیها السادة ردیئة حتماً ، فهی مضطربة متشابكة ، وهی سیئة الوقع فی الأسسماع ، ومرد ذلك كله الی اننی لا أعتبر نفسی ، لا أقدرها قدراً كبیراً ، ولكن هل فی وسع انسان یعرف نفسه ، أن یعتبر نفسه ولو قلیلاً ؟

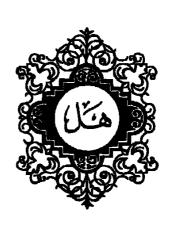

فى وسع انسان تعلق باكتئساف نوع من اللذة فى الشعور بمذلة نفسه ، هل فى وسع هذا الانسان حقاً أن يظل يحس باحترام نفسه ؟ ان ما أقوله الآن لا تمليه على تدامة تافهة ، أو

توبة سخيفة ، فأنا على وجه العموم أكره أن أقول : « اغفر لى يا بابا ، فلن أعسود الى هذا قط ! » ، لا لأننى عاجز عن النطق بهذه الكلمات ، بل ربما كان عكس ذلك هو الصحيح ، أى لاننى قادر على ذلك أكثر مما يجب .

ولقد كنت ، بما يشبه العمد ، أقحم نفسى فى أمور لا شأن لى بها البنة ، ثم اذا أنا \_ وهذا أنكى وأدهى \_ أرق واعترف وأبكى وأتوب ، فانتهى الى خداع نفسى آخر الأمر طبعاً ، ولكن دون تظاهر كاذب ، لأن قلبى هو الذى كان يدبر لى هذه المكائد القذرة •

وليس يسع المرء في هذه الحالة أن يؤاخذ قوانين الطبيعة ، رغم أن هذه القوانين قد سببت لى مضايقات كثيرة أثناء حياتي • انه ليشق على نفسي أن أتذكر هذا كله ، ولقد كان شاقاً في حينه أيضاً على كل حال وققة أخرى وأدرك حانقاً ان ذلك كله لم يكن الا كذباً ، لم يكن الا كذباً ، لم يكن الا كذباً ، لم يكن الا تمثيلاً منحطاً \_ أعنى تلك الندامة والتوبة ، ذلك الحنان والترقق ، تلك الأيمان المغلظة على أن أحيا حياة جديدة •

فاذا سألتمونى لماذا كنت أعذب نفسى هذا التعذيب ، لماذا كنت أمز ق نفسى ذلك التمسزيق ، قلت لأننى كان يضجرنى كثيراً أن أبقى مكتوف البدين • فلهذا انما كنت أسترسل فى اصطناع تلك الأوضاع الكاذبة • أؤكد لكم أن الأمر كان كذلك • ارصدوا أنفسكم جيداً أيها السادة ، تلاحظوا أن الأمور تجرى على هذا النحو بعينه • كنت أتبخيل مغامرات ، وأخلق حياة وهمية لأعيش على هذا النحو أو ذاك • كم من مرة ، مشلا ، اتفق لى أن أهين نفسى عامداً لغير ما سبب : أنت تعلم حق العلم أنه ليس هناك ما يوجب أن تغضب ، وأنك تستثير غضبك وتستفز حنقك عامداً ، ولكنك تبلغ من استثارة غضبك واستفزاز حتقك أنك حنقل أخيراً فى الوصول الى حالة الغضب صادقاً كل الصدق •

كنت أحب هذه الحكايات وأميل الى هذه المشكلات دائماً ، فيلفت من ذلك حداً فقدت معه كل سيطرة على نفسى آخر الأمر ، وقد أردت أن أجبر نفسى ، مرة أو مرتين ، على أن أصبح عاشقا ، حتى لقد تألت وتعذبت ، أؤكد لكم ذلك أيها السادة ، ان المرء لا يصد ق ألمه فى قرارة نفسه ، حتى ليكاد يضحك منه ويستهزى، به ، ولكنه يتألم مع ذلك ، تألم واقعيا جدا ، ٠٠ يشعر بنار الغيرة ، تثور الرته ، يطيش صوابه ، يخرج عن طوره ، ٠٠ وليس لهذا كله من سسبب الا الضسجر أيها السيادة ، ان العطالة تسحقنا سحقا ، والعطالة هى الثمرة الشرعية ، الشمرة الطبيعية للوعى : فمن كان واعياً كنف يديه عالماً بما يفعل ، لقد الشمرة الطبيعية للوعى : فمن كان واعياً كنف يديه عالماً بما يفعل ، لقد الرجال السطاء الصادقين ، ان جميع الرجال الفعالين انما هم فعالون لأنهم غلاظ الفكر لسوا على شى، من تفوق العقل ،

كيف السبيل الى شرح هذا ؟ اليكم الشرح : انهم بسبب ضيق فكرهم يحسبون الأسباب الثانوية المباشرة أسباباً أولى ، فيتخيلون بسهولة

وسرعة ، أكثر من الآخرين ، انهم وجدوا العلل الراسسخة الوطيدة الأساسية التي يقوم عليها نشساطهم ، فيهدأون ويطمئنون ، وهذا الشيء الرئيسي ، ذلك أنه لا بد للمرء حتى يستطيع أن يعمل وينشط ، لا بد له من أن يصل أولا الى طمأنينة تامة ، وأن لا يتحتفظ بأى شك ، ولكن أنتى لى أن أصل الى طمأنينة الفكر هذه ؟ أين عساني أجد المبادي، الأساسية التي أستطيع أن أبني عليها ؟ أين هي قاعدتي ؟ أين أستطيع أن أنشدها ومن أين آتى بها ؟

اننى أمارس التفكير ، معنى هذا أن كل علة تسستتبع عندى على الفور علة أخرى بعدها ، علة أعمق من الأولى ، وهكذا دواليك الى غير نهاية ، ذلكم هو جوهر التفكير ، ذلكم هو جوهر كل وعى ، ها نحن نجد أنفسنا مرة أخرى أمام قوانين الطبيعة ، والنتيجة ؟ هى نفسه دائماً ، تذكرونها ! لقد حدثكم منذ قليل عن الانتقام ، ( لا شك أنكم لم تدركوا الأمر ادراكاً جيداً ) ، يقال : ان الانسان ينتقم ، لأنه يعد ذلك عدلا ، فهو اذن قد وجد المبدأ الأسلسى الذي كان ينشده : العدل ، وهو يشعر اذن بطمأنينة كاملة ، فينتقم هادئاً كل الهدوء ، وهو يظفر بالانتقام ظفراً تاماً ، لاقتناعه بأنه يقوم بعمل عادل شريف ، ولكننى ، أنا ، لا أرى فى ذلك لا عدلا ولا خيراً ، فاذا حاولت اذن أن أنتقم كان ذلك من جانبى شراً محضاً ، صحيح أن فاذا حاولت اذن أن أنتقم كان ذلك من جانبى شراً محضاً ، صحيح أن ينوب مناب تلك العلة الأساسية ، لا لشىء الا لأنه لا يمكن أن يعد هو تلك العلة الأساسية ، ولكن ما حيلتى اذا لم أكن شريراً بقدر كاف؟ تلك العلة الأساسية ، ولكن ما حيلتى اذا لم أكن شريراً بقدر كاف؟ تلك العلة الأساسية ، ولكن ما حيلتى اذا لم أكن شريراً بقدر كاف؟

ان غضبى يخضع لنوع من التحليل الكيميائي ، بسبب تلك القوانين اللعينة نفسها ، أعنى قوانين الوعى + فما ان أميّز الموضوع الذي ينصب

عليه كرهى حتى يتبدد هذا الموضوع ، فاذا البواعث تزول ، واذا المسئول يدختفى ، واذا الاهانة لا تبقى اهانة ، وانما تصير ضربة من ضربات القدر ، تصير الى شىء يسبه وجع الأسنان، تصير الى شىء ليسذنبا اجترحه أحمد • ولا يبقى لى من عزاء حينذال الا أن أحطم قبضتى يدى على الحائط • فلأننى استحال على أن أجد الملل الأولى ، أعدل اذن عن الانتقام باحتقار مصطنع وازدراء مفتعل • آه • • • ليت الانسان يستطيع أن ينقاد لماطفته انقياداً أعمى ، دون أى تفكير ، دون بعث عن أية علة ، مبعداً عن نفسه كل وعى ، ولو الى حين ! اذن لاختلف الأمر عندئذ اختلافاً كبراً • أحب أو أبغض ، المن أو عد ، ولكن لا تبق مكتوف اليدين ! وغداة غد \_ هذه آخر مهلة \_ ستحتقر نفسك لأنك خدعتها ومكرت بها عامداً بهاً عامداً • والنتيجة أخيراً : فقاعة صابون ، عطالة •

آه يا سادتى! لعلنى لا أعد نفسى على جانب عظيم من الذكاء الحارق الا لأننى طوال حياتى لم أستطع أن أبدأ شيئًا ولا أن أنهى شيئًا فما أنا اذن الا ثرثار لا يؤذى ، انسان ثقيل مكدر ، مثلنا جميعًا ، ولكن ماحيلتى أيها السادة اذا كان القدر الوحيد الذى كتب على كل انسان ذكى مو أن يشرثر ، أى أن يصب ماءً في غربال!

IJ.

7

ليتنى لم أكن الاكسولا ! لشد ما كنت سأحترم ليتنى لم أكن الاكسولا ! لشد ما كنت سأحترم نفسى عندئذ ! لأننى كنت سأرى أننى قادر على أن أكون كلى أن أكون لى على الأقل مزية محددة معينة أنا منها على يقين •



سوال : من أنت ؟ جواب : كسول ! ما كان أحلى أن أرانى أسمى هكذا ! أنا اذن معر ق تعريفاً ايجابياً • أنا اذن يمكن أن أوصف بنعت ، مذا يقال عنى شيء • • • « كسول ! » \_ هذا لقب ، هذه وظيفة ، هذه أن يقال عنى شيء • • • « كسول ! » \_ هذا لقب ، هذه وظيفة ، هذه يا سادتى مهنة ! لا تضحكوا ! الأمر كذلك • كان سيحق لى عندئذ أن أكون عضواً فى أول ناد بالعالم ، وكنت سأقضى وقتى كله فى احترام نفسى • لقد عرفت سيداً كان كل عجبه وزهوه طوال حياته هو أنه ذواقة يحب خمور بوردو ويحسن معرفتها • كان يعد هذه المزية فضيلة ثمينة بحداً ، وكان لا يساوره أى شك فى نفسه • فمات وضميره ليس مطمئنا بحداً ، وكان لا يساوره أى شك فى نفسه • فمات وضميره ليس مطمئنا رسالة : كنت سأصح كسولا وأقد كان على حق • كنت سأختار لنفسى محباً للمباهج ، مهنما « بكل ما هو جميل ورائع ، • ما رأيكم ؟ اننى محباً للمباهج ، مهنما « بكل ما هو جميل ورائع ، • ما رأيكم ؟ اننى أفكر فى هذا منذ زمن طويل • ان « الحمال والروعة » يثقلان على كاهلى من العمر ، أما قبل ذلك فكان يمكن أن يختلف الأمر كل الاختلاف !

كنت سأهتدى فوراً الى صورة من صور النشاط تلائم طبعي : مثلاً ، أشرب نخب جميع الأشياء « الجميلة الرائعة » • كنت سأنتهز كل فرصة من أجل أن أشرب نخب « الجمال والروعة » ، بعد أن أسكب دمعة " في كأسى • وكنت سأجعل جميع الأشـــاء « جميلة وراثعة ، • كنت سأكشف «الجمال والروعة» حتى في القذارات التي لا يُحِحد أنها أقذر القذارات طراً • كنت سأنثر عبرات لا تقل غزارة عن تلك التي تساقط من اسفنجة • فاذا رسم أحد الرسامين ، مثلاً ، لوحة جديرة بالرسام جى \* ، سارعت أشرب نخب هذا الرسسام ، لأننى أحب كل ما هو « جميل ورائع ، • واذا نظم أحد الشعراء قصدة عنوانها « كما يروق لكل انسان ، \* ، سارعت أشرب نخب كل انسان ، لأنني أحب ، الجمال والروعة ، • وسيجلب هــذا لى احترام جميع الناس • وســأطالب به ، هذا الاحترام • وسألاحق بغضبي وسخطي كل من يمنعه عني • أحيا في هدوء وطمأنينة ، وأموت في عظمة وأبهة • أليس هذا فاتناً ؟ أليس هــذا أخاذاً ؟ وكنت سأربى كرشاً يبلغ من الضـــخامة وأنفاً يبلغ من السمنة ، ووجهاً تبلغ ذقنه من السعة ، أن كل انسان سيهتف حين يراني قائلاً : « هذا انسان له وجود واقعى حقاً ، هذا انسان اينجابي ! ، • لكم ما شئتم ، ولكن لا شك في أنه يحلو للمرء أن يسمع الناس يقولون عنه مثل هذه الأشيساء في عصرنا هذا الذي جوهره السلية الى أقصى حد •

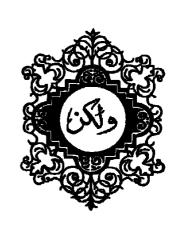

## ما هذا الا أحلام ذهبية •

آ مد قولوا لى: من ذلك الذى أعلن أول من أعلن على أول من أول من أول من أدل الذى بأن الانسان لا يرتكب أفعالاً دنيئة الالأنه

لا يدرك مصالحه نفسها ، فاذا أثرنا عقله وبصر أه بمصالحه الحقيقة ، مصالحه السليمة ، سارع يكف عن القيام بأعمال دنيئة ، وأصبح على الفور انساناً خيراً طيباً شريفاً ، لأنه وقد استنار بالعلم وأدرك مصالحه الحقيقية ، سيجد في الحير منفعته نفسها ؛ واذا كان المرء لا يعمل ضد منفعته عامداً ، فسيكون اذن مضطراً الى فعل الحير اضطراراً ؟ قولوا لى : من ذلك الذي نادى بذلك أول من نادى ؟ أوه ! ألا انه لطف ل ، طفل لا أكثر ، طفل ساذج غر ! • • •

هل اتفق للانسان ، في يوم من الأيام ، خلال هذه الألوف من السنين ، أن لا يعمل الا وفقا لمصلحته ؟ فما قولكم اذن بتلك الملايين من الوقائع التي تشهد بأن البشر ، مع ادراكهم لمصلحتهم ، ينبذون هذه المصلحة الى المحل الثاني ، ويسسيرون في طريق آخر مختلف كل الاختلاف ، طريق ملى المصادفات زاخر بالمخاطرات ؟ وهم رغم هذا غير مضطرين الى ذلك اضطراراً ولا هم مجبرون عليه اجباراً ، وانما يبدو انهم يريدون عامدين أن يتنكبوا الطريق الذي يندكون عليه ، وأن

يرسموا بحريتهم ، على ما يشاء هواهم وتحب نزواتهم ، طريقاً آخر مليثاً بالمصاعب ، طريقاً عجيباً مستحيلاً غامضاً لا يكاد ينعرف أو يدرك و ان هذا يدل على أن هذه الحرية هي في نظرهم أكثر فتة وجاذبية من مصالحهم ! ما المصلحة ؟ هلا حددتم لي تحديداً دقيقاً ما هي مصلحة الانسان ؟ وما قولكم اذا و جد يوما أن المصلحة الانسانية في بعض الحالات يجب أن لا تقوم على تمنى خير من الخيرات ، بل على نشدان شر من الشرور ؟ اذا صح هذا وأمكن أن تعرض حالة كهذه الحالة ، فقد انهار اذن كل شيء ، ما رأيكم ؟ هل يمكن أن تعرض حالة كهذه ؟

أتضحكون ؟ اضحكوا أيها السادة ، ولكن أجيبوا ! هل أ حصيت المصالح الانسانية احصاء " دقيقاً ؟ أليس هناك مصالح لا تدخل في أي تصنيف من التصنيفات التي تضعونها ، ولا يمكن أن تجد لها فيها مكاناً ؟ ذلك أنكم ، فيما أعلم أيها السادة ، قد وضعتم سجل المصالح الانسانية على أساس الأرقام الوسطية التي تقدمها الاحصاءات والمعادلات « الاقتصادية العلمية ، ، فقلتم ان المصالح الانسانية هي الثراء ، وراحة البال ، والحرية ، وهلم جرا • فاذا نبذ أحد الناس هذا ، عامداً عانداً ، كان ينبغي أن يعد في نظركم ( وفي نظري أنا أيضاً على كل حال ) امرءاً جاهلاً أو مجنوناً ، أَلِيسَ كَذَلَكَ ؟ وَلَكُنَ هَذَا هُوَ الْأُمْرِ الذِّي يُثِيرِ الاستغرابِ والدهشة حقاً : لماذا يُغفل جميع هؤلاء الاحصائيين والحكماء ومحبى البشر ، لماذا يغفلون في حساباتهم للمصالح الانسانية ، لماذا يغفلون عنصراً من العناصر ويسقطونه من هذه الحسابات دائماً ؟ انهم لا يريدون حتى ادخاله في معادلاتهم ، وبذلك تجيء النتائج التي ينتهون اليها كاذبة غير صادقة • وليس هذا بالأمر الصعب مع ذلك • فلماذا لا نكمل القائمة ، لماذا لا ندخل فيها ذلك العنصر ؟ الحق أن الصعوبة ناشئة عن أن هذا العنصر الخاص جداً لا يمكن أن يجد له مكاناً في أي تصنيف ، ولا أن يُسجَّل في أية قائمة • اليكم

مثالاً على ذلك: لى صيديق ٠٠٠ ها ٠٠٠ تذكرت ٥٠٠ انكم تعرفونه أيضاً • فهو صديق جميع الناس •

حين يتهيأ هذا السيد لأن يعمل ، فانه يبدأ بأن يشرح لكم شرحاً واضحاً جداً ، بعارات جميلة كبيرة ، كيف يجب عليه أن يعمل حتى يجيء عمله مطابقاً للعقل والحقيقة ، ليس هذا فحسب : انه سيناقش بحرارة ، وبحماسة ، المنافع والمصالح الانسانية ، الواقعية السوية السليمة ؛ وسيتهكُّم على عماوة الأغبياء الحمقى الذين لا يقهمون لا مضالحهم الحقيقية ولا القيمة الحقيقية للفضيلة • ولكن ما أن ينقض ربع ساعة ، ربع ساعة على وجه الدقة والتمام ، حتى نراه يقوم بعمل سخيف من الأعمال أو يرتكب حماقة من الحماقات ، دون أي سبب يحض على ذلك غير اندفاع داخلي أقوى من جميع اعتبارات المصلحة والمنفعة ؟ فاذا هو اذن يعمل على نقيض جميع القواعد التي كان قد ذكرها ، على نقيض العقل ، على نقيض مصالحه ، على نقيض كل شيء ••• أحب أن أنبهكم من جهة أخرى الى أن صديقي شخصية جماعية ، فمن الصعب والحالة هذه أن ندينه وحده • والى هذا انما أردت أن أصل أيها السادة! أليس هناك شيء هو في نظرنا جميعاً أعز وأغلى وأنمن من أعز مصالحنا وأغلاها وأثمنها ؟ أليس هناك شيء كهذا حقاً ؟ بتعبير آخسر (حتى لا تتخالف المنطق ): أليس هناك منفعة ( تلك التي يتغفلونها من الحساب كما قلنـا منذ قليل ) هي في نظرنا أهم من سـاثر المنـافع ، وأثمن منها جميعاً ، منفعة " يرضى الانسسان في سسبيلها عاذا لزم الأمر عأن يعمل على نقيض جميع القواعد ، أي على نقيض العقل ، مضحياً من أجلها بشرفه وراحته وهدوته وسعادته ، أي مضحيًا في سبيلها بالأشياء الجميلة المفيدة ، لا يجمله على ذلك الا نشدان شيء واحد هو أغز عنده من سائر الأشاء ، وهو في نظره المنفعة العلما والمصلحة القصوى •

قد تقولون لى : « نعم ، ولكن الأمر ما يزال أمر منفعة ومصلحة »· عفوكم ! يجب أن نشرح القضية • اننا لا نستطيع أن نخرج من المسألة وأن نحل المسكلة بحناس لفظى • ان ما يتميز به ذلك الشيء هو أنه يهدتم جميع التصنيفات ويقلب جميع المذاهب التي بناها أصدقاء الجنس البشري في سبيل سعادة الانسان؟ اي انه عائق وحاجز • ولكن قبل أن اسممي لكم ذلك الشيء أريد أن أخاطر شخصمياً ، فأوكد بعجرأة وجسارة أن جميع هذه المذاهب الجميلة ، وجميع تلك النظريات التي تطمع في أن تشرح للانسانية مصالحها الحقيقية بغية أن تصبح الانسسانية على الفور فاضلة نبيلة فيما تبذل من جهود لبلوغ تلك المصالح المزعومة، أقول ان ذلك كله ليس الا استدلالات منطقية ، نعم استدلالات منطقية صرفة! وما مثل الاعتقاد بأن تنجديد النوع الانساني يمكن تحقيقه عن طريق تبصير النوع الانساني بمصالحه الحقيقية ، الا كمثل الاعتقاد مع «باكل» \* بأن المدنية تلطف طبع الانسان فاذا هو يصبح أقل تعطشاً الى الدماء وأقل ميلاً الى الحرب شيئًا بعد شيء • ان الانسان يحب المذاهب المبنيـة والاستدلالات المنطقية حباً يبلغ من القوة أنه مستعد لأن يقلب الحقيقة عامدًا ، مستعد لأن يغمض عينيه ويسد أذنيه أمام الحقيقة ، لا لشيء الا أن يسوتغ الاستدلال المنطقي الذي يقوم به •

وانما ضربت هذا المثل لأنه مقنع • انظروا حولكم! ان الدم يسيل غزيراً ، بل يسيل في فرح كأنه شمبانيا • انظروا الى قرننا التاسع عشر هذا الذي عاش فيه « باكل »! انظروا الى نابوليون ، نابوليون الآخر ، الكبير، وانظروا الى نابوليون اليوم! انظروا الى أمريكا الشمالية واتحادها الذي قام الى الأبد\*! انظروا الى شلفز فيج ــ هولشتاين الكاريكاتورى\*. ما الذي تلطفه المدنية فينا ؟ ان المدنية لا تزيد على أن تنمى فينا تنوع الاحساسات • • • • ولا شيء غير ذلك • وبفضل نمو هذا التنوع ، قد يحدث

أن ينتهى الأنسان الى أن يكتشف في الدم نوعاً من اللذة ؟ حتى لقد حدث هذا منذ الآن •

هل سبق أن لفت نظركم أن أرهف المتعطشين الى الدماء انما كانوا في جميع الأحيان سادة متمدنين جداً لا يقياس بهم أمثيال آتيلا وأمثال ستنكا رازين \* جميعاً ؟ ولئن كان هؤلاء السادة لا يبرزون بروز، الآخرين ، فلأن عددهم كبير ، ولأننا نصادفهم كثيراً ، ولأنسا اعتسدنا رؤيتهم وألفناهم • ولكن اذا لم تكن المدنية قد جعلت الانسان أشهد تعطشاً الى الدم ، فمما لا شك فيه أنها جعلت تعطشه الى الدم أخبث وأجبن • ففي قديم الزمان كان الانسان يرى أن من حقم أن يسملك دماً ، فكان اذا سفك دم من يشاء من الناس ، يفعل ذلك حادىء السال مرتاح الضمير • أما اليوم فنحن نسفك الدماء مثلما كان يسفكها الأقدمون بل أكثر منهم ، رغم أننا نعد سفك الدم عملاً سيئًا . فهل هذا أفضل ؟ اقصلوا في الأمر بأنفسكم! يقال أن كليوباتره ( اغفروا لي هذا المشال المستمد من التاريخ الروماني ) كانت تنسلي بغرس ابر في صدور الميد، وكانت تجد لذة كبيرة حين تسمعهم يصرخون وحين تراهم يتلوون . ستقولون لى ان ذلك كان يحدث في عصر همجي بعض الشيء ، وان عصرنا هنذا همجي هو أيضاً ، لأن الناس ما يزالون يغرسون ابراً في الأجساد ، وإن الانسان رغم إنه أصبح في هذا الزمان يدرك الأمور ادراكاً أوضح من ادراكه لها في الزمان القديم ، لم يستطع بعد أن يألف اتساع قواعد العقل والعلم ؛ ولـكنكم واثقون بأنه ســــألف هــذا متى تحرر تحرراً تاماً من بعض الميول السيئة ، ومتى استطاع العقل والعلم أن يعيدا تربية الطبيعة الانسانية وأن يوجهاها في طريق الرشاد • أنتم واتقون بأن الانسان سيكف يومئذ عن خداع نفسه عمداً ، وسيستحيل عليه يومنذ أن يريد معارضة مصالحه السليمة بارادته ه

يل هناك ما هو أكثر من ذلك: قان العلم - فيما تقولون - سيعلم الانسان يومند (وفي رأيي أن هذا هو منذ الآن ترف زائد) أنه لم يملك في يوم من الايام لا ارادة ولا نزوات ، وأن ليس مَشَلُه على وجه الاجمال الا كمثل اصبع بيانو أو دواسة أرغن ، فهو يفعل ما يفعل لا وفقاً لارادته بل وفقاً لقوانين الطبيعة ، فيكفي اذن أن نكتشف هذه القوانين ، ولا يمكن أن يعد الانسان عندئذ مسئولاً عن أفعاله ، وستصبح الحياة سهلة عليه الى أقصى حدود السهولة ، لأن جميع الأفعال الانسانية سيمكن حسابها حساباً رياضياً على أساس تلك القوانين ، كما فعل العلماء ذلك في اللوغار تمات ، بدقة تبلغ جزءاً من مائة ألف جزء ؛ الموسوعية ، كتب " يتحسب فيها كل شيء ويتنبأ فيها بكل شيء على نحو الموسوعية ، كتب " يتحسب فيها كل شيء ويتنبأ فيها بكل شيء على نحو يبلغ من الاتقان أنه لا تبقى بعد ذلك مغامرات ، بل ولا تبقى أفعال ،

وعند أذ من أيضاً بدقة رياضية ، فاذا بجميع المسكلات تزول فوراً ، لسبب سيط هو أن جميع الحلول تكون قد اكتشفت ، وعند أذ سيبني قصر كبير من الكرستال \* ، عند أذ سنرى ، طائر النار ، بيننا ، ، اننا لا نستطيع طبعاً أن نضمن ( أنا الآن أتكلم ) أن ذلك لن يكون مملا الملالا رهيباً ( ما عسانا نفعل اذا كان كل شيء محسوباً ومحدداً من قبل ) ، ولكن جميع الناس سيكونون في مقابل ذلك على جانب عظيم من الحكمة ، آه من الملل ! آه من الضجر ! بشس السأم ناصحاً ! ان السأم هو الذي يحملنا على أن نخرس في اللحم ابراً من ذهب ، ، ولكن هذا ليس أقدح ما في الأمر ، ان ما هو أخطر من ذلك (ما زلت أتكلم أنا) هو أننا نجد سعادة عظمى في أن يكون بين أيدينا ابر : ان الانسان غبى ، غياء عظمى أن يكون بين أيدينا ابر : ان الانسان غبى ، غياء عظمى في أن يكون بين أيدينا ابر : ان الانسان غبى ، غياء عظمى في أن يكون بين أيدينا ابر : ان الانسان غبى ، غياء عظمى أن عولوا انه ليس غبياً بقدر ما هو عاق ، حتى ليستحيل غيى غياء على فتا على متى ليستحيل

أن نعشر على من هو أشد عقوقاً من الانسان • لذلك لن يدهشني البتة أن أرى حينتذ سيداً من السادة خالياً من الأناقة والكياسة و رجعي ، الوجه سياخر الهيئة ، يهب واقفاً وسط تلك السيعادة والهناءة ، واضعاً قبضتى يديه على خاصرتيه ، قائلاً : هيه أيها السادة ، ألا رمينا في التراب، بركلة واحدة، كل هذه السعادة العاقلة، لا لشيء الا أن نرسل هذه اللوغارتمات جميعها الى الشيطان ، وأن نستطيع استثناف حياتنا على ما يشاء لنا خيالنا وهوانا ؟ وهذا كله لن يكون شيئاً ذا بال • وانما أفظم ما في الأمر أن ذلك الرجل سيجد حنماً مؤيدين ومريدين • هكذا خُلق الانسان • ومرد ذلك كله الى شيء صغير غاية الصغر ، شيء يمكن اهماله اهمالاً تاماً فيما يبدو : مرد ذلك كله الى أن الانسان ، أياً كان ، ينطلع في كل زمان ومكان الى أن يعمل وفقاً لارادته لا وفقاً لأوامر العقل والمصلحة • وارادتكم يمكنها بل و « يجب عليها ، أحياناً ( هذه الفكرة فكرتي أنا شخصياً ) أن تناقض مصالحكم • فارادتي الحرة ، ومشيئتي الطليقة ، ونزوتي مهما تكن مجنونة ، وبدوات خيالي مهما تكن مهتاجة محمومة ، ذلكم هو بعينه الشيء الذي يغفلونه ويستقطونه من الحساب ، تلكم هي المصلحة التي هي أغلى وأثمن من سائر المصالح ، والتي لا يمكن أن تجد لها مكاناً في تصنيفاتكم ، والتي تحطم جميع المذاهب وجميع النظريات ألف جزء •

من أين استمد حكماؤنا هذا الرأى القائل بأن الانسان في حاجة الى تلك الارادة السوية الفاضلة التي لا أدرى ما هي ؟ لماذا تخيلوا أن الانسان يصبو الى ارادة عاقلة نافعة ؟ ان الانسان لا يتوق الا الى ارادة همستقلة » ، مهما يكن ثمنها ومهما تكن عواقبها • ولكن لا يدرى الا الشيطان ما قمة تلك الارادة •••

تقاطعوننى قائلين: دها! ها! ها! ولكن الارادة لا وجود لها • فقد استطاع العلم منذ الآن أن يشر ح الانسان تشريحاً يبلغ من العمق أننا أصبحنا نعلم أن الارادة وما يسسمى بحرية



الاختيار ليسا الا ٠٠٠ ، ٠

\_ عفوكم يا سادة ! لقد كنت أستعد أنا نفسى لأن أبداً بهذا الكلام وحتى لقد شعرت بيخوف ، أعترف لكم بذلك : لقد هممت أن اهتف قائلا ان الارادة رهن بما لا يدرى الا الشيطان ما هو ٥٠٠ وأن هذا ربما كان حظاً موفقاً كل التوفيق ، ولكننى فكرت فى العلم ، فعضضت على لسانى ، وفى تلك اللحظة انما قاطعتمونى ، فاذا استطعنا فى الواقع أن نكتشف معادلة جميع رغباتنا ، وجميع نزواتنا ، أى اذا استطعنا أن نكتشف المصدر الذى تنبع منه ، والقسوانين التى تحكم ظهورها وتطورها ، واذا عرفنا كيف تتكاثر وتتوالد ، وما هى الأهداف التى تسعى اليها فى هذه الحالات أو تلك ، النح ، كان من الجائز أن يكف الانسان عندئذ فوراً عن أن يريد ، وليس هذا جائزاً فحسب ، بل هو محقق مؤكد أيضاً ، فأية لذة يمكن أن يبجدها الانسان فى أن لا يريد الا وفقاً لجداول حساب ؟ بل ليس هذا كل شىء أيضاً : ان الانسان سيسقط عندئذ تواً الى صف مسمار فى آلة ، ما عسى يكون انسان بلا رغبة ولا ارادة ، ان لم يكن

مسماراً في آلة أو شيئاً من هذا القبيل؟ ما رأيكم ؟ لننظر في الاحتمالات المكنة : أيمكن أن يحدث هذا أم لا ؟

## ستقولون:

\_ هم م ٠٠٠ ان رغباتنا تتخطىء في كثير من الأحيان لأننا نتخطىء في حساب قيمة مصالحنا ومنافعنا • فنحن انما يتفق لنا أن نريد أمورا سيئة لأننا نظن بمساعدة الغباء أننا بذلك نقترب مما نعده ذا فالدة كبيرة ومنفعة عظيمة • ولكن متى شرحلنا كل شيء ، متى تم ترتيب كل شيء، متى تم ترتيب كل شيء وتحديد كل شيء (وذلك جائز جداً ، لأن من السخف ومن الغباء أن نظن أن بعض فوانين الطبيعة ستبقى الغازآ مستغلقة على الفهم ) فعندئذ لن يبقى هنالك محل لما يسمى رغبات بطبيعة الحال • فاذا نشب صراع بين رغباتنا وعقلنا ، كان في وسمعنا أن نفكر لا أن نريد ، لأنه يستحيل على انسان عاقل أن يرغب في أمور سخيفة ، وأن ينلقض العقب عامداً ، وأن يسمى الى ايذاء نفسه بنفسيه ٠٠٠ وما دامت جميع الرغبات وجميع استدلالات الفكر يمكن أن تُحسب سلفاً ، لأننا نكون قد اكتشفنا قوانين ما يسمى بحرية الاختيار ، فسيكون من المكن في ذات يوم ( ولست أمزح ) أن نضع شيئًا يشبه أن يكون قائمة أو ثبتًا ، وأن نرجع في ارادتنا الى هذه القائمة أو الثبت • لنفرض أنه برُ هن لي في يوم من الأيام على أنني اذا أريت أحد الناس قبضة يدى ، فانما أنا أفعل ذلك لأننى لم يكن في وسعى أن أفعل غير ذلك ، ولأنني كان لا بد لي أن اقبض يدي على هذا النحو نفســـه • فما هي الحسرية التي لا أزال أملكها ، ولا سيما اذا كنت أنا نفسي عالماً وكنت أحمل شهادة جامعية ؟ انني أستطيع اذن أن أحسب حياتي على مدى ثلاثين سنة سلفاً • خلاصة القول : اذا تحقق هذا فلن يكون علينا ان نفعل شيئًا غير أن نفهم • وينبغي لنا أن نكرر على مسامعنا ، بوجه عام ،

دون ما أسف أو حسرة ، أن الطبيعة ، في هذه اللحظة وفي هذا الظرف بعينه ، لا تهتم بنا أي اهتمام ، ولا تكترث لنا البتة ، وأن علينا اذن أن نقبلها كما هي لا كما يزينها لنا خيالنا ، فاذا كنا نتوق فعلا الى المعادلات ، والى التقاويم ، والى الامبيق ، فليس علينا الا أن نقبل الامبيق ونسلتم به وترتضيه ، فان لم نفعل استغنى الامبيق عن رضانا به وتأييدنا له كل الاستغناء .

نعم ، ولكن فى هذا الموضع بعينه انما تبدو لى الصعوبة ، واعذرونى اذا أنا أخذت أتفلسف هذا التفلسف ، لا تنسوا اننى فى الأربعين من عمرى ، وأننى قضيت الأربعين فى قبوى ، اسمعوا يا سادتى ، ان العقل شى، ممتاز رائع ، ذلك أمر لا يمكن جحوده ، ولكن العقل هو العقل ، وهو لا ينرضى فى الانسان الا ملكة التفكير العقلى ، أما الرغبة فهى تعبر عن مجموع الحياة ، أى عن الحياة الانسسانية كلها ، بما فيها العقل ووساوسه ، ورغم أن حياتنا ، فى تعبيرها عن نفسها على هذا النحو ، تكتسى فى كثير من الأحيان مظهراً رديئاً جداً ، فذلك لا ينفى أنها الحياة ، لا استخراج الجذر التربيعى ،

ولأضرب بنفسى مثالاً: أنا أريد أن أحيا طبعاً ، بغية أن أرضى ملكة الوجود فى جملتها ، لا بغية أن أرضى ملكة التفكير العقلى وحدها ، التي لا تمثل الا جزءاً من عشرين جنز، من القوى القائمة فى نفسى ، ما الذى يعسرفه العقل ؟ ان العقل لا يعسرف الا ما تعلم ( ولعلة لن يعلم شيئا غير هذا فى يوم من الأيام ، وليس ذلك عزاءً ولكن ما ينبغى أن نخفيه ) ، أما الطبيعة الانسسانية فانها تفعل بكل تقلها ان صبح التعبير ، مستخدمة كل ما تضمه وتشتمل عليه ، بشعور وغير شعور ، قد ترتكب مستخدمة كل ما تضمه وتشتمل عليه ، بشعور وغير شعور ، قد ترتكب أكاذيب ، ولكنها تحا ،

أحسب يا سادتي أنكم تنظرون الى شيء من الازدراء والاحتقار:

اتكم ترددون على مسامعي أنه يستحيل على انسان متنور مثقف ، يستحيل على انسان السنقبل أن يرغب عامداً فيما يناقض مصالحه وأن يريد ما يتنافى مع منافعة • واننى أوافقكم في هذا كل الموافقة : نعم ، هذا صحيح صَحَةٌ ريَاضية • ولكنني أعود فأكرر على مسامعكم للمرة المائة قولى : ان هناك حالة ، حالة ً واحدة ، قد يريد فيها الانسان ، عامداً ، أن ينشد ما هو مخالف لمصلحته ، وأن يسمى الى ما يبدو له غباء وبلاهة وسيخفأ ، لا لشيء الا أن يتحسرر من الاضطرار الى اختسار ما هو ناقع ولائق • ذلك أن هذه السخافة ، هذه النزوة ، قد تكون يا سادتي أنفع شيء في نظرنا على وجه الأرض ، ولا سيما في بعض الأحوال • حتى لقد تكون هذه النفعة أعلى من سائر المنافع ، ولو كانت تحمل الينا أذى واضحاً ، وكانت تناقض أسلم النتائج التي ينتهي اليها استدلالنا العقلي وتفكيرنا المنطقى • ذلك أنها تصون لنا وتحفظ علينا الشيء الذي هو أعز عندنا وأغلى في نظرنا من سائر الأشياء ، ألا وهو شخصيتنا ؟ فان بين الناس من يؤكدون أن هذا بعينه هو أتمن ما نملك • قد تريد الارادة أحياناً أن تكون على اتفاق مع العقل ، لا سيما حين لا يكون في هذا الاتفاق غلو وحين يُستفاد منه استفادة معتدلة • وقد يكون هذا نافعاً خليقاً بالتحييد والتأييد • ولكن الارادة في كثير من الأحيان ، بل وفي أكثر الأحيان ، ترفض في عناد أن تـكون على اتفاق مع العقل ، وعندئذ ٠٠٠ عندئذ ٠٠٠ ولكن هل تعلمون أن هذا « أيضاً » نافع جدير بالتحبيذ والتأبيد جداً ؟

لنسلم أيها السادة بأن الانسان ليس غبياً • والواقع أننا لا نستطيع أن نقول ان الانسان غبى ، اذ لو كان غبياً فمن ذا الذى يمكن أن يزعم لنفسه الذكاء ؟ ولكن اذا لم يكن الانسان غبياً ، فهو على الأقل عاق عقوقاً فظيماً ، عقوقاً خارقاً ؟ بل اننى لأعتقد أن خبر تعريف يمُسَّرف به الانسان

هو التعريف التالى : كائن يمشى على قدمين وعاق • وليس هذا كل شيء بعد : ليست هذه الآفة آفته الرئيسية ، وانما آفته الرئيسية أنه سيء الطبع ، وأنه احتفظ بسوء طبعه هذا منذ عهد الطوفان الكبير الى العهد الشلسفجهولشتايني من تاريخنا • واذا قلنا سوء الطبع فقد قلنا طيش السلطوك ، فمن المعروف منذ زمان طويل أن الأمرين مرتبطان وأن أحدهما مشتق بالآخر • حاولوا أن تلقوا نظرة على تاريخ الانسانية : ماذا ترون ؟ قد تقولون : نرى فخامة وروعة ! نعم ، هذا جائز ٠ ان تمثال رودس وحده يمثل شيئاً عظيماً • وليس عبثاً أن صاحبنا السيد آنايفسكي\* يذكر لنا أن بعضهم يرى أن هذا التمثال هو من صنع القوى الطبيعية • وقد تقولون : اننا نرى تنوعاً كبيراً• حقاً ، ان هناك شـــئاً من تنوع : يكفي أن نلقى نظرة على نحتلف الأزياء الموحدة الكبرى، العسكرية والمدنية ، خلال العصور وعند شتى الشعوب ، عدا أنواع التياب الأخرى، حتى تقتنع بذلك • ان هذا كله متنوع تنــوعاً يخلب الألبــاب ، ويتبه فيه الفكر ، ولا يصمد لاغرائه مؤرخ • وقد تقولون اننا نرى تشابها ورتابة ! ممكن • فالناس في الواقع لا يزيدون على أن يقتتلوا • اقتتلوا أمس ، ويقتتلون اليوم ، وسيقتتلون غداً • حقاً أن في هذا اسرافاً في التشابه والرتابة ، اعترفوا بذلك •

أى أننا نستطيع أن نقول عن التاريخ العام كل شيء ، نستطيع أن نقول عنه كل ما يعن على البال ويدور في الحيال و ولكن يستحيل علينا أن نقول عنه انه مطابق للعقل: ان لساننا سيتلهم منذ ننطق بأول حرف من هذا الكلام و وما الذي نلقاه في كل يوم أيضاً ؟ اننا نلقي كل يوم أناساً يظهرون لنا عقلاء حكماء ، أناساً يحبون الانسانية ، ويهدفون الى أن يعيشوا حياة تستوحى العقل وتستلهم مبادىء الشرف بغية أن يؤثروا في أقرانهم بالقدوة الحسنة وأن يبرهنوا لهم على أن في وسع الانسان أن

يلتزم فى حياته جانب الحكمة ، ولكن ماذا يحدث عندئذ ؟ انكم تعرفون أن عدداً من محبى الحكمة هؤلاء ينتهى بهم الأمر عاجلاً أو آجلاً الى أن يخونوا أفكارهم وأن يتورطوا فى قصص فاضحة !

فماذا يمكن أن تتوقع من الانسان ، ماذا يمكن أن تتوقع من هذا الكائن الذي أوتى هذه الصفات العجية ؟ حاولوا أن تغدقوا عليه جميع خيرات الأرض ؟ أغرقوم في السمادة اغراقاً ؟ لبوا حاجاته الاقتصادية تلبية تبلغ من الكمال أن يصبح في غير حاجة الى شيء غير أن ينام ويأكل فاخر الحلوى ويفكر في الوسائل التي تكفل استمرار التاريخ العام ٠٠٠ فماذا يحدث عندئذ ؟ أن الانسان ، حتى في هذه الحالة ، سينقاد لعقوقه ، وسينساق مع حاجته الى تلويث نفسه ، فيرتكب حقارة من الحقارات من باب الشكر وعرفان الجميل! ٠٠٠ حتى لقد يجازف بفاخر حلواه ، فيسعى الى أخطر الحماقات ، وأضر السخافات ، لا لغرض الا أن يمزج تلك الحكمة الايجابية الوضعية بعنصر خيالى شاذ مؤذ • تلك أحلام وهمية وغباوات تافهة يريد المحافظة عليها لا لهدف الا أن يبرهن لنفسه (كما لو كان ذلك ضرورياً الى هذه الدرجة حقاً ) على أن البشر بشر وليسوا أصابع بيانو تتنازل قوانين الطبيعة أن تعزف عليها وتلعب بها ، وهي تعزف عليها وتلعب بها في براعة تبلغ من الحذق أنه لن يبقى من المكن في المستقبل القريب أن يريد الانسان أي شيء دون الرجوع الى التقاويم والاعتماد عليها • وهب أن الانسان ليس الا اصبع بيانو ، وهبك استطعت أن تبرهن له على ذلك برهاناً رياضياً ، فانه لن يعود الى الصواب ولن يلتزم جانب الحكمة والرشاد ، بل سيظل يرتكب حماقة من الحماقات ، لا لشيء الا أن يدل على عقوقه ويستمر في انقياده لنزوته ؟ وقد يوغل في التخريب ، وينحدر الى السديم والفوضي اذا أعوزته الوسسائل الأخـرى ؟ فاذا هو يسبب شروراً لا أدرى ما هي ، ولكنــه لن يستلهم فى آخس الأمر الا ما يعن بباله ويأمره به خياله ، ثم اذا هو يصب على العالم لعنته ؟ واذا كان الانسان لا يملك شيئاً الا أن يلعن ( وهذه ميزته التى ينفرد بها من دون سائر الحيوانات ) ، فسيحقق بذلك أهدافه ويبلغ غاياته ، وهى الاقتناع بأنه انسان وليس مسماراً فى آلة .

فاذا قلتم لى ان السديم والظلمات والفوضى واللعنات ، اذا قلتم لى ان ذلك كله أيضاً يمكن حسبابه سبلفاً ، فتكون امكانية هذا الحسباب وحدها قادرة على أن تشل اندفاعة الانسان ، ويتسنى للعقل عندئذ أن ينتصر مرة أخرى اذن ، قلت فان الانسبان لا تبقى له والحالة هذه الاوسيلة واحدة من أجل أن يعمل بوحى رأسه ، ألا وهى أن يفقد عقله عامداً ، وأن يجن جنوناً تاماً ،

أنا من ذلك على يقين • أنا أضمن لكم أن هذا ما سيحدث • اذ يبدو أن الهم الأكبر الذي كان يشغل الانسان في جميع الأزمان هو أن يبرهن لنفسه بغير انقطاع على أنه انسان لا جزء من آلة • كان الانسان يبجازف في سبيل هذا بجلده ، ولكنه كان يظفر بأن يبرهن لنفسه عليه • كان يعيش حياة سكان الكهوف ، ولكنه كان يبرهن لنفسه على ما يريد كان يعيش حياة سكان الكهوف ، ولكنه كان يبرهن لنفسه على ما يريد البرهان لها عليه • فكيف بعد هذا لا نغبط أنفسنا ولا نهنيء أنفسنا على أننا لما تصل الى هذه المرحلة ، وعلى أن الارادة ما تزال متوقفة على • • • فكيف بعد هذا لا أدرى ماذا ؟

قد تصبحون قائلين ( اذا كنتم ما تزالون تولونني شرف الصراخ في وجهي ) ان أحداً لا يخطر بباله أن يحرمني من ارادتي ، وان هذه الجهود كلها ليس لها من هدف الا أن ترتب الأمور على نحو يمكن ارادتي أن تكون من تلقاء نفسها ، وبمبادرتها هي ، على اتفاق مع مصالحي السوية ، مع القوانين الطبيعية ، مع علم الحساب .

دعونا من هذا الكلام أيها السادة! ما عسى يبقى من ارادتى حين لا يكون على أن لا أرجع الا الى جداول الحساب ، وحين لا يبقى الا « ٢ × ٢ = ٤ ، ؟ ان ٢ × ٢ تساوى ٤ دون أن تتدخل فى هذا ارادتى وانما تريد الارادة شيئًا آخر .

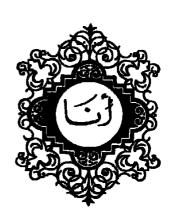

یاسادتی أمزح طبعاً ؛ بل اننی لأعلم أن أمازیحی لیست حسنة جداً • ولكن هذه الأمازیح لیست أمازیح فحسب • ولعلنی أمرح وأنا أصرف بأسنانی غیظاً • یا سادتی ، هنالك أسئلة ترهقنی

من امرى عسراً ، وتعذبنى تعذيباً : فساعدونى فى حليها ، أنتم مشلاً تريدون أن تحرروا الانسان من عاداته القديمة ، وأن تصلحوا ارادته على ما توجبه حقائق العلم ومبادى العقل ، ولكن كيف عرفتم أن الانسان يستطيع ويبجب عليه أن يبصلك ؟ من أين استنتجتم أن ارادة الانسان ينبغى أن تربي حتماً ؟ وبكلمة واحدة : لماذا تظنون أن هذه التربية مفيدة للانسان حقاً ؟ ما مصدر هذا الاقتناع الراسيخ لديكم بأن من الحير للانسان دائماً أن لا يعارض مصالحه السليمة السوية الواقعة التي يضمنها الاستدلال ويكفلها الحساب ؟ ليس هذا في آخر الأمر الا افتراضاً تفترضونه ، لنسلم جدلاً بأن هذا هو القانون المنطقى فعلاً ، ولكن أهو القانون الانساني حقاً ؟ ربما تخيلتم أنني معنون يا سادتي ، أليس كذلك ؟ السمحوا لى اذن أن أشرح ما بنفسى ،

اننی أسلم لکم بأن الانسان هو فی جوهره حیوان بناً، ، مضطر أن ينجه واعباً نحو هدف ما : انه مهندس ؟ فعليه اذن أن لا بنی يشق طرقا جديدة في جميع الاتجاهات و ولكن ربما كان هذا نفسه هو السبب في انه يريد احيسانا ان يوارب ويتملص ، لا لشيء الا لانه و محكوم عليه ، أن يرسم طريقاً ، ولأن الانسان العامل الفعال ، مهما يكن غياً ، يحزر في بعض الأحيان أن الطريق يؤدى دائماً الى «مكان ما» وأن اتنجاه الطريق ليس هو الأمر الهام ، وانما الأمر الهام هو أن الطريق يفضى الى مكان ما ، حتى لا يخطر ببال الطفل الحكيم العاقل أن يحتقر مهنة الهندسة التي يعمل فيها ، ويستسلم للكسل الذي هو أبو الآفات جميعاً كما هو معلوم ، صحيح أن الانسان يحب كثيراً أن يبني وأن يشق طرقا ، ذلك أمر لا جدال فيه ؟ ولكن لماذا نرى الانسان يحب الهدم والنوضى كذلك حبا يبلغ هذا المبلغ من القوة ؟ هلا قلتم لى لماذا ؟ ولكنني أحب أنا نفسى أن أقول بضع كلمات في هذا الموضوع ،

أليس جائزاً أن يكون مرد هذا الحب القوى للهدم والفوضى لدى الانسان ( والانسان يحب الهدم والفوضى أحياناً ، ذلك أمر لا جدال فيه ) أليس جائزاً أن يكون مرد ذلك الى أن الانسان يخشى بغريزته أن يبلغ الهدف وأن يتم الصرح الذى يبنيه ؟ ما يدريكم ؟ لعل الانسان لا يحب هذا الصرح الا من بعد ، لا من قرب ، لعل الانسان يحلو له أن يبنيه لا أن يعيش فيه ، ولعله مستعد أن يتركه « للحيوانات الداجنة ، \* : للنمل ، للشياه ، النع ، والنمل من جهته له أذواق أخرى ، ان للنمل للنمل ، للضمار مبنى آخر يتحدى العصور هو قرية النمل ،

ان النمل المحترم انما بدأ بقرية نمل ، ولعله سينتهى فى آخسر المطاف من عمله بقرية نمسل ؟ وذلك أمر يشريّف ما يبذله من جهد دائب ، وما يبديه من حس عملى ، ولكن الانسان كائن متقلب الرأى ، وربما كان ، كلاعب الشطرنج ، لا يحب الا العمل نفسه ، لا الهدف الذى يحب بلوغه ، ومن يدرى ؟ (ليس هناك ضامن ) ، ربسا كان

الهدف الوحيد الذي تسعى اليه الانسانية هو هذا الجهد وحده ، هذا العمل وحده • وبتعبير آخر : قد لا يكون للحياة هدف خارجي هو ذلك الهدف الذي لا يمكن أن يكون طبعاً الا «  $Y \times Y = 3$  » ، أي لا يمكن أن يكون الا معادلة • وهذه المعادلة يا سادتي هي مبدأ موت لا مبدأ حياة • ومهما من أمر فان الانسان قد خشى دائماً معادلة «  $Y \times Y = 3$  » هذه ، وأنا أيضاً أخشاها •

صحيح أن الانسان لا يهتم الا بالسعى وراء معادلة «٢ × ٢ = ٤، ، وهو في سعيه وراءها يجتاز محيطات ويعرض حياته لمخاطر • ولكنني أحلف لكم على أنه يخاف من الوصــول اليها ، ويتهيب ادراكها ادراكاً واقعياً ، ذلك أنه يحس أنه متى وضل اليها لم يبق له شيء يعمله ٠ ان العمال حين ينهون عملهم يتقاضون أجرهم ويذهبون الى الحمارة ، وقد يختمون ليلتهم مع الشرطة ، فيشغلهم هذا أسبوعاً على الأقل • ولكن الى أين يذهب الانسان؟ مهما يكن من أمر ، فاتنا تلاحظ في الانسان ، على الدوام ، شيئًا من الضيق كلما وصل الى هدف من تلك الأهداف ، انه يحرص على الاقتراب من الهدف ، ولكنه متى وصل اله أصبح غير راض و ذلك أمر مضحك حقاً • الخلاصة أن الانسان قد كُو َّن تكويناً مضحكاً جداً ، انه مكو َّن تكويناً يبعث على الصحك مثلما تبعث عليه نكتة قائمة على الجناس اللفظى • ولكن كيف دار الحال ، فان « ٢ × ٢ = ٤ » شيء لا يحتمل ولا يطاق • وفي رأيي أن معادلة  $x \times y = 3$  ، تنفرس فينا بوقاحة • انها تضع يديها على خاصرتيها وتعترض طريقنا وتبصق فى وجوهنا • أنا أسلم بأن « ٧ × ٧ = ٤ ، شىء عظيم • ولكن اذا كان لا بد من التناء على كل أمر من الأمور ، فاننى أقول لمكم ان معادلة « ٢ × ٢ = ٥ ، هي أيضاً في بعض الأحيان شيء جميل جداً ، فتان آعدا ثم ، فيم اقتناعكم هذا الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يتزحزح ، فيم اقتناعكم هذا الجازم القاطع بأن الشيء الطبيعي السوى ، الشيء الايحابي الوضعي، الشيء الذي يكفل الرخاء والراحة والدعة هو وحده ضروري؟ وبتعبير آخر : أليس يخطىء العقل في تقديراته ؟ جائز أن الانسان لا يحب الراحة والرخاء والدعة وحدها • جائز أن الانسان يحب الألم والعذاب أيضاً • أليس جائزاً أن يكون الألم مفيداً للانسان كفائدة الدعة سواء بسواء ؟ ان الإنسان يأخذ في التوله بالألم أحياناً • ذلك واقع • ولا حاجة بنا البتـة الى أن نستشير التــاريخ العــام في هذا الأمر ، وأن نستفتيه فيه • اسألوا أنفسكم ، اذا كنتم بشراً ، واذا كنتم قد عشتم ولو قليلاً • أما اذا سألتموني رأيبي الشخصي ، فانني أقول لكم انه من غير اللائق بالانسان أن لا يحب الا الدعة والراحة والرخاء. أهذا خير ؟ أهذا شر ؟ لست أدرى • ولكنه ممتع جداً في بعض الأحيان أن يحطم المرء شيئًا ما • لست أدافع هنا عن الألم أو عن الدعة ؟ وانما هي رغبتي أنا ، ونزوتي أنا ، واني لأصر على أن تكفيل لي وأن تنضيمن اذا وجب الأمر • أنا أعلم أن الآلام في التمثيليات الهزلية مشلاً غير مقبولة ؟ لا ولا يمكن قبولها في قصر من كريستال : ففي الألم شــك وريب ، وانكار ونفى • ولكن ما عسى يكون قصر من الكريستال يمكن الشك فيه ، وأنا على يقين من الانسان لن يتنازل يوماً عن الألم الحق ، أي عن التحطيم والفوضى والسديم •

الألم! ألا انه لهو السبب الوحيد للشمور ، والعلة الوحيدة للوعى! صحيح أننى أعلنت لكم في البداية أن الوعى هو في رأيي. من أكبر عيوب الانسان ومن أعظم آفاته • ولكننى أعلم أن الانسان يحبه ، وأنه لن يرتضى أية لذة من اللذات بديلاً له • الوعى ، مثلاً ، أعلى وأنه لن يرتضى أية لذة من اللذات بديلاً له • الوعى ، مثلاً ، أعلى

كثيراً من « ٧ × ٧ = ٤ » • وبعد « ٧ × ٧ » لا يبقى بطبيعة الحال شى ، كلا يبقى شى ، نعمله ، لا ولا يبقى شى ، نعرفه • الأمر الوحيد الذى يبقى لنا عندئذ هو أن نسد حواسنا الحمس وأن نغرق فى التأمل • صحيح أننا بالوعى نصل الى تتبجة مماثلة ، أى الى القعود عن الفعل ، ولكننا نستطيع على الأقل ، عندئذ ، أن نلهب أنفسنا من حين الى حين ، وذلك يشحذ فينا الفكر والروح على كل حال • ذلك رجعى جداً ، ولكنه يظل خيراً من لا شى ال من الله عند المنه المنه

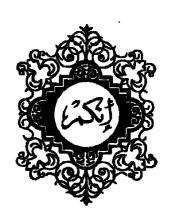

تؤمنون بقصر الكريستال الذي لا يتهدم الى الأبد ، والذي لا يمكن للمرء أن يمد له لسانه ساخراً ، ولا أن يريه قبضة يده خلسة ، ولئن كتت أنا أشك في قصر الكريستال وأحذر منه ،

فلمل ذلك لا يرجع الا الى أنه من كريستال ، وأنه لا يتهدم ، وأن المرء لا يستطيع أن يمد له لسانه ولو خفية " وخلسة .

انظروا: لنفرض أننى لا أملك ، بدلاً من قصر الكريسيال ، الا خم دجاج ؛ ولنفرض أن السماء أمطرت ، اتنى قد أتسلل الى خم الدجاء اتقاء للمطر ، ولكنى مع اعترافى بما لحم الدجاج على من فضل، لأنه وقانى من المطر ، لن أعد خم الدجاج هذا قصراً ، انكم تضحكون، وانكم تقولون لى ان خم الدجاج والقصر يتساويان فى مثل هذه الحالة، فأقول لكم : هذا صحيح، اذا كان الانسان لا يحيا الا فى سبيل أن لا تبلله ماه الأمطار ،

ولكن ما حيلتى اذا كنت قد وضعت فى رأسى أن الانسان لا يحيا فى سبيل هذا فحسب ، وأن الانسان اذا كان يريد أن يحيا ففى قصر من السبك الكريستال انما يحب أن يسبكن ؟ تلك ارادتى ، تلك رغبتى • ولن تفلحوا فى انتزاع هذه الارادة من نفسى الاحين تستطيعون أن تبدلوا رغاتى • فهيًّا بدِّلوها ان كنتم قادرين ، هيًّا اعرضوا لى هدفًا آخر ، هيًّا

قدموا لى غاية أخسرى ، هيًّا اعطوني مشلا ً أعلى آخر ! ولكنني بانتظار ذلك ، أرفض أن أعد خمَّ الدجاج قصر كريستال ، قد لا يكون قصر الكريستال الا خرافة ، وقد ترفضه قوانين الطبيعة ، وقد أكون اخترعته اختراعاً من باب الحماقة والغباء تدفعني الى ذلك عادات مخالفة للعقل تعودها أبناء جيلسا! ولكن ما قيمة هذا الكلام اذا كان قصر الكريســـتال هــذا موجوداً في رغباتي ، وما دام باقياً ما بقيت رغباتي • أظن أنــكم ما زلتم تضحكون! فاضحكوا ما شاء لكم هواكم أن تضحكوا! سوف أقبل جميع السخريات ، ولكنني سأرفض أن أقول انني شبعان حين أكون ما أزال جائعاً • لن أكتفي بتسوية ، لن أقبل حلاً وسطاً ، لنأقبل صفراً يتكرر الى غير نهاية ، لا لشيء الا لأنه مطابق للقـوانين الطبيعية ، وأنه موجود في الواقع فعلاً • لن أقبل أن تتوج رغاتي بأن أستأجر ، بأجر زهيد ، لمدة ألف عام ، بيتاً من آجر عليه اسم طبيب الأسنان فاجنهایم • حطموا رغباتی ، اقلبوا مثلی الأعلی ، قدموا لی هدفاً أفضل ، فأتبعكم حينذاك • قد تقولون اني لا أستحق منكم عناء الاهتمام بأمرى • ولكنني سأجيبكم عندئذ بمثل ما تقولون • اننا نتناقش جادين ، فاذا لم تتنزلوا الى حيث تلتفتون الى وتولوني انتباهكم ، فلن يبكيني هذا • ان لى قبوى •

ولكن ألا فلتتيس يداى اذا أنا حملت الى ذلك البيت ولو آجرة واحدة ، ما ظللت أوجد ، وما ظللت أرغب ! لا تقولوا لى اننى قد تنازلت أنا نفسى منذ قليل عن قصر الكريستال لسبب واحد هو اننى لن أستطيع أن أخرج له لسانى ساخراً • لئن قلت هذا الكلام ، فما ذلك لأننى أحب اخراج لسانى كل هذا الحب • ولعل ما يثير حنقى هو أن مبانيكم اخراج لسن فيها واحد الا ويمكن أن يخرج له المرء لسانه • بالعكس : اننى مستعد لأن أقطع لسانى عرفاناً بالجميل اذا راتيت الأمور ترتيباً

لا أشعر بعده برغبة فى أن أخرج لسانى ، مهما يكن من أمر ، فليس يعنينى أن يكون هذا مستحيلاً ، وأن لا يكون بد من الاكتفاء بالبيوت المكتراة بأجر بخس ! ولكن لماذا تجيش فى نفسى تلك الرغبات ؟ أيكون الهدف من تكوبنى على هذا النحو هو أن ألاحظ أن هذا التكوين ليس الا مزحة دميمة ؟ أيكون هذا هو الهدف حقاً ؟ لا أظن ذلك !

ولكن هل تعرفون ما سأقوله لكم ؟ اننى مقتنع بأننا ، نحن أهل الأقبية ، يجب أن نلجم و ان انسان القبو قادر على أن يمكث صامتاً في قبوه أربعين سنة ، ولكنه اذا خرج من جحره انطلق خارجاً من صمته ، وأخذ يتكلم ، ويتكلم ، ويتكلم ، ويتكلم ،



الغايات يا سادتى أن لا يفعل المرء شيئًا البتة • ان القعود عن الفعل والخلود الى التأمل مفضًلان على أى شيء آخر • عاش القبو اذن ! فرغم ما قلته منذ قليل من اننى أحسد الانسان السوى

الطبیعی أشد الحسد ، فاتنی حین أراه علی ما هو علیه ، أتنازل عن أن أكون انساناً سویاً طبیعیاً ( مع استمراری علی حسده ) • V! V! ان القبو أفضل وأحسن علی كل حال • فهناك یستطیع المرء علی الأقل أن • • • • آه • • • هأنا ذا أكذب من جدید! أكذب V ننی أعلم بوضوح كوضوح علمی بأن V × V = V > V أعلم أن القبو ليس هو الأفضل V وانما الأفضل شيء آخر مختلف عنه كل الاختلاف V شيء أنطلع اليه ولكننی V أستطیع أن أكتشفه • سحقاً للقبو!

ليتنى أستطيع ، على الأقل ، أن أؤمن بكلمة واحدة مما أكتبه هنا ! يميناً يا سادتى اننى لا أصدق كلمة واحدة من هذا الكلام ، لا أصدق حرفاً واحداً صغيراً ! أو قولوا : ربما كنت أصدقه ، ولكننى أحس فى الوقت نفسه \_ لا أدرى لماذا ! \_ أننى أكذب كما يكذب خالع أسنان . لا شك أنكم ستسألوننى :

\_ فلماذا كتب مذا كله اذن ؟

ما ذا كان يمكن أن تقولوا لو انني حبستكم خلال أربعين سستة

ربما قلتم لى وأنتم تهزون رءوسكم باحتقار : • ولكن أليس هذا مخزياً ؟ أليس مذا ذلا وعاراً ؟ أنت ظامى. الى الحياة ، ولكنك تريد أن تحل جميع مسائل الحياة باشكالات منطقية • ويا له من عناد! ويا لها من وقاحة فوق هذا! ولكنك مع ذلك خائف • أنت تقول سخافات راضياً وترتكب وقاحات معجباً ، ولكنك خائف من هذه السخافات والوقاحات ، فأنت تعتبذر عنها • تزعم أنك لا تخشى أحداً ، ولكنك تلتمس رضي الناس وتنسب عطفهم • تؤكد أنك تصرف بأسنانك غيظاً ، ولكنك في الوقت نفسه تمزح وتتندر لتضحكنا • تعلم أن أقوالك الجميلة ليست جميلة ، ولكنك تسدو شهديد الرضى عن كلامك ، كثير الاعجاب بأدبك • جائز أن تكون قد تألمت ، ولكنك لا تحترم ألمك أي احترام • في أقوالك شيء من حققة ، ولكن يعوزها الحياء والحفر • غرورك التافه المسكين يحملك تحمل حقيقتك الى الميدان وتعرضها في السوق ، وتلقيها أمام الناس عرضة "للسخريات • في نفسك شيء تريد أن تقوله ، ولكن الحشية تجعلك تبلع الكلمة الأخيرة ، لأنك تملك وقاحة ولكنك لا تملك شجاعة • أنت تمتدح وعيك ، ولكنك غير قادر الا على التردد ، ذلك لأنك ، رغم أن عقلك يعمل ، متسخ القلب بالفحش ملوت النفس من الفجور ، وما لم يكن القلب صافياً طاهراً فلا يمكن أن يكون الوعي بصيراً ولا كاملاً! يا لك من مشعبذ مهريج! كذب من كل هذا! كذب! كذب! ، ٠

هذه الكلمات كلها أنا الذي قلتها طبعاً • انها هي أيضاً آتية من القبو صادرة عنه • خلال أربعين عاماً ظللت أصيخ بسمعي الى هذه

الأحاديث من خلال شق صغير • أنشأتها بنفسى ، اذ لم يكن هناك شىء آخر أعمله • كان سهلاً على اذن أن أحفظها على ظهر القلب ، وأن ألبسها نوباً أدبياً •

ولكن هل صدّ قتم حقاً أننى سأنشر هذا الكلام كله ، وأقدمه اليكم لتقرأوه ؟ واليكم هذا الأمر الذي لا أفهمه : لماذا أخاطبكم بقولى « أيها السادة ، ، كما لو كنتم قرائي ؟ ان هذه المسار ات التي أستعد للافضاء بها هنا ، لن تُنشر ، ولن تُقد م الى أحد ليقرأها ، أنا على الأقل لا أملك من القوة قدراً كافياً لأن أفعل هذا ، لا ولا أرى أنه ضرورى من جهة أخرى ، ولكن اسمعوا : لقد بدت لى بدوة ، وراودتنى نزوة أريد أن أحققها مهما كلف الأمر ، اليكم الموضوع :

ان بين الذكريات الذي يخترنها كل منا ، ذكريات لا نرويها الا لأصدقائنا ؟ وان بينها ذكريات أخرى لا نعترف بها حتى لأصدقائنا ؟ ولا نرددها على أنفسنا الا سرا ، ولكن ولا نرددها على أنفسنا الا سرا ، ولكن هناك ذكريات أخرى يرفض الانسان حتى أن يعترف بها لنفسه ، وكل انسان شريف أمين قد اختزن أثناء حياته قدراً كافياً من هذه الذكريات ، حتى ليمكنني أن أقول ان عدد هذه الذكريات يكون على قدر ما يتصف به الانسان من الشرف والأمانة ، أنا على كل حال لم أقرر الا منذ مدة قصيرة أن أعيد تذكر بعض مغامراتي القديمة ، وكنت أقبل ذلك أتحاشاها شماعراً بشيء من القلق ، والآن ، حين أستعيد هذه الذكريات وأريد أن أسجلها ، أمتحن نفسي فأسسامل : هل يمكن أن يكون المرء صريحاً وصادقاً ، تجاه نفسه على الأقل ، وهل يستطيع أن يقول لنفسه كل الحقيقة ؟ يحضرني في هذه المناسة أن الشاعر هايني يؤكد لنفسه كل الحقيقة ؟ يحضرني في هذه المناسة أن الشاعر هايني يؤكد دائماً حين يتحدث عن نفسه ، وفي رأيه أن روسو قد خدعنا حتماً

فى كتابه « الاعترافات » ، بل وانه خدعنا عامداً » من باب حب الظهور • اننى موقن من أن هاينى على حق : اننى لأفهم حق الفهم ان المرء يمكن أن يقترف جرائم فظيعة لا لسبب غير حب الظهور » واننى لأفهم أيضاً ما يمكن أن تكون هذه العاطفة • ولكن هاينى كان يقصد الاعترافات للناس • أما أنا فاننى أكتب لنفسى وحدها ؛ وأعود فأقول الآن مرة أخرى الى الأبد : اذا كان يبدو على "أننى أخاطب القارىء » فما ذلك الا طريقة أعمد اليها التماساً لمزيد من السهولة • هذه صورة » هذا شكل ، شكل أجوف • أما القراء فلن يكون لى قراء قط • سبق أن قلت هذا •

ولا أريد أن يزعجني شيء في كتابة ذكرياتي • لن أتقيد بأي ترتيب ، ولن أراعي أي نظام • لن أزيد على أن أسجل ما أتذكره •

ولكن قد يكون في وسعكم أن تقبضوا على وسألوني : « لو كان صدقاً ما تدعيه من أنك لا تفكر في قرائك ، فعلام تعلن ــ كتابة على الورق أيضاً ــ أنك لن تنقيد بأى ترتيب ولن تراعى أى نظام ، وأنك مستجل ما يخطر بالك ، النح ؟ علام تقدم هذا التبرير ؟ وفيم تسوق هذا الاعتذار ؟

سوف أجيبكم عندئذ قائلاً : \_ هكذا !

على أن هذا حالة "سيكولوجية هامة شائقة • من الجائز أن أكون جباناً لا أكثر • ولكن من الجائز أيضاً اننى أتصور أمامى جمهوراً حتى لا أخل بقواعد اللباقة أثناء الكتابة • ومن الجائز أن يكون هنالك بواعث من هذا القبل تُعدد بالألوف •••

غير أن هناك سؤالاً آخر أيضاً : لماذا شرعت في الكتابة أصلاً ؟ اذا كنت لا أكتب لجمهور ، أفلا أستطيع أن أستحضر ذكرياتي دون أن أضعها على ورق ؟ فعلا و ولكن هذه الذكريات ستكتسى مظهراً فيه مزيد من الأبهة حين تنبيّت على ورق و ان في هذا مهابة وجلالاً و سوف يحسن رأيي في منسى ، وسوف يجود أسلوبى و ثم ان من المكن أن يحمل الى هذا شيئاً من التخفف والسلوى والعزاء و أنا اليوم ، مثلاً ، ترهفنى ذكرى بعيدة ارهاقاً شديداً و لقد انبثقت في ذهني واضحة جداً منذ بضعة أيام ، وهي تلاحقني وتطاردني الى الآن بلا هوادة ولا مهادنة ، كلحن من تلك الألحان الموسيقية التي تتشبث بك ولا تريد أن تدعك ولا بد لى من التخلص من هذه الذكرى و عندى ذكريات من هذا النوع تعدد بالمثات و ولكن واحدة من هذه الذكريات تستيقظ في بعض الأحيان فجأة ، وتمسك بخناقي و فيخيل الى سلا أدرى لماذا \_ اننى قد أتحرر منها اذا أنا كنتها و فلماذا لا أحاول ؟

ثم اننى ، أخيراً ، أشعر بضجر شديد وسأم قوى ، ولا أعمل شيئاً قط ، فاذا كنت ذكرياتى كنت أقوم بعمل ، والعمل ، فيما يقال ، يجعل الانسان طيباً شريفاً ، فهذه اذن فرصة تعرض لى ٠٠٠

الثلوج تتساقط اليوم كباً كثيفة مصفراً قصف ذائبة وقد تساقطت أمس وأمس الأول أيضاً و أحسب أن هذا الثلج الذائب هو الذى ذكرنى بالقصة التى أصبحت ذكراها لا تبارحنى و لذلك سأضع لقصتى هذا العنوان : « بمناسبة الثلج الذائب » و

## بمناسبة الثلج الذائب

حين استطاعت حرارة كلماتي المؤثرة \*
ان تنتشل من هوة الفيلال المظلمة ،
نفسك التي سقطت الى هاوية عميقة ؛
وحين زخرت نفسك بالام حادة ،
فلعنت الرذيلة التي فتنتك في الماضي
وتلويت لوعة واسفا وحسرة ؛
حين عاقبت ضميرك ،
وقصصت على كل ماجري قبل
وتنكرت لحياتك السالفة
ثم دفنت وجهك في يديك ،
وامتلا قلبك هولا وخزيا ،
فاخذت تبكين على حين فجاة ٠٠

یکن عمری آکثر من أربعة وعشرین عاماً فی ذلك الأوان • و كانت حیاتی عندئد علی ما هی علیه الآن : قائمة " ، مضطربة ، فوضی ، معتزلة " اعتزالا " متوحشاً • لم تكن لی علاقات ، حتی لقد

كنت أتحانى أن أكلم أى انسان ، ولا يخطر ببالى الا أن أختى، فى ركني ، وكنت أثناء الساعات التى أقضيها فى المكتب أحاول أن لا أرفع عنى تحو أحد ؟ ولكنني كنت ألاحظ تماماً أن زملائي يعدوننى امراً متفرداً شاذاً ، وكان يخيل الى أيضاً أنهم ينظرون الى بشىء من النفور والكراهية ، كنت أتساءل فى بعض الأحيان : لماذا أنا الشخص الوحيد الذي يتخيل أن الناس ينظرون اليه نظرة فيها نفور وكراهية ؟ كان أحد الموظفين قبيع الوجه مجدور البشرة ، وكأنه لص من قطاع الطرق ، فلو كان وجهى دميماً دمامة وجهه اذن لما تجرأت حتى على أن أظهر للناس ، وكانت بزة موظف ثان من الموظفين تبلغ من الاتساخ أن المراسم برائحتها الكريهة متى كان على مقربة منه ، ومع ذلك لم يكن يدو على أحد من هؤلاء السادة أنه يشعر بعنجل لا من وجهه ولا من بزته ولا من طبعه ، كانوا لا يتخيلون أن من الممكن أن ينظر اليهم أحد نظرة فيها السمئزاز ، وهبهم تخيلوا ذلك ، فانهم لا يأبهون له ولا يكترثون فيها السمئزاز ، وهبهم تخيلوا ذلك ، فانهم لا يأبهون له ولا يكترثون فيها السمئزاز ، وهبهم تخيلوا ذلك ، فانهم لا يأبهون له ولا يكترثون فيها السمئزاز ، وهبهم تخيلوا ذلك ، فانهم لا يأبهون له ولا يكترثون به ، اللهم الا أن يكون من جانب رؤسائهم ،

يتراسى لى الآن أنني بسبب غرورى المفرط وبسبب شدة ما أطلبه من نفسى ، كنت أنظر الى نفسى في كثير من الأحيان ينوع من استياء حانق قد يبلغ حد الاشمئزاز • وعلى هذا النحو انما وصلت الى اقناع نفسى بأن الآخـرين ينظرون الى منه النظرة نفسـها • كنت أكره وجهى ، مثلاً : كنت أرى أنه يفتقر الى النبل ، وأنه يعبِّر عن شيء من جبن وخسة ودناءة وذلكم هو السبب في أتني حين كنت أعمل في المكتب صاحاً ، كنت أبذل جهداً كبيراً في سبيل أن اصطنع وضع الانطلاق والاستقلال ، مخافة أن يظنوا بي الجبن والحقيارة ، وكنت أحاول أن أسبخ على وجهى كل ما يمكنني اسباغه عليه من نبل ورفعـة ، قائلاً لنسى : « ليس وجهى جميلاً ، فلا أقل من أن يكون نييلاً ، معبّراً ، وأن يكون على وجه الخصوص ذكياً جداً ، • وكنت أعلم علم اليقين ، واحسرتاه ، أن وجهى لن يستطيع أن يعبِّر عن هذه الأمور الجميسلة في يوم من الأيام • ولكن الشيء الرهيب المرعب حقاً هو أتني كنت أرى وجهى غبياً بليـداً • لقـد كان يمكن أن أكنفي أخيراً بالذكاء ، وأن استغنى به عما عداه ، حتى لقد كان يمكن أن أقبل أن يعبر وجهى عن الضمة والحسة ، شريطة أن يكون ذكياً ذكاء خارقاً •

وطبيعي أنني كنت أبغض جميع موظفي الدائرة ، من أولهم الى آخرهم ، وكنت أحتقرهم جميعاً • ولكنني كنت في الوقت نفسه أخشاهم جميعاً ، فيما أظن • حتى لقد كان يتفق لى أن أضعهم فوقي وأن أنزلهم في منسزلة أعلى من منزلتي • وتلك أمور تحدث لى دائساً على حين فجأة : فأنا تارة أحتقر الناس ، وتارة أرفع شأنهم وأعظم قدرهم • ما من انسان شريف مثقف يمكن أن يكون مغروراً ما لم يكن متشدداً مع نفسه كثير المطالب تجاهها حتى ليحتقرها في بعض الأحيان احتقاراً يبلغ حد الكره والبغض • ولكنني أنا ، أية كانت مشساعر الاحتقاراً يبلغ حد الكره والبغض • ولكنني أنا ، أية كانت مشساعر الاحتقارا

والاحترام ، كنت أغض طرفى وأخفض بصرى أمام كل انسان • حتى لقد كنت أحاول القيام بتجارب فى بعض الأحيان • أترانى أستطيع أن أحتمل نظرة فلان أو فلان من الناس ؟ وكنت ألاحظ فى كل مرة أننى مضطر الى أن أغض طرفى وأخفض بصرى • وكان هذا يعذبنى تعذيباً يبلغ حد الجنون •

وكنت أتصف كذلك بخوف مرضى من أن أكون مضحكا ؟ ولهذا السبب انها كنت أحب أن أنصاع للروتين انصياعاً ذليلاً في كل مايتصل بالحياة الخارجية ، وكنت أهوى أن أسير فى الطريق المهد الذى يسير فيه سائر الناس ، ويرو عنى ما قد ألاحظه فى نفسى من رغبة فى الابتعاد عن هذا الطريق ، ولكن كيف كان يمكننى أن أقاوم ؟ لقد كان ذكائى نامياً نمواً عظيماً يبلغ حد المرض ، كما ينبغى أن يكون ذكاء رجال هذا العصر ؟ أما هم فقد كانوا جميعاً أغيباء ، وكانوا يتشابهون تشابه الخراف ، ولش كنت الوحيد الذى يعد نفسه جباناً ، وعبداً ، فلعل سبب ذلك هو أن ذكائى كان أنمى من ذكائهم ،

على أن هذا لم يكن مجرد وهم منى: لقد كنت فى واقع الأمر وحقيقة الحال جاناً وعبداً • أقول هذا دون أن أشعر منه بأى حرج • ان كل انسان شريف فى عصرنا هذا لا بد أن يكون جاناً وعبداً • تلك حالته الطبيعية • أنا مقتنع بهذا اقتناعاً عميقاً • هكذا خُلق ، ولهذا رُكّب • وليس ذلك ظاهرة ينفرد بها عصرنا ، وتتعلق بتضافر ظروف خاصة • ففى جميع الأزمان كان الرجل الشريف جباناً وعبداً • واذا اتفق له أن يصطنع الشجاعة فما ينبغى له أن يباهى بذلك وأن يفاخر لأنه سرعان ما سيأخذ بعد ذلك بالتباكى • هذا قانونه الأبدى • الحمير والبغال وحدهم شجعان ، بعض الشجاعة من جهة أخرى • وهؤلاء لا يستحقون منا عناء الالتفات اليهم! انهم لا شأن لهم البتة •

هناك ظرف آخـر كان يعـذبنى بغير انقطاع: كنت ألاحظ أننى لا أشبه أحداً ، وأن أحداً لا يشبهنى • فكنت أقول لنفسى: « أنا وحيد وهم جبيع ، ، وآخذ أفكر •

واضع من كل هذا اتنى لم أكن بعد الا صبياً •

ولكن كان يحدث لى في بعض الأحيان تغير مفاجيء و لشد ما كان الندهاب الى المكتب يشق على نفسى ! كانت هذه المشقة تبلغ من الشدة في بعض الأحيان أننى أرجع الى البيت مريضاً تماماً و ولكننى ما ألبث أن أدخل فجاة في فترة آخرى تتميز بالريبة وقلة الاكتراث وعدم المالاة ( ان كل شيء يحدث عندى فترات فترات ) وفاذا أنا أسخر من شدة صرامتى وكثرة احتقاراتى ، وأتهم نفسى بالروماسية وأمس كنت لا أريد أن أخاطبهم ، ولكننى اليوم أتحدث معهم ، وأحاول أن أصادقهم و ان كل نفورى قد تبدذ بما يشبه السحر ومن يدرى ؟ لمل هذا النفور لم يخالجني في يوم من الأيام ، ولعلنى اصطنعه اصطناعاً مستمداً من قراءة الكتب وانني لم أستطع حتى الآن أن أحل هذه المشكلة وأن أجيب عن هذا السؤال وحتى لقد اتفق لى مرة "أن شددت الهم بصداقة هيمة و فكنت أزورهم ، فنلعب بالورق ، وتشرب الحمرة ، وتتحدث عن الدرجات والعلاوات و ولكن اسمحوا لى هنا أن أفتح قوسين مستطرداً بعض الاستطراد و

قلمًا يوجد بينا ، نحن الروس ، على وجه العموم ، أناس من أولئك الروماسيين الأغبياء الألمان ، أو الفرنسيين خاصة ، الذين يحلقون في كواكب أحلامهم ، ولا يفعلون عليها شيئًا ولو اهتزت الأرض تحت أقدامهم ، ولو هلكت فرنسا على المتاريس! انهم لا يتغيرون أبدآ ، حتى ولا من قبيل اللباقة والكياسة ، بل يظلون يصدحون بأناشيدهم

السماوية الى آخر يوم ، لأنهم أغياء ، عندنا نحن ، على أرضنا روسيا ، لا يوجد أمثال هؤلاء البلهاء ، ذلك معروف ، وهو بعينه ما يعيز بلادنا عن البلاد الأجنية ، ليس عندنا اذن أناس لهم تلك الطبائع المثالية على حالة الحيام ان صبح التعبير ، إن النقاد والكتباب الصحفيين في العصر السالف قد أوهمهم خيالهم الغبي أن أمثال كونستانجوجلو والعم بطرس ايفانوفتش \* هم مثلنا الأعلى ، فاعتقدوا أن روائينا الرومانسيين محلقون في الأحلام الرائعة تحليق رومانسيي ألمانيا أو فرسا ،

بالعكس: أنَّ طبع الرومانسي في بلادنا يختلف كل الاختلاف عن طبع زملائه الأجانب ، وما من وحدة من وحدات القياس الأوروبية يمكن أن تصلح له ( اسمحوا لي أن استعمل هذه الكلمة : « الرومانسي ، ، التي هي كلمة قديمة محترمة يعرفها جميع الناس ) • ان السمة السارزة المسيطرة في طبع الرومانسي عندنا هي أنه يفهم كل شيء ، ويوى كل شيء ، يرى رؤية لا تقل وضوحاً عن رؤية اشد العقول ايغالاً في الواقعية وتشبئاً بالوضعية ، بل تزيد عليها وضوحاً • صحيح أن الرومانسي عندنا لا يطأطيء رأسه للواقع ، ولكنه لا يحتقر الواقع أيضاً • وهو يخضع (كمعاش حسن ، ووسام جميل ، ومنزل أنيق ) لا يغيب عن بصره أبداً ، بل هو يميزه من خلال جميع الحماسات ، ومن خلال جميع دواوين الشعر العاطفي الغنائي • ولكنه في الوقت نفسيه يحتفظ بمثله الأعلى في « الجمال والروعة ، ، مع محافظته على نفسه في هذه المناسبة ذاتها ملفوفاً بالقطن كجوهرة ثمينة في سبيل مصلحة ذلك الجمال نفسه وتلك الروعة نفسها و الرومانسي عندنا انسان واسع الى أقصى حدود السعة ، وهو أوغد الأوغاد ، أؤكد لكم ذلك ٠٠٠ فأنا أعرفه حتى من تجربتي الخاصة • ولكن هذا كله لا يتعلق الا بالرومانسي الذكي • ماذا أقول ؟

ان الرومانسي ذكي دائماً • وانما أردت أن ألفت نظركم الى آنه ان وجد بين الرومانسيين عندنا عدد من الأغيياء ، فهؤلاء لا يحسبون ، لأنهم يصيرون منذ زهرة العمر الى ألمان حقاً ، فيستقرون أخيراً في مكان ما من الغابة السوداء بألمانيا ( شفارتسفالد ) أو يستقرون في سويسرا ، حفاظاً على جوهرتهم سليمة "لا يعسها أذى ولا ينالها سوء •

ولأضرب مشلاً بنفسى: لقد كنت أكره منساغلى صادقاً أكبر الصدق ، ولئن لم أبصق عليها ، فلأننى كنت مضطراً أن أذهب الى المكتب مهما يكن في سبيل أن أقبض راتباً ، لاحظوا أننى كنت أذهب الى المكتب مهما يكن من أمر! ان الرومانسى عندنا يؤثر أن يفقد عقله ( ونادراً ما يحدث له ذلك على كل حال ) على أن يركل وظيفته ان لم تعرض له وظيفة أخرى. لن يستطيع أحد أن يحمله على التخلى عن مكانه ولو ركلاً بالأرجل ؟ وكل ما يمكن فعله فى أكثر تقدير ، اذا هو فقد عقله تساماً ، هو أن يحبس فى مستشفى من مستشفيات المجانين ، فيمثل هنالك دور ملك السانيا \* .

ولكن الذين يفقدون عقولهم انما هم النحاف الشقر المختنون ، على حين أن عدداً لا حصر له من الرومانسيين يبلغون أعلى الرتب و وان تنوع مواهبهم يبلغ حداً خارقاً و ولشد ما يسهل عليهم أن يوفقوا بين المواطف المتناقضة والاحساسات المتضاربة! لقد لفت ذلك نظرى وخطف انتباهى وعزانى وواسانى منذ ذلك الحين! ولهذا يوجد بيننا هذا العدد الغفير كله من و الطبائع الواسعة ، التى تختفظ بمثلها الأعلى حتى في سقوطها الأخير و ورغم أن هؤلاء لا يحسر كون حتى اصبعاً واحدة في سبيل هذا المثل الأعلى ، ورغم أنهم أوباش من قطاع الطرق حقاً ، فتهم يظلون شرفاء في تفوسهم الى أقصى حد ، ويظلون يحترمون مثلهم الأعلى الذي يتحدثون عنه والدموع في أصواتهم و

نهم يا سادتى ، لا يوجد الا عندنا انسان يمكن أن يكون أوغد الأوغاد ثم هو شريف فى نفسه ، شريف الى حد الروعة ، ولكن دون أن يكف بسبب ذلك عن أن يكون مسكيناً تافها ، أعود فأقول : انه يخرج دائماً من بين صفوف الرومانسيين عندنا غساشون يبلغون من البراعة والحذق ( اننى استعمل هنا كلمة «الغشاش، بمنى فيه مداعبة ) ويظهرون من قوة الحس الواقعى ووفرة المعارف العملية ما يجعل الناس ورؤساءهم يغركون أعينهم دهشة واستغراباً ،

نهم ، ان التنوع والسعة فينا خارقان حقاً ، والله وحده يعلم ما الذي سيخرج منهما أيضاً ، وما الذي يشتران به للمستقبل! لس هذا النسيج بردى و في الواقع! ما رأيكم يا سادتي ؟ اذا كنت أقول هذا فليس يدفعني الى قوله عاطفة وطنية مضحكة ، ثم انكم تتخلون مرة أخرى أنني أمزح ، أنا واثق بأنكم تتخلون هذا ، أو لعل العكس هو الصحيح: لعلكم تظنون أنني أتكلم جاداً ، مهما يكن من أمر ، فالرأيان كلاهما يشر فاني يا سادتي ، وهما كلاهما يسراني على حد سواء ،

ولكن اغفروا لى هذا الاستطراد •

لم أكن استطيع ، بطبيعة الحال ، أن احتمل علاقات الصداقة مع زملائي زمناً طويلاً ، فسرعان ما كنا نفترق افتراقاً عاصفاً ، حتى لقد كنت أكف عن تحيتهم ـ وتلك ثمرة من ثمرات قلة خبرتي ونقص تجربتي ـ فاذا بكل شيء بيننا ينتهي ! على أن هذا لم يحدث لى الا مرة واحدة ، لأنني كنت متوحداً على الدوام ،

وفى بيتى كنت أعكف على القـــراءة أكثر الوقت • فبذلك كنت أحاول أن أطفىء بالتأثرات الخارجية ما كان يغلى فى نفسى بغير انقطاع • والتأثرات الخارجية الوحيدة التى كنت أملك الحصول عليها انما تأتينى

من القراءة • فكانت هذه التأثرات تساعدنى كثيراً والحق يقال: فهى تهز نفسى ، وتسرّى عنى ، وتعدنبنى • ولكننى كنت أصل الى لحظة أتعب فيها منها ، وأشعر بالحاجة الى أن أعدل ، فكنت أغرق عندئذ فى مجون صغير قذر مراء متخف • كان حنقى المتصل وغيظى المستمر يجعلان أهوائى جامحة حارة واخزة • وكانت اندفاعاتى المحمومة تؤدى بى الى نوبات عضية تصاحبها دموع وتشنجات • لا شىء حولى يستطيع أن يفرض على احتراماً له وأن يجذبنى اليه • كان قلق غامض يجاح نفسى ويغرقنى فى لججه • كنت أسعر بظمأ هسترى الى التناقضات والتعارضات والتضاربات ، فكنت ألقى بنفسى الى الفسق والمجون •

لست أقول هذا كله لأبرى، نفسى ٠٠٠ ومع ذلك إ٠٠٠ لا ! اتنى أكذب • فانما أنا أردت أن أعتـذر • ولكننى لنفسى انما أسـوق هذه الملاحظة • اننى لا أريد أن أكذب • لقد قطعت على نفسى عهداً بذلك•

كنت أتسلل الى عند النساء خلسة "، وأنا أشعر بعار لا يبارحنى قط ، حتى فى أحط اللحظات ، فيغيظنى ويخرجنى عن طورى الى حد الجنون ، منذ ذلك الحين كانت نفسى تحمل فى ذاتها قبوها ، كنت أخاف خوفا شديداً قوياً أن يصادفنى وأن يعرفنى أحد ، فكنت لذلك أذهب الى أحقر المواخير وأقدرها ،

وفى ذات مساء ، بينما كنت أمر أمام مطعم صغير ، شهدت من خلال النوافذ المضاءة معسركة "بعصى "البلياردو بين لاعيين ، ورأيت أحدهم يرمى من النافذة ، لو قد شهدت ذلك فى لحظة غير تلك اللحظة ، اذن لشعرت منه بتقزز ، ولكننى كنت فى تلك اللحظة على حال نفسية خاصة جعلتنى أحسد ذلك السيد الذى طرد تلك الطردة على هذا النحو ، وقد بلغ شعور الحسد هذا من القوة فى نفسى أننى دخلت المطعم وولجت الى

صالة البلياردو ، قائلاً لنفسى : « من يدرى ؟ قد أثير أنا أيضاً شجاراً طيباً كذلك الشجار قأفلح في أن أحملهم على القائي من النافذة ! » •

لم أكن سكران ، ولكن ماذا تريدون ؟ لقد أفقدنى الضجر والسأم والقلق والخوف عقلى فصرت كالمجنون ، ولكن الذي حدث هو أننى لم أستحق حتى أن أرمى من النافذة ، فخسرجت دون أن أفلح في الاقتتال مع أحد ،

ذلك أن ضابطاً قد رداني منذ البداية •

لقد وقفت قرب مائدة البلياردو ، وأخذت أزعج اللاعبين وانا لا أعرف منهم أحداً ، وأراد الضابط أن يمر ، فأمسكنى من كنفى ، وأبعدنى دون أى شرح ، دون أن ينطق بكلمة ، ومر كأننى لا وجود لى ، كان يمكن أن أغفر له لطمات يكيلها لى ، ولكن الشيء الذي لم أطق احتماله هو أنه أبعدنى صامتاً بغير كلام ،

لقد كنت على استعداد لأن أهب كثيراً في سبيل أن أظفر بمشاجرة نظامية ، باقتتال لائق ، باختصام أدبى ان صح التعبير ، ولكننى عوملت كما تعامل ذبابة ، كان الضابط طويل القامة ، وكنت أنا قصيراً هزيلاً ، ومع ذلك كان لا يتوقف الاعلى أنا أن أثير فضيحة وأن أحدث جرسة : فلو قد هببت أحتج اذن لألقيت من النافذة فوراً ، ولكننى فكرت في الأمر ، فآثرت أن أنسل هارباً والغيظ يملأ قلبي ،

وجدت نفسی فی السارع مضطرباً حائر النفس مبلبل الفکر ، فعدت الی منزلی رأساً • وفی الغداة غطست فی دعارتی الصغیرة بمزید من الوجل والحشیة ، وبمزید من الأسی والكابة ، حتی لقد انسکبت الدموع من عینی ، ولكننی واصلت ولم أكف • لا تظنوا مع ذلك أن تراجعی أمام الضابط كان عن خوف • ان نفسی لم تكن خوافة فی یوم

من الأيام ، رغم أننى كنت طوال حياتى أخاف الفعل ، أخاف العمل ، ولكن حسبكم ضحكاً! إن لهذا تفسيراً ، ان عندى تفسيرات لجميع الحالات ،

أوه! ليت ذلك الضابط كان واحداً من أولئك الناس الذين يرتضون أن يقتلوا في مبارزة! ولكن لا! انه واحد من أولئك السادة ( وقد زال نموذجهم منذ زمن طويل وا أسفاه!) الذين يؤثرون أن يستعملوا عصى البلياردو أو أن يشتكوا الى رؤسائهم على أن يتبعوا طريقة الملازم بيروجوف الذي حدثنا عنه جوجول \* • ان هؤلاء لا يقتتلون في مبارزة ، ولا سيما حين يكون شأنهم مع أمثالنا نحن معشر المدنيين المساكين • انهم يعدون المبارزة أمراً غير لائق ، يعدونها موضة فرنسية ، يعدونها دليلاً على روح لبرالية • ولكن هذا لا يمنعهم ، ولا سيما اذا كانوا طوال القامة أقوياء الجسم ، من أن يهينوا غيرهم في سيخاء •

ليس الحوف هو الذي حملني على الانصراف ، بل الغرور والحيلاء. لم أخف من طول قامة هذا الضابط الذي أهانني ، ولا من اللطمات التي كان يمكن أن تكال لى ، ولا من أن أ طرد بالقيائي من النيافذة ، ليست الشيجاعة الجسمية هي التي أعوزتني ، ولكن شيجاعتي الروحية هي التي لم تكن كافية ، لقد خفت أن يأخذ جميع الحضور بالضحك مني اذا أنا رفعت صوتي محتجاً وكلمتهم بلغة أدبية ، و أقول جميع الحضور ، ابتداء من ذلك الضابط الوقح وانتهاء بذلك المستخدم المتشر الوجه الفاسيد الدم القيدر البياقة الذي كان يحسوم حول اللاعبين منهمكاً ، ذلك أن المرء في بلادنا لا يستطيع أن يتكلم عن « نقطة الشرف » ( لا عن الشرف » بل عن « نقطة الشرف » أما باللغة العادية عن « نقطة الشرف وأن يناقش فيها ، كنت على فلا يستطيع المرء أن يبحث نقطة الشرف وأن يناقش فيها ، كنت على

يقين كامل ( هأنتم أولاء ترون أن الرومانسية لا تنفي الحس الواقعي ) من أنهم سيفطسون من فرط الضحك ، وان الضابط لن يكتفى بأن يضربنى ، وانما هو سيجعلنى أدور حول البلياردو ركلاً برجليه ، ثم قد يشفق على بعد ذلك فيلقينى من النافذة ، واضح أن هذه القصة الشقية لا يمكن أن تنتهى معى أنا الا على هذه الصورة ،

وقد التقبت بهذا الضابط مراراً بعد ذلك في الشنارع ، فلاحظته وأحسنت ملاحظته ، ترى هل عرفني هو ؟ لا أدرى ! أغلب الظن أنه لم يعرفني ، أستنتج ذلك من بعض القرائن، أما أنا فكنت أتفحصه بكره شديد ، وحنق مسعور ، ودام ذلك عدة سنين ، نعم يا سادتي ! بل كان كرهي يزداد حدة وشدة مع الزمن ، أخذت في أول الأمر أجمع بعض المعلومات عن شخصه خفية ، وقد كلفني ذلك عنماء كبيراً ، لأنني لم أكن أعرف هراً ، ولكن حدث في ذات مرة ، بينما كنت أتبعه من بعيد ، مقتفياً أثره ، أن ناداه أحد باسمه في الشارع، وهكذا عرفت ماذا كان اسمه ، وفي مرة أخسري تبعته حتى بيته ، واستطعت بقرشين أن أعرف من البواب في أي طابق يسكن ، ومع من يسكن ، الى آخر ما يمكن أن يُعرف من بواب ،

وفى ذات صباح ، خطر ببالى ، رغم أننى لم أنعن قبل ذلك بالأدب يوما ، أن أصف هذا الضابط وصفاً هجائياً ، وأن أرسم لشخصيته صورة كاريكاتورية ، وأن أتخذه بطلا لقصة ، وغرقت فى هذا العمل سعيدا به ، فوصفت بطلى وصفا سيئا ، وصورته فى صورة بشعة ، وصبغته بألوان قاتمة ، حتى لقد أسرفت فى التجنى عليه ، ولم أبدل اسمه فى أول انقصة الا تبديلا يسيراً جدا ، فاذا قرأ أصدقاؤه هذه القصة كان لا بد أن يعرفوا أنه هو المقصود فيها فورا ، وأرسلت قصتى الى مجلة ، حوليات الوطن ، \* ، ولكن الموضة الأدبية التى كانت رائجة

فى ذلك الحين لم تكن موضة القصص الهجائى ، فلم يُنتَح لقصتى أن تشر ، واستأن من ذلك استياء شديداً .

وكنت في بعض الأحيان أكاد اختنق غضباً وسخطاً وحنقاً ؟ حتى لقد قررت أخيراً أن أدعو عدوى الى المبارزة ، فدبعت رسالة جميلة جداً أتوسل اليه فيها أن يعتذر لي ، فاذا رفض أن يعتذر بادرت فأشرت اشارة واضحة جداً الى موضوع المبارزة • وقد بلغت في تدبيج الرسالة من حسن الاتقان وجودة الصياغة أن الضابط لو كان يملك ذرة من الشعور « بالجمال والروعة ، اذن لأسرع الى حتماً ، فارتمى على عنقى وقدم لي صداقته ، ولكان ذلك مؤثراً في النفس أبلغ التأثير ، ولعشا سعداء ، سعداء غاية السعادة ! • • • ان هيئته الجميلة المهيبة كانت ستحميني من أعدائي ، وإن ما أنهم به أنا من ذكاء ، وما أملكه من أفكار وآراء ، كان سيكفل لى أن أ وثر فيه تأثيراً يضفى على النفس سمواً ونبلاً . ما أكثر الأشياء التي كان يمكن أن نفعلها ! تصوروا أن هذا جرى بعد وقوع الحادثة بسنتين ، وأن التحدى الذي فكرت فيه كان قد انقضي أوانه فهو الآن سخيف مضحك رغم كل ما بذلته من حذق وبراعة في سبيل تعليــل واخفــاء ما يتصف به من أنه قد فات أوانه • ولكنني أحمد الله (انني ما زلت الى يومنا هذا أحمد الله دامع العينين شكراناً وعرفاناً) على أننى لم أبعث الرسالة • ان رعدة تسرى في جسمي متى تصورت ما كان يمكن أن يحدث لو بمثنها .

ثم ••• ثم أفلحت فجأة في الانتقام لنفسي على نحو بسيط عبقرى ومضت في ذهني فكرة نيسرة مضيئة • كنت أحياناً في أيام الأعياد أمضي أتنزه في شارع نفسكي ، وأسير في نحو السياعة الرابعية على الرصيف المعرس لأشعة الشمس • واذا أردت الدقة في التعبير قلت انني كنت لا أتنزه هنالك وانما أعاني تباريح وآلاماً لا نهاية لها ، وأقاسي مذلات

شدیدة و نوبات أوجاع فی السكبد و ولكن لعل ذلك بعینه هو ما كنت أنشده و أبتغیه فی تلك الأماكن و فكما تفعل حشرة من الحشرات ، كنت أندس بین المارة علی نحو كریه بشسع ، متنحیاً عن الطریق للجنرالات وضباط الحرس والفرسان والسیدات الجمیلات و وكنت أشعر بتقلصات حقیقیة تقبض قلبی ، وبرعدات تسری فی ظهری ، متی تصورت حقارة ملابسی ، ومتی تنخیلت ما لا بد أن یكون فی شخصی الصغیر المضطرب القلق من مظهر الضعة والعامیة و انه لعبذاب حقیقی و ذل فی كل لحظة ما كان یثیره فی نفسی شعوری الواضح بأننی لم أكن بین تلك الأناقات الا ذبابة ، الا ذبابة كریهة ، ذبابة تفوق هؤلاء الناس طبعاً من حیث الذكاء والنبل ، ولكنها مهانة دائماً ، مذلة بغیر انقطاع ، مضطرة الی التنحی فی كل حین و

لاذا كنت أذهب الى شارع نفسكى ؟ لماذا كنت أسعى وراء ذلك العذاب وأنشده وأبتغيه ؟ لا أدرى • ولكنى كنت أسعر بأننى منجذب نحوه فأهرع اليه كلما استطعت الى ذلك سبيلاً •

كنت اذن منذ ذلك الحين أحس بنوبات التلذذ التي تكلمت عنها في الفصل الأول و ولكن هذا الاغراء قد ازداد قوة بعد حادثتي مع الضابط و وفي شارع نفسكي انما كنت ألقاه في أكثر الأحيان و هناك انما كنت أستطيع أن أعجب به و كان هو ايضاً يتنزه في شارع نفسكي أيام الأعياد و وكان يتنحى كذلك للجنرالات والشخصيات العليا ، ويتسلل بينهم تسلل سمكة صغيرة ؟ أما اذا كان الأمر أمر أشخاص من نوعي أو أنظف قليلاً ، فانه كان يدوسهم دوساً ، فهو يسير اليهم قدماً كأنهم لا وجود لهم ، ولا يتنحى لهم بحال من الأحوال و وكان يأكلني حنقي وغيظي حين أراه مقبلاً ، ولكنني أتحول عن طريقي في كل مرة ، ممتليء النفس غضباً و كان يؤلني أن لا أستطيع ، حتى في الشارع ، ممتليء النفس غضباً و كان يؤلني أن لا أستطيع ، حتى في الشارع ، ممتليء النفس غضباً و كان يؤلني أن لا أستطيع ، حتى في الشارع ،

أن أقف على قدم المساواة معه ؟ وكنت أسـأل نفسي أحيـاناً ، في وسط اللل ، وقد تشنحت من فرط الغضب : « لماذا تكون أنت المتنحى دائماً ؟ لماذا أنت ؟ ما من قاعدة هنالك • ليس هذا مكتوباً في أي مكان • أنا أفهم أن يكون ثمة اقتسام ومشاطرة ، كما يحدث هذا بين أناس محترمين : يتنحى هو ، وتتنحى أنت ، وتمران كلاكما على احترام متبادل ، • مهما يكن من أمر ، فقد كنت أنا الذي أتحول عن طريقي دائماً ، أما هو فكان لا يلاحظ حتى هذا الأدب والتهـذيب من جانبي • وهـذه فكرة رائعة تخطر على بالى فى ذات مرة • قلت لنفسى: « ماذا لو تجاسرت أن لا أتنحى له ، عــامداً ، عانداً ، حتى ولو دفعنى ؟ ما عسى يحــدث حينــُــذ ؟ ، • واستولت على مسذه الفكرة الجريشة شميثاً بعد شيء ، وبلغت من قوة استيلائها على أنني أصبحت لا أستطيع منها فكاكاً • أصبحت لا أنفك أحلم بهذا اللقاء بيني وبينه ، وأصبحت أكثر من ذهابي الى شارع نفسكي بغية أن أتصور بمزيد من الوضوح طريقة تصرفي حين سأتصرف • واجتماح الفسرح نفسي • صرت كلما فكرت في مشروعي مزيداً من التفكير ، ازداد اقتناعاً بأنه يمكن تحقيقه ، أخذت أحدث نفسي قائلاً : « لن أدفعه دفعة قوية بطبيعة الحال ـ لقد أحسن الفرح الي وطامن من حدتی ــ ولکننی لن أتحاشاه • سنتصادم ، ولکن دون احداث ألم شدید ، یکفی أن تتلامس كتفانا ، یکفی هذا حتی تراعی الواجبات وتُنصان الكرامة ، •

وعزمت أمرى أخيراً ، واتخذت قرارى ، ولكن التحضيرات استغرقت زمناً طويلاً ، كان على قبل كل شيء أن أكون حسن الهندام أثناء تلك العملية ، فكان لا بد أن أنعنى اذن بملسى ، « اذا حدثت فضيحة مثلاً ( ان الجمهور في مثل تلك الساعة يكون من أكثر الناس أناقة هندام : الأمير د ، ، ، الكونتيسة ، جميع الكتاب ) ، فيجب أن

تكون حسن الملبس؟ أن ذلك يجعل لك مهابة ، ويضعك على قدم الساواة فوراً مع أي انسان ، • ذلك ما كنت أحدث به نفسي • ولهذا اقترضت سلفة على رواتبي واشتريت من عند تشهوركين قبعة وقفازين سوداوين • بدا لى أن القفازات السوداء أحسن وقعاً وأكثر رصانة من القفازات الليمونية اللون التي خطرت ببالى في أول الأمر ثم رأيت أنها صارخة « فكأنني أريد بها أن ألفت الانتباء الي عن هكذا عدلت عن شراء قفازين بلون الليمون • وكنت قد أعددت منذ مدة طويلة قميصاً أنيقاً له أزرار من عاج • ولكن حالة معطفي تطلبت اعدادات طويلة • لم يكن ذلك المعطف بشعاً مسرفاً في البشاعة على وجه الاجمال ، وكان يوفر لي دفئًا كافيًا • ولكنه كان ميطنًا بقطن ، وكانت ياقته من فراء الفأر كمعاطف الحدم • فكان لا بد من ابدال هذه الياقة مهما كلف الأمر ، ومن تركيب ياقة من فراء الكستور كتلك التي يلسِها الضباط • مضيت أطوف بالمتاجر ، واستطعت أخيراً بعد مساع مخفقة وجهود عقيمة أن أعثر على نوع من كستور ألماني قدرت أنه لن يكون باهظ الثمن • ان الكستور الألماني ، رغم أنه ليس متينا ورغم أنه سرعان ما يسوء مظهره ، يبدو حسناً حين يكون جديداً • وأنا لم أكن في حاجة اليه الا لهذه المناسبة وحدها • سألت عن الثمن فاذا هو باهظ مع ذلك • فقررت عندئذ أن أبيع ياقتي المسنوعة من فراء الفأر ، وأن اقترض المبلغ الذي ما يزال يعوزني ، وهو في نظري مبلغ ضخم ، أن أقترضه من أنطون أنطونوفتش سبتوشكين ، رئيس المكتب الذي أعمل فيه ، وهو انسان لطيف دمث ، لكنه جدى وعملي ، وكان قد أوصاء بي خيراً رجل من علية القوم منذ تعینی فی وظیفتی •

كنت أعانى عذاباً شديداً وألماً رهيباً: كان يبدو لى أن من أكبر العار والخزى أن أسأل أنطون انطونوفتش مالاً • ولبت ليلتين أو ثلاث

لیال لا یعرف جفنای الی الغمض سبیلاً • وکنت أثناء تلك المدة كلها لا أنّام الا قلیلاً جـداً علی كل حـال • وانتابتنی حمی ، وانقبض قلبی انقباضاً شدیداً ، ثم أخذ یب فی صدری علی حین فجأة ، یب ، ویب، ویب • • • •

دُهُ مَن أَنطُونَ أَنطُونُوفَتُ مِعضَ الدهشة في أول الأمر ، ثم صعرً وجهه ، وفكر ؟ ثم أقرضني المال المطلوب أخيراً ، بعد أن جعلني أوقيّع سنداً أفورضه فيه بأن يقبض راتبي بعد أسبوعين .

غدا كل شيء مهياً وحل الكستور الجميل محل فراء الفار البشع و و و مهياً و ميناً بعد شيء و مراحل عملى و ليس يستطيع المرء أن يعمل منذ أول لقاء طبعاً و فلا بد من انتهاز ظرف مناسب و لا بد من التمهل والصبر و ولكننى بعد بضع محاولات عقيمة أخذت أياس من النجاح و أعترف لكم بذلك و لم نفلح في أن نلتقي وجها لوجه و ألم أكن قد تأهبت كل التأهب مع ذلك ؟ ألم أتخذ جميع احتياطاتي ؟ وهانحن نلتقي وجها لوجه ذات مرة و ها قد أفلحنا في ذلك أخيراً ولكن ماذا أرى ؟ لقد تنحبت له من جديد و فمر دون أن يلتفت الى أي أي التفات ؟ وأخذت أضرع الى الله أن يلهمني قوة العزيمة حين وأيته مقبلاً على قي مرة ثانية و فلما قررت أن أنفذ قراري أخيراً و وأيتني لا أذيد على أن أقع عند قدميسه و لأنني ترددت حين صرت على مسافة خطوتين منه و فمر من فوقي هادئاً كل الهدوء و و ميت جانباً كما ترمي كرة و

اعترتنی الحمی مرة أخسری فی تلك اللیلة ، وصرت أهسدی ه ولكن هذه العقدة انحلت فجأة علی خير ما يُرام ، قررت فی ذات مساء أن أعدل عن خطتی المشؤمة وأن أدع كل شیء وفی اليوم التالی اتجهت نحو شارع نفسكی مرة أخيرة وأنا علی تلك الحالة النفسية ، بغية أن أشهد تركی لمشروعی ان صح التعبير ، وفيما أنا أمشی ، وجدتنی أعزم

أمرى واتخذ قرارى فجأة وأنا على بعد ثلاث خطوات من عدوًى • أغمضت عينى قده و وصادمنا ، كنفا بكنف • • • لم أتنح شبراً واحداً و • • ومر رنا متحاذيين كما يمر ندان • • • ولم يقم هو بأى حركة ، حتى أنه لم يلفت رأسه ، وتظاهر بأنه لم يلاحظ شيئاً • ولكننى على يقين من أن ذلك لم يكن منه الا وضعاً مصطنعاً • وما زلت على يقين من ذلك الى يومنا هذا • وقد أوجعتنى الصدمة أكثر مما أوجعته طبعاً ، فهو أقوى منى جسماً وأصلب عوداً • ولكن هدفى قد تتحقق كله • لقد أنقذت كرامتى: لم أتنع شميراً واحداً وأجبرته على أن يعاملنى معاملة الند للند على رموس الأشهاد • فلما عدت الى بيتى كنت أحس بأننى ثأرت ثأراً تاماً لكل ما عانيته من مذلات • أصبحت أسبع فى الفرح • انتصرت • أخذت أغنى ألحاناً إيطالية •

لن أصف لكم طبعاً ما حدث بعد ذلك بثلاثة أيام • اذا كنتم قد قرأتم الفصل الأول ، و القبو ، ، فانه يكون سهلاً عليكم أن تتخيلوا ما حدث • لقد ننقل الضابط بعد ذلك الى مكان آخر لا أدرى أين • اننى لم أره منذ أربعة عشر عاماً • ما الذي يعمله الآن ذلك الصاحب العزيز ؟ من تنراه يدوس ؟

5

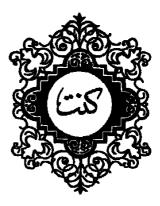

اذا انتهت فترة الفجور والفسق أشعر باشمئزاز شديد وتقزز حاد ، وكنت أحس بالندم وعذاب الضمير ، ولكننى كنت أطردهما ، لأنهما يثيران في نفسى غيساناً ، ومع ذلك فقد ألفت الأمر

وتعودته قليلاً قليلاً • كنت أعتاد كل شيء ؟ أو قولوا بتعبير أصح وأدق انني كنت لا أعتاد ، وانما أرتضي أن أحتمل كل ما يقع وأن أصبر على كل ما يحدث • ولكن كان لى مخرج أفزع اليه هو أن أهرب الى آفاق «الجمال والروعة ، ، بالحلم طبعاً • كنت أغرق في الأحلام غرقاً جنونياً ، طوال ثلاثة أشهر ، قابعاً في قبوى • وصدقوني اذا قلت لكم انني كنت في أثناء تلك اللحظات لا أشبه في شيء ذلك السيد الذي كان يخيط لمعطفه ياقة من فراء الكستور الألاني ، مضطرب القلب كدجاجة • كنت أستحيل فجأة الى بطل ، فلو طلب صاحبي الضابط ذاك أن أستقبله لرفضت استقباله في تلك اللحظات ، وما كان ليخطر ببالى هذا كله على كل حال •••

فماذا كانت تلك الأحلام ، وكيف كانت تكفينى وترضينى ؟ انه ليصحب على أن أشرح ذلك فى هذه الأيام • ولكننى أعلم أننى كنت عندئذ مكتفيًا راضيًا • ثم ان هذه الأحلام تكاد تكفينى حتى فى هذا

الأوان • كانت تلك الأحلام تكتسى صوراً عذبة آسرة فور انتهاء نوبات فسقى وفجورى ، حينما توافيني وسط آلام الضمير ودموع الندامة ولعنات النفس وحماسات القلب • يميناً لقد كانت نمر بي لحظات تبلغ من قوة الامتلاء وكمال السعادة أن كل سخرية كانت تخرس ، فلا يبقى في نفسي الا الايمان والأمل والحب • وفي مثل ذلك الأوان انما كنت اقتنع اقتناعاً أعمى بأنني بفضل معجزة من المعجزات ، بفضل ظرف من الظرُّوف الحارجية ، سوف تزول من أمامي جميع المصاعب ، وسـوف تتهدم جميع الأسوار ، وسوف ينفسيح لى ميدان عمل نافع جميل ، عمل يتصف خاصة بأنه « يمكن أن يتحقق » ( لم أعرف في يوم من الأيام ما عسى يكون ذلك العمل ، ولكن الأمر الأساسي في نظري هو أنه عمل متأهب لأن يتحقق كل التأهب ) • وكنت عندئذ أرى نفسي مالىء الدنياء وشاغل الناس ، أكاد امتطى جوادا أبيض ، وعلى رأسي أكليل من الغار • كنت لا أُريد حتى أن أفكر في امكان دور ثانوي • ولعــل هــذا هــو السب أننى كنت في الحياة الواقعية أكتفى بهذا الدور الثانوي هاديًا كل الهدوء٠ اما أن أكون بطلاً واما أن لا أكون شيئًا ، فلا وسط في نظري ، وذلك بعينه هو ما ضيعني ، لأتني حين كنت أغوص في الوحل كنت أعزى نفسى متذكراً أنني في لحظات أخرى كنت بطلاً ، فكان البطل يضفي على الوحل اشراقة مهابته ، وسطوع عظمته : انه لمحظور على الانسان العادى أن يغوص في الوحل ، أما البطل فانه يحلق في ذرى تبلغ من العلو أنه لن يستطيع أن يتسخ اتساخاً كاملاً ، ففي وسعى اذن أن أتدحرج في القذارة ٠٠٠

وأعجب ما فى الأمر أن هذه الاندفاعات نحو د الجمال والروعة كانت تنشأ فى نفسى أحياناً أثناء نوبات الفجور والدعارة ، ولا سيما حين أكون قد سقطت الى قاع الهاوية ، فاذا هى تنبجس انبجاس الذكريات،

مسقطة شعاعاً شاحباً ولكنها تعجز مع ذلك عن تبديد رغباتي وازالة شهواتي حتى لكأنها تحرضها مزيداً من التحريض وتثيرها مزيداً من الاثارة ، بسبب ما تظهره من تضاد وتناقض هما أشبه بتوابل تنجعل للطعام مذاقاً شهيا ، ان هذه التوابل تتألف من تناقضات وتباريح وتحليلات موجعة أليمة ، فهذه العبذابات كلها ، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة ، تضيف الى فجوري طعما حاداً عرقا ، بل وتسبغ عليه شيئا من معنى الحلاصة أن تلك الاندفاعات انما كانت تقوم حق القيام بدور توابل لذيذة بغية أن أتصور بمزيد من الوضوح طريقة تصرفي حين سأتصرف والا فهل كان يمكنني أن أقبل فجوراً عادياً ودعارة تافهة بسيطة صادقة بسترسل فيها موظف صغير ، وأن أحتمل هذه الفظاعة راضياً هادئاً ؟ كلا ٥٠٠ لقد كنت أدخر في جعبتي دائماً طريقة نبيلة وأسلوباً رفيعاً في مواجهة الأشياء والنظر الى الأمور ،

ولكن ما كان أعظمه من حب ، يا رب ، ذلك الحب الذي كنت أفر أشعر بنبضه في نفسي أثناء استرسالي في تلك الأحلام ، حين كنت أفر الى آفاق « الجمال والروعة ، ! ورغم أن هذا الحب كان أخيلة خارقة وأوهاماً عجيبة ورغم أنه كان لا ينصب قط على أي شيء انساني ، فلقد كانت تفيض به نفسي فيضانا يبلغ من الوفرة أنني كنت أصبح في غير حاجة الى ذلك التحقق الذي يكاد يكون نافلة لا قيمة لها ولا جدوى منها ، وكان كل شيء ينتهي انتهاء موفقاً جدا على كل حال ، فكنت ألتفت ، في كسل وتوان ولذة ، الى الفن ، أي الى الصسور الجميلة والأشكال البديمة الجاهزة المهيأة تنستمد من الشعراء والروائيين وتلائم جميع الحاجات وجميع المطالب في سهولة ويسر ،

هأناذا مثلاً انتصر على الكون بأسره فاذا بنجميع الناس يسجدون

أمامى على التراب مضطرين الى الاعجاب بفضائلي الكاملة ولكننى أغفر لهم جميعاً ؟ أو هأناذا ، وقد أصبحت شاعرا مرموقاً وموظفاً في قصر القيصر ، أهيم غراماً وأصبح عاشقاً ، وهأناذا أتلقى ملايين لا حصر لها ولا عد من أبادر الى تقديمها هدية للنوع الانسانى ، معترفاً أمام الشعب المحتشد بكل ما أتصف به من عيوب مخزية ، ولكنها ليست عيوباً عادية بطبيعة الحال وانما هى عيوب فيها شيء من و جمال وروعة ، ، عيوب فيها شيء « بايرونى ، من نوع مانفرد ، وها هم أولاء جميعاً يدرفون الدموع ويعانقوننى ويقبلوننى ( ولو لم يفعلوا ذلك لكانوا أغياء بلهاء ) ، وهأنا ذا أمضى حافى القدمين جاماً ساغباً أبشر بالأفكار الجديدة وأفضح الرجميين فضحاً كاملاً فى أوسترلتس ! ثم يُعزف نشيد :انه العفو العام ، يوافق فضحاً كاملاً فى أوسترلتس ! ثم يُعزف نشيد :انه العفو العام ، يوافق البابا على أن يترك روما وأن يذهب الى البرازيل ، ثم تقام حفلة رقص لايطاليا كلها فى « فيللا ، بورجيز التى تقع على شاطىء بحيرة كومو ، لأن البحيرة قد نُقلت الى ضواحى روما لهذه المناسبة خصيصاً ، وبعد ذلك يحرى مشهد عظيم فى الأدغال ، الخ الخ ! ، ، ، كأنكم لا تعرفون هذا يعجرى مشهد عظيم فى الأدغال ، الخ الخ ! ، ، ، كأنكم لا تعرفون هذا كله حق معرفته ! ، ، ،

ستقولون لى انه لغباء وعار أن أحلم بهذا كله بعد الدموع الغزيرة وحالات الوجد التي اعترفت بها أنا نفسى • ولكن لماذا يكون هذا عاراً يا سادتى ؟ أتتصورون حقاً أننى أستحى من هذا كله ، وأن أحلامى أشد غباء مما وقع لكم أنتم فى حياتكم أبها السادة ؟ نم ••• صدقونى اذا قلت لكم ان الأمور كانت مرتبة على أحسسن نحو ، لأن بحيرة كومو لم تكن وحدها مسرحاً لكل شىء ••• ولكنكم على حق مع ذلك : هذا لم تكن وحدها عار ! غير أن أنكى ما فى الأمر أننى أسوع غنسى أمامكم • وهذه الملاحظة الأخيرة شر من ذلك أيضاً • ولكن كفى ! قد لا يفرغ المرء من هذا قط لأن المزيد من الانحدار ممكن دائماً •

وكنت لا أستطيع أن أواصل الاسترسال في الأحلام على هذا النحو أكثر من ثلاثة أشهر متنالية ، ثم أسعر بحاجة لا تقاوم الى معاشرة الناس • وكان هذا يعنى أن أزور رئيس مكتبى أنطون أنطونوفتش سيتوشكين • كان هذا الرجل ، في حياتي ، هو الشخص الوحيد الذي قامت بيني وبينه صلات مطرّدة • وذلك أمر ما يزال يدهشنى الى يومنا هذا • ولكنني كنت لا أذهب اليه الاحين تكون أحلامي قد أوغلت في البعد حتى أصبحت أحب أن أعانق الانسانية بأسرها • فكان لا بد لى عند ثد من أن ألقى انساناً واحداً على الأقل ، من لجم ودم • على أن أنطون أنطونونيش كان لا ينزار الا في يوم الشلاناء ، فذلك هو اليوم الذي يستقبل فيه الناس ، فكان على " اذن أن أوفي بين ظمئي الى معانقة البشر وبين ذلك اليوم بعينه •

كان أنطون أنطونوفتش هذا يقيم في شارع و الأركان الحمسة ، ، وكان ببته يقع في الدور الثالث ، ويتألف من أربع غرف صغيرة جدا ، واطيء سقفها ، فقيرة المظهر ، مصفر "ة اللون ، وكان له ابنتان وعمة تهيىء المائدة وتخدم الضيوف ، والبنتان تبلغ احداهما من العمر ثلاثة عشر عاماً ، وتبلغ الثانية أربعة عشر ، وكان أنف كل منهما أقنى ، كانت هاتان البنتان تثيران في نفسي الحجل والوجل كثيراً ، لأنهما لا تكفان عن التهامس ، وتطلقان ضحكات مخنوقة من حين الى حين ، ان رب البيت يستقر عادة في حجرة عمله جالساً على كنة كبيرة من جلد ، أمام مائدة مستديرة ، في صحبة سيد محترم هو موظف من موظفي وزارتنا ، لم ألتق هنالك في يوم من الأيام بأكثر من شخصيين أو ثلاثة أشخاص لم ألتق هنالك في يوم من الأيام بأكثر من شخصيين أو ثلاثة أشخاص وتعينات ، ويتحدث المتحدثون عن صاحب المعالى ، ووسائل الارضاء وتعينات ، ويتحدث المتحدثون عن صاحب المعالى ، ووسائل الارضاء وما الى ذلك ، ولقد كنت أصبر على البقاء مع هؤلاء الناس كحطبة خلال

ثلان ساعات ، لا أجسر ولا أستطيع أن أكلمهم في أي أمر • كنت أحس أنني عدت فأصبحت غبياً بليداً ، وكان العرق يتصبب مني ، وكنت أشعر أنني سأصاب بشلل • ولكن ذلك كان يعود على بنفع ، فانني ما ان أرجع الى منزلى حتى أكون قد عـدلت ، الى حين ، عن رغبتي في ضم الانسانية كلها بين ذراعي •

وكان لى صاحب آخر أيضاً هو سيمونوف ، أحد رفاقى القدامي في المدرسة • وكان في وسعى ، على كل حال ، أن أعثر على عدة أشخاص من قدامي رفاق المدرسة في بطرسبرج ، ولكنني كنت قد انقطعت عن رؤيتهم ، حتى لقد كففت عن تحيتهم في الشارع ؟ وربما كان حرصي على تحاشيهم وتجنبهم وقطع الصلة بجميع ذكريات طغولتي الكريهة هو الذي جعلني ألتحق بوظيفة في وزارة أخرى • لعنة الله على تلك المدرسة ، وعلى تلك السنين القاسبية التي عشتها فيها كما يعيش سجين في سبجن! الخلاصة ٠٠٠ لقد قطعت الصلة بنجميع رفاق المدرسة منذ أنهيت دراستي ، وأصبحت لا أحيى منهم الا اثنين أو ثلاثة ، وكان أحد هؤلاء سيمونوف هذا الذي لم يكن يتميز في المدرسة بشيء ، وكان حلو الخصال متسساوى المزاج ، ولكنني كنت أحترمه لما يتمتع به من استقلال الطبع واستقامة الخلق • حتى اننى لا أعتقــد أنه كان غيبًا غبــاء شديداً جداً • وقد عشنا معاً لحظات جميلة • ولكن علاقاتنا الحسنة لم تدم طويلاً ، لأن نوعاً من ضباب قد غشيها على حين فجأة • ومما لا شك فيه أن ذكراها كانت تزعج سيمونوف الذي كان يخشى دائماً أن تعمود صلاتنا الى ما كانت عليه • حتى لقد كنت أحس أنه ينفر منى بعض النفور ويشمئز بعض الاشمئزاز ، ولكنني لعدم تأكدي من ذلك كنت ما أزال أذهب اليه بين الفينة والفينة •

وهأنا ذا أعجز في ذات يوم من أيام الحميس عن احتمال العرلة

مزيداً من الاحتمال، فأتذكر سيمونوف لعلمي بأن منزل أنطون أنطونوفتش مغلق في أيام الحبيس، وفيما أنا أصعد السلم المؤدى الى مسكنه في الدور الرابع ، اذا بي أتصور أن حضوري سيزعج هذا السيد ، وأنني أخطأت اذ فكرت في المجيء اليه ، ولكن لما كانت أمثال هذه الحواطر لا نزيد على أن تحضني على التماس المواقف الملتبسة الحرجة ، فقد دخلت عليه دون تفكير ، وكنت قد انقطعت عن زيارته منذ سنة ،

٣



عنده اثنين من قدامى رفاقى فى المدرسة • كان يبدو عليهم أنهم يتكلمون فى أمر هام • لم يظهر أحد من الرفيقين أى اهتمام بدخولى الذى كان يدعو الى الاستغراب حقاً ، لأننا لم نكن قد

التقينا منذ سنين • كان واضحاً أنهما يعداني شخصاً تافهاً لا قيمة له البتة ، كذبابة • لم أكن أعامل هذه المعاملة في المدرسة ، رغم أنني كنت فيها مكروها • ولقد أدركت على كل حال أنهما لا بد أن يحتقراني بسبب اخفاقي في الحياة والعمل ، وكذلك بسبب مظهري الزري ، بسبب ثيابي العتيقة البالية التي كانت في نظرهم دليلا واضحاً على عجزي ، وعلامة جلية على ما أنا فيه من حال بائسة • ومع ذلك لم أكن أتوقع أن أحتقر احتقاراً واضحاً هذا الوضوح كله • أما سيمونوف فقد ظهرت عليه دهشة شديدة من دخولي • على أنه قد د هش من زياراتي مراراً قبل ذلك • وشعرت من هذا كله بضيق وحرج • وجلست منزعجاً بعض الانزعاج ، وأخذت أصغي الى ما كانوا يقولونه •

كانوا يتناقشون بلهجة جادة ، بل وبشىء من الحرارة ، فى موضوع حفلة عشاء وداعية كان هؤلاء السادة يريدون أن يقيموها معاً لواحد من رفاقهم اسمه زفركوف ، وهو ضابط سيسافر الى الأقاليم • كان السيد زفركوف أحد رفاقى فى المدرسة هو أيضاً ، وكنت قد أخذت أكرهه منذ

ذلك الحين ، ولا سيما في الصفوف العليا • انه حين كان طفلاً صغيراً لم يكن الا صبياً مهـذباً مرحاً يحبـه الجميع • أما أنا فلم أكن أحبه ، لا لسبب الا أنه كان مهذبا وكانت دراسته منذ البداية متعشرة ، وأصبح يزداد كسلاً في الدراسة مع الوقت • ومع ذلك أنهى الدراسة بنجاح ، لأنه كان ذا سند يحميه • وفي ختام حياته الدراسية ورث أرضاً وماثتي قن ؛ واذ كنا جميعـاً فقراء تقريباً فقد أخــذ يصطنع بيننا مظاهر العظمة • لقد كان زفركوف في ذلك الحين صبياً تافهــاً ولكنه كان طيب القلب مع ذلك • ورغم أن عواطف الشرف ومشاعر الكرامة كانت تتخذ في مدرستنا في بعض الأحيان صوراً عنيفة فيها كثير من التفاخر الكلامي، فان جميع التلاميذ ، باستثناء عدد قليل منهم ، قد أخــذوا يتقربون منه ويتوددون اليـه ، فكان هـذا يحضـه على اصطناع المزيد من مظـاهر التعاظم • ولكن لئن كانوا يدورون جميعاً حوله ويحتفلون به ، فان ذلك لم يكن منهم سعيًا الى فائدة ونشدانًا لمنفعة ، بل لمجرد أن الطبيعــة قد خصته بنعمها وأغدقت عليه • ثم ان جميع التلاميذ كانوا يعدون زفركوف اختصاصياً في كل ما يتصل بأناقة الهندام وحسن الآداب • وذلك بعينه هو ما كان يغيظني خاصة " • كنت أكره الصـوت الحاد في كلامه الممتليء دائماً بالثقة ، وكنت أكره كلماته الفكاهية التي كان يبدو راضياً عنها كل الرضى ولكنها كانت غبية سخيفة ، رغم أنه جرىء في كلامه متحلل غير متحرج • كنت أكره وجهه الذي كان وجهاً جميلاً ولكنه أبله ( ومع ذلك لشد ما كان يمكن أن أسرع الى مقايضة وجهى « الذكي ، بوجهه الأبله فرحاً بذلك كل الفرح ) ، وكنت أكره حركاته المنطلقة المتحررة على طراز ضباط سنة ١٨٤٠ ؟ وكنت أكرهه لما يقدر أنه سيناله من نجاح مع النساء (كان لا يجسر أن يشرع في غزواته النسائية قبل أن يفوز بالشارات التي ســتزين كتفيــه ، ولذلك كان ينتظر فوزه بها نافد

الصبر ) ، ولما يمنيِّي نفسه بالقيام به من مبارزات • ما زلت أتذكر أنني قطعت صمتى في ذات مرة ، فشاجرت زفركوف مشاجرة عنيفة ، وذلك حين كان يحدث رفاقه عن مغامراته الغرامية القريبة ، فوصل من الافتتان الى درجة أصبح فيها أشبه بكلب صنعير يتدحرج في الشمس ، فأعلن فَجَأَةً أَنهُ لِن يَفُوِّت أَيَّةً فَلَاحَةً مِن الفَلَاحَاتِ الصَّبَايَا فِي أَرَاضِيهِ ؟ لأَن ذلك ، حق من حقوق السيد على أقنانه ، ، فاذا تجاسر الفلاحون فاحتجوا جلدهم بالسياط وضاعف الضرائب على هؤلاء « الأوغاد الملتحين » • صَّفق رفاقنا الجبناء لكلامه • فانبريت أنا أهاجمه هجوماً عنيفاً ، لا من باب الشفقة على البنات وآبائهم ، وانما لمجرد أن هذا الانسان الحشرة قد صفقوا له ذلك التصفيق • وقد انتصرت في تلك المرة • ولكن زفركوف كان رغم غباوته مرحاً ووقحاً ، فاستطاع أن يجتذب الضاحكين الى صفه ، وبلغ من النجاح في ذلك أن انتصارى لم يكن كاملاً في حقيقة الأمر: فقد أصبح الضاحكون يضحكون على أنا • وقد انتصر على مراراً بعد ذلك ، دون خبث أو شر ، وانما مازحاً ضاحكاً • أما أنا فكنت ألزم الصمت احتقاراً وازدراء • وحين أنهينا دراستنا تودد الي معض التودد ، فلم أرفض هــذا التودد ، لأنه قد أرضى غرورى ، ولكننــا لم نلبث أن افترقنا افتراقاً طبيعياً • وسمعت بعد ذلك عن نجاحه ضابطاً ، وعن « الحياة المرحة » التي كان يعيشها • ثم علمت شيئًا آخـر هو ترقّيه السريع • وأصبح اذا رآني في الشارع لا يحييني ، فقد َّرت أنه لا يريد أن يعرُّض سمعته لسوء بالقاء التحية على امرىء يبلغ من الضعة ما أبلغ. وقد رأيته مرةً في المسرح أيضاً ، في شرفات الدور الشالث ، مزدان الصدر بالأوسمة منذ ذلك الحين ، منهمكاً حـول بنات جنرال عجوز . ثم لم أره بعد ذلك خلال ثلاث سنين • وقد تغير أثناء هذه المدة تغيراً

كبيراً ، ولكنه رغم سمنته الشديدة ، قد احتفظ بجمال وجهـ وأناقة حركاته وآدابه • وأغلب الظن أنه سيترهل حين يبلغ من عمره الثلاثين •

ان زفركوف هذا هو الذى عُسِنَّن اذن فى الاقاليم ، وهو الذى يريد رفاقه أن يقيموا له حفلة عشاء وداعية ، وهم لم يقطعوا علاقاتهم به ، رغم أنهم لا يعدون أنفسهم أنداداً له ، أنا واثق من ذلك ،

ان أحد ضفى سيمونوف يسمى برفتشكين ، انه روسى من أصل ألمانى ، قصير القامة له وجه قرد ، وهو غبى يسخر من جميع الناس ، وقد كان ألد أعدائى فى المدرسة منذ الصفوف الدنيا ، انه متحذلق وقع يتظاهر بفرط الحساسية وشدة الشعور بالكرامة ، ولكنه ليس فى حقيقته الا جماناً رعديداً ، وكان واحداً من أولئك المعجبين بزفركوف ، يتقرب منه ويتزلف اليه ويتملقه ، وذلك لهدف عملى نفعى ، فكثيراً ما كان يقترض منه بعض المال ،

أما الثانى ، واسمه ترودوليوبوف ، فليس فيه أى شىء بارز يلفت النظر ، هو عسكرى فارع الطول ، قوى البنية ، بارد الوجه ، ولئن كان شريفاً مستقيماً ، فانه يحترم النجاح أياً كان ، وينحنى له ، ولا يجيد الكلام فى شىء غير التعيينات والترقيبات وما الى ذلك ، وهو يمت الى زفر كوف بقرابة بعيدة ، وكان ذلك يضفى عليه فى نظرنا شيئاً من مهابة، مهما يظهر هذا سخيفاً ، وكان ينظر الى خطرته الى شخص تافه لا قيمة له ، ولكنه يعاملنى معاملة مقبولة محتملة ، ان لم أقل رقيقة مهذبة ،

## قال ترودوليوبوف :

ـ فاذا كان ما سيدفعه كل واحـد سـبعة روبلات ، كان المجموع واحداً وعشرين ما دمنا ثلاثة • وبهذا المبلغ نسـتطيع أن نصيب عشـاءً مناسباً • ولن يدفع زفركوف شيئاً بطبيعة الحال •

فأجاب سيمونوف قائلاً:

\_ طبعاً ، ما دمنا ندعوه الى العشاء دعوة •

فتدخل برفتشكين يقول بلهجة متعالية وقحة ، كخادم سفيه يتباهى بأو سمة سيده :

\_ كيف تستطيعون أن تصدقوا أن زفركوف يقبل أن ندفع النفقات و حدنا ؟ سوف يقبل دعوتنا من باب اللباقة والكياسة ، ولكنه سيأمر لنا بشميانيا ، بست زجاجات حتماً •

قال ترودوليوبوف الذي لم يفطن الا الى عدد الزجاجات :

\_ ست زجاجات ؟ هذا كثير على أربعة أشخاص •

وقال سيمونوف الذي اختير منظماً للحفلة ، قال يلخص الموضوع:

\_ نحن اذن ثلاثة ، فاذا أضفنا زفركوف كان المجموع أربعة • والمبلغ واحد وعشرون روبلاً ؟ والمكان « فندق باريس ، ؟ والموعد غداً في الساعة الخامسة •

\_ لماذا واحد وعشرون ؟ اذا عددتمونى أنا كان المبلغ لا واحداً وعشرين وعشرين وعشرين و

لقد خيل الى اننى اذا عرضت نفسى على هذا النحو فجأة فلا بد أن أتصر عليهم بسخائى وكرمى ، ولا بد أن أنتصر عليهم بسخائى وكرمى ، ولا بد أن ينظروا الى نظرة اعجاب ،

\_ أتريد حقاً أن تشاركنا ؟

كذلك سألنى سيمونوف مستاءً ، وكان يتحاشى أن ينظر الى ً لأنه كان يعرفني على ظهر القلب • أغاظنى أن يعسرفنى هذه المعسرفة الكاملة • فهتفت أقول بصسوت أجش :

لم لا ؟ يخينًا الى أننى كنت رفيقه أيضاً ، واننى لأعترف لكم بأننى قد ساءنى أن لا يُحسب حسابى وأن أ'نحى جانباً .

تدخل ترودوليوبوف يقول في خشونة:

ــ أين كان يمكننا أن نعثر عليك ؟

وأضاف يقول وقد احتقن وجهه :

- ثم انك لم تكن على علاقة طيبة بزفركوف في يوم من الأيام • غير أننى كنت قد اندفعت وتورطت فقلت بصوت مرتعش ، كأن الأمر على جانب عظيم من خطورة الشأن :

\_ أحسب أنه ليس يحق لأحد أن يقضى في هذا الأمر •• ولعلني، لأننا لم نكن على علاقة طيبة ، انما أريد الآن أن •••

قال ترودوليوبوف ساخراً:

ــ من ذا الذى يستطيع يوماً أن يفهمك ٠٠٠ وأن يفهم أفكارك العالية ٢٠٠٠

قال سيمونوف يحسم الأمر وهو يلتفت نحوى :

ــ سنسجل اســمك ٠ غداً ، الســاعة الخامسة ، في « فنـــدق باريس » ٠٠٠ لا تنس فتخطىء ٠٠٠

قال فرفتشكين بصوت خافت وهو يوميء لسيمونوف الى :

\_ والمال ؟

ولكنه توقف عن الكلام فجأة ، لأن سيمونوف نفسه انزعج •

قال ترودوليوبوف وهو ينهض :

\_ كفى ! ما عليه الا أن يأنى اذا كان يرغب فى ذلك الى هذا الحده فقال فرفتشكين حانقاً أشد الحنق :

\_ ولكن الجو سيكون جو ً أصدقاء • ليس هذا اجتماعاً رسمياً ، ومن الجائز أن لا نكون راغيين في حضورك •••

وخرج الرجلان • حتى أن فرفتشكين لم يسلمّ على ّ حين خرج • أما ترودوليوبوف فانه انحنى برأسه انحناء خفيفة دون أن ينظر الى " •

وبقيت وحدى مع سيمونوف ، فكان يبدو عليه الاضطراب والحيرة والضيق والانزعاج ، وكان ينظر الى ً نظرة غريبة ؛ ثم انه لم يجلس ولا دعانى أن أجلس •

ثم قال بسرعة وخجل :

\_ هم من مده نعم مده الموعد غدا مده هل تدفع المال اليوم ؟ اتنى ألقى عليك هذا السؤال من باب التأكد ه

ــ لا بد أن تقدر يا سيمونوف أننى حين جئت الى هنا لم أكن أتنبأ بأن ٠٠٠ ويؤسفني أنني نسيت أن ٠٠٠

\_ نعم نعم ، لا ضير ٠٠٠ ستدفع غداً ٠ أنا لم أقل ما قلت الا لأعلم - على وجه اليقين أنك ٠٠٠ أرجوك أن ٠٠٠

وتوقف عن الكلام ، وأخذ يسير في الغرفة طولاً وعرضاً ، بينما كان يزداد ضيقه وانزعاجه ، وكان يقرع أرض الغرفة بكعبيه قرعاً قوياً •

سألته بعد بضع دقائق من صمت:

ـ ألست أحجزك عن الحروج ؟

فأجاب يقول كمن يثوب الى نفسه فجأة :

· · · Y · Y \_

ولكنه أضاف يقول خجلان بصوت المعتذر :

ــ الحق أن على أن أذهب الى ••• ليس المكان بعيداً عن هنا ••• فهتفت أقول وأنا أتناول قبعتى بحركة منطلقة لا يدرى الا الله من أين وافتتى :

ـ أوه ! ولكن لماذا لم تذكر لى ذلك ؟

فكرر سيمونوف يقول وهو يشيعني بانهماك لا يناسبه :

- ــ ليس المكان بعيداً عن هنا ٠٠٠ هو على مسافة خطوتين لا أكثر. وصاح يقول لى على السلم:
  - \_ اذن الى الغد ٠٠٠ الساعة الخامسة تماماً ٠

وكان يبدو عليه أنه سعيد حقاً بانصرافي • أما أنا فكنت مغتاظاً محنقاً •

تباً لى ! ما كان أغنانى عن التورط فى هذه الحكاية ! وأخذت أصرف باسنانى وأنا أقطع الشارع بخطى كبيرة • ومن أجل من ؟ من أجل هذا الحنزير زفركوف ! لن أذهب حتماً ! اننى أبصق عليه ! لا شيء يجبرنى

على الذهاب الى الموعد • سأنبىء سيمونوف بذلك في رسالة أبعث بها اليه •

ولكن الشيء الذي كان يؤجيج حنقى هـو أننى كنت أعلم أننى سأذهب الى الموعد ، وأننى سأحث خطاى اليه على قدر ما فيه من مجافاة للعقل ، وقرب من السخف الذي يبعث على الضحك !

على أن هناك عائقاً واقعياً جداً ، هو أننى لا أملك مالاً • كان كل ما معى تسعة روبلات على أن أدفع سبعة منها في الغد لخادمي آبولون الذي كان يأكل على نفقته طبعاً •

وأنا أعرف طبع آبولون ، وأعرف أننى لا أستطيع أن أستمهله وان أحمله على الانتظار • ـ لا بد أن أحدثكم فى يوم من الأيام عن هـذا الوغد ، عن هـذا الطاعون ! \_ ومع ذلك كنت أعلم أننى لن أدفع لـه أجره ، واننى سأذهب الى العشاء •

رأيت في تلك الليلة أحسلاماً فظيعة • ولا غرابة في هـذا ، فقـد عذبتني طوال نهاري ذكري سني المدرسة التي كانت لي بمشابة سبجن خانق • كان قد أودعني في تلك المدرسة أقرباء بعيدون ، أقرباء كنت رهناً بهم وعالة عليهم ، ثم لم أرهم بعد ذلك ولا عرفت عنهم شيئاً قط • لقد ألقوني في تلك المدرسة يشماً يشعر بالألم والعذاب منذ ذلك الحين ، طفلا حالماً صموتاً يلقى على كل ما حوله نظرات متوحشة • واستقبلني رفاقي بسيخريات خيبة شريرة ، لأنني لم أكن أشبه أحداً منهم ولكنني لم أستطع أن احتمل السخريات ، ولم أستطع أن آلفهم بسهولة كما كان أشفه بعضا • فأخذت أكرههم اذن منذ البداية ، وانطويت على يألف بعضهم بعضا • فأخذت أكرههم اذن منذ البداية ، وانطويت على نفسي في خيلاء وجلة جريحة لا حدود لها • كانت فظاظتهم تثير في نفسي التمرد • كانوا يضحكون ضحكاً ساخراً مستهتراً ، من وجهي ومن

مظهري الأخرق الثقيل. ولكن ما كان أشد الغباء الذي يبدو في وجوههم هم ! ان الوجوء في مدرستنا كانت تتغير وتنحط ، فسرعان ما تعبر عن بلاهة • ما أكثر الاطفال الحسان الذين رأيتهم يدخلون هذه المدرسة! فما هي الا بضع سنين حتى كانت تكتسي وجوههم طابعاً منفراً كريهاً. كنت منذ السادسة عشرة من عمرى أتفرس فيهم قوى الاستطلاع مظلم النفس : فكانت تفاهة آرائهم وسخافة اهتماماتهم وحماقة أحاديثهم وبلادة ألعمابهم ، كان ذلك كلمه يخطف بصرى ويشير دهشمتي • واذ كانوا يعجزون عن فهم بعض الأشماء الهامة جمداً ، واذ كانوا لا ينتبهون أى انتباه الى أمور خاصة جداً ، فقد أصبحت أعد نفسي ، رغم ارادني ، أعلى قدراً وأرفع منزلة " • ولم يكن ذلك منى ثمرة الكرامة الجريحة والغرور المهان! ناشدتكم الله أن لا تزعجوني بذلك الاعتراض الذي شبعنا منه حتى أصبح يثير فينا الغثيان وهو القـــول بأنني كنت لا أزيد على أن استرسل في الأحلام وأغرق في التهاويل ، بينما كانوا ، هم ، يملكون الاحساس بالواقع منذ ذلك الحين • لا ! لقد كانوا لا يفهمون شيئًا ، وكانوا لا يملكون أي احساس بالواقع ٠٠٠ ويميناً لقد كان هذا بعينه هو ما يغيظني فيهم أكثر من أي شيء آخر ، بالعكس : كانوا يستقبلون أوضح واقعة من الوقائع على أغبى نحور خيـالى ، ولو كانت تلك الواقعـة تفقأ الأعين ان صح التعبير ؟ وكانوا قد اعتادوا منذ تلك السن أن لا يحترموا الا النجاح وأن لا ينحنوا الاله • كانوا يسخرون سخراً غبياً قاسياً من كل ما هو حق وعدل متى كان مهجوراً مُذلاً • كانوا يحترمون الرتب أكثر مما يحترمون الذكاء ، وكانوا منذ السادسة عشرة من أعمارهم لا يحلمون الا بمناصب لا تقتضيهم عملاً • لا شك أن غباوتهم كان لها دخل كبير في هذا ، وكذلك القدوات السيئة التي أحاطت بهم في طفولتهم وشبابهم • ولكن لا شــك أيضــاً أن في هذا جانبــاً خارجيــاً وأوضاع ّ

استخفاف واستهتار مصطنعة ، فكانت نضارة شبابهم تتراءى بالشفافية رغم كل شيء من وراء انحطاطهم فى بعض الأحيان ، ولكن نضارتهم هذه نفسها لم تكن جذابة فيهم ، لأنها كانت تتجلى بنوع من الشهوانية الفظة الغليظة، فكنت أكرههم وأمقتهم ، رغم أننى ربما كنت شراً منهم وأخبث، وقد بادلونى كرها بكره ومقتاً بمقت ، وكانوا لا يخفون حتى اشمئزازهم منى ، ولكننى كنت قد كففت عمن التفكير فى صداقتهم ، وأصبحت ، خلافاً لذلك ، لا أتطلع الا الى اذلالهم ،

ومن أجل أن أتخلص من سخرياتهم أخذت أجد واجتهد ما وسعنى الجد والاجتهاد ، فأصبحت فى الدرسة بين الأوائل ، ففرضت بذلك عليهم مهابتى ؟ وأدركوا جميعاً على وجه التقريب أننى قد قرأت كتباً ما كان فى وسعهم أن يعرفوها بعد ، وأننى أفهم أموراً كانت ماتزال غريبة عنهم كل الغرابة (أموراً لا شأن لها بدروسنا الخاصة ) ، لاحظوا ذلك بدهشة ساخرة ، ولكنهم أصبحوا يهابوننى ويراعون حرمتى ، ذلك بدهشة ساخرة ، ولكنهم أصبحوا يهابوننى ويراعون حرمتى ، لا سيما وأن ما حصلته من معارف قد لفت الى أنظار معلمينا أيضاً ، فانقطعت السخريات اذن ، غير أن الكره ظل باقياً ، وقامت بيننا علاقات باردة رسمية ،

وضقت ذرعاً أنا نفسى آخر الأمر: لقد أصبحت أشعر مع انقضاء السنين بحاجة الى أن أمضى الى البشر وأن يكون لى أصدقاء • فحاولت أن أتقرب من بعض رفاقى • ولكن علاقاتنا كان فيها دائماً شىء مزيف مصطنع كاذب ، فسرعان ما انتهت وانقطعت • ومع ذلك أصبح لى صديق فى ذات مرة • ولكن نفسى كانت طاغية مستبدة منذ ذلك الحين ، فكنت أريد أن أسيطر على فكره سيطرة تامة ، وكنت أريد أن أفرض عليه احتقار من يحيطون به ، وكنت أطلب منه أن يقطع الصلة بيئته قطعاً حاسماً فيه كثير من الأنفة والكبرياء • فأرعبته صداقتى الجامحة العنيفة

هذه ، ورو عته الى حد الدموع ، الى حد التشنج ، وكان فتى ساذج الطبع جواد النفس كريم الحلق ، فما ان وهب لى ذاته كاملة حتى كرهته ونبذته ، فكأننى لم أكن فى حاجة اليه الا من أجل أن أحقق نصراً ومن أجل أن أصبح سيده ، ولكننى لم أستطع أن أنتصر عليهم جميعاً ، وكان صديقى هذا لا يشبه أحداً منهم ، وانما كان استثناء ادراً ،

وما ان أنهيت دراستى حتى كان أكبر همى أن أترك المهنة التى تهيأت لها ، وذلك حتى أقطع جميع الصلات وأحطم جميع الروابط ، وحتى أستطيع أن ألعن الماضى وأن أهيل عليه التراب ••• ولا يدرى الا الشيطان لماذا ظللت أذهب بعد ذلك الى سيمونوف هذا •

استيقظت في صباح الغد مبكراً ، فنهضت عن سريري مضطرباً أشد الاضطراب ، كأن موعد العشاء قد أزف فوراً • ولكنني كنت مقتنعاً بأنه لا بد أن يحدث في ذلك اليسوم نفسه ، بل وأنه سيحدث في ذلك اليوم نفسه تبدل أساسي وتغير جذري في حياتي • ولعل مرد ذلك الى قلة التعود • ومهما يكن من أمر ، فانني كنت طوال حياتي أتوقع دائماً ، عند حدوث أي حادث مهما يكن تافها ، أتوقع أن يقع لحياتي تبدل أساسي وتغير جذري •

وذهبت الى المكتب كما كنت أذهب اليه كل يوم ، ولكننى غادرته قبل موعد مغادرته بساعتين ، بغية أن أستعد وأن أتهيأ • قلت لنفسى : « يجب خاصة " أن لا أصل أول الواصلين ، حتى لا يتخيلوا أننى نافد الصبر » • ولكن كانت تشغلنى كذلك هموم أخرى كثيرة غير ذلك الهم ! وبلغت في ذلك من الاضطراب ما أعياني وأوهن قواى الى أقصى حدود الوهن •

نظفت حذاءي مرة أخرى : ما كان لآبولون أن يرضى بحال من الأحوال أن يلمتِّمها لي مرتين في يوم واحد ، لاعتقاده بأن ذلك يبث الاضطراب والفوضي في عمله • ومن أجل أن أنظف حذاءي مرة أخرى اضطروت أن أختلس الفرشاة من حجرة المدخل اختلاساً حتى لا يلاحظ آبولون أنني أتولى تنظيف حذاءي بنفسي فيزدريني ويحتقرني • ثم فحصت ملابسي تفصيلاً فلاحظت أن كل شيء كان عتمقاً بالماً مهتريًّا • ذلك أنني قد تعودت فرط الإهمال حقاً! لعل بزتى كانت ما تزال حسنة لاثقة ، ولكن لم يكن في وسعى أن أذهب الى العشماء مرتدياً بزة • والأنكى من ذلك أن سروالي كان على الركبة منهما بقعة صفراء كبيرة • وكنت أتناً منذ تلك اللحظة أن هذه البقعة ستذهب بتسعة أعشار مهابتي. ولكنني كنت أعلم أيضاً أن التفكير على هـذا النحو فيه حطة وصـغار ، وعاميــة وابتــذال ٠٠٠ « على أن الأمر الآن ليس أمر تفكير ، فانمــا نحن أمــام الواقع وجهــاً لوجه ، ، كذلك كنت أقول لنفسى ، غير أنني كنت أفقــد شجاعتي مزيداً من الفقد شيئاً بعد شيء • كنت أعلم حق العلم أنني أبالغ وأغالى وأضختُم جميع هذه الأمور تضخيماً جنونياً • ولكن ما حيلتي ؟ لقد أصبحت لا أسيطر على نفسي ، وكانت الحمي تهزني هزآ فوياً •

طفقت أتخيل ، بكثير من الكمد واليائس ، تلك اللهجة المتعالية الباردة التي سيستقبلني بها ذلك الوغد زفركوف ، وطفقت أتخيل تلك النظرة التي سيرمقني بها ترودوليوبوف مليئة " باحتقار غبي لا مناص منه ؟ وطفقت اتخيل كذلك تلك الضحكة الوقحة التي سيضحكها ذلك الانسان الحشرة فرفتشكين الذي سيريد أن يتودد الى زفركوف وأن يتملقه ، أما سيمونوف فلا شك أنه سيدرك كل شيء ، وسيحتقرني لهوان كرامتي وحطة غروري وجبانة خلقي ، وطفقت أقول لنفسي : ما أحقر هذا كله ، وما أشد ابتذاله ، وما أبعده عن « الأدب » ! ولقد كان الأفضل

أن أمكن في بيتي فلا أمضى الى العشاء و ولكن هذا بعينه كان أصعب من كل ما عداه و اننى حين أشعر بانجذاب من هذا النوع أندفع الى النهاية وأتردى تردياً كاملاً وفلو قد أحجمت اذن لظللت طوال حياتى أسخر من نفسى وأنهكم عليها قائلاً : « ها ٥٠٠ لقد خفت ، خفت من الواقع ، نعم خفت ! ، و وأنا انما كنت أريد نقيض ذلك ، كنت أرغب رغبة محمومة في أن أبرهن لذلك الوبش النافه آنني لست جاناً رعديداً الى الحد الذي يبدو و غير أن هناك شيئاً آخر أيضاً : لقد كنت أحلم ، وأنا فيما أنا فيه من حمى شديدة ، أن أغلبهم جميعاً ، ان انتصر عليهم ، ان أفتنهم ، أن أجبرهم على أن يحبوني على الأقل « لسمو فكرى وحدة ذهني التي لا سبيل الى جحودها ، و وسيتركون زفركوف: فكرى وحدة ذهني التي لا سبيل الى جحودها ، و وسيتركون زفركوف: فيقي وحيداً ، صامتاً ، شاعراً بالخزى والحجل ، فأسحقه و وربما قبلت بعد ذلك أن أصالحة ، فنشرب معاً ، ونرفع الكلفة بيننا ، وتتخاطب بعد ذلك أن أصالحة ، فنشرب معاً ، ونرفع الكلفة بيننا ، وتتخاطب بعد ذلك أن أصالحة ، فنشرب معاً ، ونرفع الكلفة بيننا ، وتتخاطب بعد ذلك أن أصالحة ، فنشرب معاً ، ونرفع الكلفة بيننا ، وتتخاطب بعد ذلك أن أصالحة ، فنشرب معاً ، ونرفع الكلفة بيننا ، وتتخاطب بعد ذلك أن أصالحة ، فنشرب معاً ، ونرفع الكلفة بيننا ، وتتخاطب بعد ذلك أن أصالحة ، فنشرب معاً ، ونرفع الكلفة بينا ، وتتخاطب بصيغة المفرد ،

ولكن الشىء الذى يحنقنى ويهيننى أكثر مما يحنقنى ويهيننى أى شىء سواه ، هو أننى كنت أعلم ، كنت أعلم تمام العلم أننى لست فى حاجة الى شىء من هذا كله ، واننى لا أرغب البتة فى أن أسحقهم وأن أنتصر عليهم وأن أفتنهم ، وأننى أول من لا يرضى أن يدفع قرشاً واحداً فى سبيل الحصول على هذه النتيجة اذا حصلت عليها ، رباه! ما أكثر ما تضرعت الى الله أن تنقضى تلك الأمسية بأقصى سرعة!

ودنوت من النافذة وأنا أشد ما أكون قلقاً وغماً لا سبيل الى وصفهما ، وفتحت خوضتها ، وحاولت أن أشق ببصرى الحجاب الكثيف من الثلج الذائب الذي كان يتساقط كبباً كبيرة .

وأخيراً دقت ساعتي الحقيرة الصغيرة القديمة المعلقة على الجدار ،

SS

دقت الخامسة بصوت أبح أجش ؛ فتناولت قبعتى ، وتسللت الى الخارج محاولا أن لا أنظر كثيراً الى آبولون الذى كان ينتظر راتبه منذ الصباح ولكنه لغباوته لم يشأ أن يكون أول من يتكلم فيه ، واستأجرت عربة جميلة بالخمسين كوبكا الأخيرة التى كانت معى ، فوصلت الى « فندرق باريس » كما يصل سيد عظيم ،



أعلم منذ أمس أننى سأكون أول الواصلين • ولكن الأمر ليس هذا الآن •

لم يقتصر الأمر على أننى لم أجد أحداً منهم ، وانما لقيت كذلك عناءً كبيراً فىالاهتداء

الى الحجرة المحجوزة لنا ولم تكن الأغطية قد و ضعت على الموائد بعده ما معنى هذا ؟ وعلمت من الحدم بعد أسئلة كثيرة أن العشاء قد أوصى به للساعة السادسة لا الساعة الحامسة ، ثم أكد لى مدير الحدمة هذا بعد ثذه انزعجت أنا نفسى من القاء تلك الأسئلة عليهم و وكانت الساعة لا تعدو الحامسة وعشرين دقيقة و لو كانوا قد غيروا الموعد لكان عليهم أن يشئونى بذلك على الأقل ، فلهذا انما و جدت مصلحة البريد ؟ كان ينبغى لهم أن لا يعرضونى لهذا الهوان أمام نفسى وأمام و و الحدم ! وجلست و وجاء الحادم يضع غطاء المائدة ، فزاد وجوده حنقى وغضي وفى نحو الساعة السادسة ، جيء بشموع ، زيادة على المصابيح التى كانت تضىء الحجرة و غير أن الحادم لم يخطر بباله أن يجيء بالشموع منذ وصولى و وفى الحجرة المجاورة كان يتعشى سيدان ، كل على مائدة مستقلة ، وكل صامت مظلم الوجه عابس الأسارير و ولكن ضجة كبيرة كانت تسمع آنية من الصالونات الكبيرة ، حتى لقد سمعت حريات وضحكات وصبحات بلغة فرنسية رديثة ركيكة تتبادلها جماعة

كبيرة تضم رجالاً وسيدات مسعرت بتقزز وقلما عرفت في حياتي لحظات أمقت الى نفسى من تلك اللحظات ، حتى أننى حين وصلوا في الساعة السادسة تماما مجتمعين ، وجدتنى مستعداً لأن أستقبلهم استقبال المنقذين والمخلصين ، ونسيت في اللحظة الأولى أن على أن أظهر شهيئاً من الاستياء .

دخل زفركوف أول الداخلين كأنه رئيس العصبة • وكانوا جيماً يضحكون ولكن زفركوف رفع رأسه حين أبصرني ، وأقبل على ّ دون تعجل ، متبختراً تبختر امرأة مغناج ، ومدَّ الى َّ يده بحركة ودود ، ولكن بغير مبالغة ، مع نوع من التهذيب المتأنى هو التهذيب الذي يُلاحظ في شخصية رفيعة المقام ؟ وكان ، وهو يمده اليَّ يده ، كمن يحمى نفسه من خطر ما • كنت أتخيل ، على خلاف ذلك، أنه سيأخذ يضحك ضحكاً حساداً صارخاً متى ظهر ، كما كان يفعل ذلك في الماضي ، وأنه سيطلق مزحة من مزحاته التافهة على عهدى به • وكنت أهبىء نفسى لهذا منذ الأمس • ولكنني لم أتوقع منه البتـة لهجـة تبلغ هذا المبلغ من تكلف التواضع واصطناع التهدديب المتعالى المتكبر • أهو يعد نفسه اذن أعلى قدراً منى الى هذا الحد ، من جميع النواحي ؟ ولقد كان يهون الأمر لو أنه اصطنع هذه اللهجة التي يصطنعها السادة العظماء في سبيل اذلالي ؟ فلو أنه فعل ذلك لكان في وسعى أن أقابله بما يقابلني به • ولكن ماعساي أفعل اذا كان لم يخطر بباله البتة أن يهينني ، وكان كل ما في الأمر أنه قد وقع في وهمه النبي أنه أرفع مني منزلة وأسمى قدراً الى الحد الذي لا يستطيع معه أن يخاطبني الا بهذه اللهجة التي يخاطب بها العظيم من يرعاهم ويحميهم من الناس ؟ فما ان قام في ذهني هذا الافتراض ، حتى أخذ قلبي يخفق خفقاناً شديداً •

بدأ كلامه يقول منغماً صوته ، ماطآً كل كلمة من كلماته ، وذلك أمر لم يكن يفعله في الماضي :

- علمت ، على دهشة منى ، أنك رغبت أن تشارك فى عشائنا هذا! لقد أصبحنا لا نلتقى فى الآونة الأخيرة • كنت تتحاشانا وتتجنب لقاءنا • ولقد أخطأت فى هذا: فلسنا أناساً رهيين الى الحد الذى قد يتراءى • على كل حال ، يسعدنى جداً أن نصل ما انه • • قد • • طع ! • •

قال ذلك ثم تحول عنى ليلقى قبعته على مسند النافذة باهمال •

وقال ترودوليوبوف سائلاً:

ــ هل انتظرت مدة طويلة ؟

فأجبته بصوت عال وغيظ ينذر بانفجار قريب:

\_ أنا هنا منذ الساعة الخامسة على ما اتفقنا عليه بالأمس .

فاتجه ترودوليوبوف الى سيمونوف يسأله :

ــ ألم تبلغه أننا أخرنا الموعد ؟

فأجاب سيمونوف يقول:

ـ لا ٠٠٠ نسيت ٠

ولكنه لم يُظهر أى أسف ، حتى لقد أغفل أن يعتذر لى ، وخرج يصدر أوامره .

صاح زفركوف يقول ساخراً :

- أأنت هنا منذ ساعة اذن أيها الفتى المسكين ؟

ذلك أن هذا الأمر لا بد أن يبدو لعقله مضحكاً الى أبعد حد •

IJ.

ولم يلبث فرفتشكين الحقير أن حذا حذوه فضحك ضحكته البشعة الحادة المجلجلة • لكأنه كلب صغير • لقد بدوت له مضحكاً الى أبعد حد!

انطلقت أقول وقد أخذ غيظي يشتد مزيداً من الاشتداد:

\_ ليس في هـذا ما يبعث على الضحــك • تلك خطيئتهـم هـم لا خطيئتي أنا! لقـد أغفلوا أن يبلغوني تأخير الموعد! ••• هذه ••• هذه ••• هذه حماقة لا أكثر!•••

جمجم ترودوليوبوف يقول مدافعاً عنى في سذاجة :

\_ بل أكثر من حماقة • انك رقيق مسرف في الرقة • تلك فظاظة ••• ولكنها غير مقصودة طبعاً ••• كيف يغفل سيمونوف أن يبلغه تأخير الموعد ؟ هه ؟

قال فرفتشكين :

\_ لو صُنع بي أنا هذا ، لكنت ' ٠٠٠

\_ لكنت أمرت بشيء ، أو لشرعت تتناول عشاءك دون أن تنتظر أحداً .

بهذا قاطعه زفركوف • فقلت بلهجة قاطعة :

۔ کان فی وسعی أن أفعل هذا دون أن تأذنوا به • واذا كنت قد انتظرت ، فلأن •••

هنا دخل سيمونوف قائلاً :

\_ الى المائدة أيها السادة • كل شيء مهياً • أنا أضمن الشمبانيا • انها مثلجة تماماً •

ثم التفت تحوى فجأة وقال لى دون أن ينظر إلى :

ــ لم أكن أعرف عنوانك ، فأين كان يمكن أن أعثر عليك ؟ كان واضحــاً أنه ناقم على ً ، وأنه قد ظل يفكر فى ماضينا طــوال أمس •

وجلسوا وجلست • كانت المائدة مستديرة • ووجدتنى على يمين ترودوليوبوف وعلى يسار سيمونوف • وكان مكان زفركوف أمامى • وقد جلس الى جانبه فرفتشكين قريباً من ترودوليوبوف •

استمر زفر كوف على الاهتمام بي فسألني:

\_ قل لى ٠٠٠ أأنت ٠٠٠ في الوزارة ؟

انه وقد رأى اضطرابى ، تخيسًل جاداً أنه لا بد من ايناسى وتشجيعى ان صح التعبير ، قلت لنفسى وقد شمعرت بالحنق يجتاحنى ويستبد بى : « أهو يريد أن أرميه بزجاجة على رأسه ؟ ، ، لعل اهتياجى السريع الشديد هذا انما يرجع الى قلة التعود ،

قلت بصوت متقطع :

ـ نعم ٠٠٠ أنا ملحق بالدائرة ٠

- وهل تجد في ذلك مزايا وفوائد ؟ قل لى : ما الذي حملك على هجر مشاغلك القديمة ؟

ـ سشمتها ۱۰۰ مذا كل شيء ۱۰۰۰

قلت ذلك وأنا أمط كلامي أكثر منه ثلاث مرات. أصبحت لا أكاد أسيطر على نفسي • ألقي على سيمونوف نظرة سياخرة • وتوقف ترودوليوبوف عن الطعام وتفرس في وجهي مستطلعاً متعجباً • اتنفض زفركوف انتفاضة خفيفة • ولكنه تظاهر بأنه لا يلاحظ شئًا •

- ـ وراتيك ؟
- ۔ أي راتب ؟
  - ـ أجورك !
- \_ أمذا امتحان ؟

ولکننی ذکــرت له مع ذلك راتبی وقد اصـطبغ وجهی بحمــرة رهبیة ۰

قال زفركوف بلهجة وقور :

\_ مبلغ ضئيل ٠

وزاد فرفتشكين على ذلك فقال بوقاحة :

\_ من كان راتبه ضيلًا هذه الضآلة ، لا يسمح لنفسه بعشاء في

مطعم •

وأضاف ترودوليوبوف يقول حاداً :

\_ في رأيي أن هذا بؤس!

وقال زفر كوف ، ولكن دون خبث أو مكر فى هذه المرة ، بل بنوع من شفقة وقحة ، وهو يتفرس في من شفقة ، وهو يتفرس في م

\_ وما أشد ما أصابك من نحول ! ما أكثر ما تغيرت !

وقال فرفتشكين ضاحكًا في سخرية :

\_ كفاكم! ها هو ذا قد اضطرب منذ الآن!

## فصحت أخيراً أقول:

- اعلم أيها السيد اننى لست مضطرباً البتة ، هل تسمع ؟ أنا أتعشى « فى المطعم » على نفقتى ، من جيبى ، بمالى أنا ، لا بمال غيرى ، لاحظ هذا يا سيد فرفتشكين !

ے کیف ؟ من ذا الذی لا یتعشی هنا علی نفقته ویماله ؟ ماذا ترید أن تقول ؟

كان فرفتشكين قد احمر وجهه احمراراً شديداً ، ونظر الى ً نظرة فيها حنق قوى •

شعرت أننى بالغت وأسرفت فقلت :

ـ قلت هذا هكذا ٠٠٠ وانى لأحسب على كل حال أن الأفضل أن نتحدث في أمور أقرب الى العقل والذكاء ٠

\_ أتريد أن تبهرنا بعقلك وذكائك ؟

ـ لا تقلق : لا جدوى من هذا هنا !

ما هذا الذي تهرف به أيها السيد ؟ أتراك فقدت عقلك تماماً في ذلك المكتب الذي تعمل فيه ؟ أتراك جننت ؟

صرخ زفركوف يقول بصوت فيه تسلط واستبداد •

\_ كفي أيها السادة! كفي!

وجمجم سيمونوف يقول:

ـ ما أغبى هذا كله!

وقال ترودوليوبوف بفظاظة متجهاً الي وحدى :

ــ هذا غباء كبير حقاً! لقد اجتمعنا هنــا كما ينجتمع أصــدقاء ، لنود ع رفيقنا الطيب ، فأخذتم تتشاجرون ، أنت الذى طلبت أن تشاركنا العشاء ، فلا تعكر صفونا ولا تشوش انسجامنا!

# وصاح زفركوف :

\_ كفى ! كفى ! هلا ً كففتم أيها السادة ! حقاً ليس هذا بمحمود! أوثر أن أقص عليكم الآن كيف أوشكت أن أتزوج أمس الأول •

وها هو ذا ، هذا السيد ، يأخذ يقص علينا حكاية سخيفة غية ، لا شأن لها طبعاً بزواج ولا لهو ، وانما هي وسيلة اتخذها ليحدثنا عن جنرالات وكولونيلات ورجال من مجلس النواب ، يكاد يمثل بينهم الدور الأول ويكاد يحتل بيهم المقام الأكبر ، وطفق الحضور يقهقهون استحساناً وطرباً ، حتى لقد أخذ فرفتشكين يئن من فرط ابتهاجه أنيناً ،

# لقد هجرني الجميع ، وأصبحت وحيداً مُذلاً مسحوقاً •

قلت لنفسى : « رباه ! أهذا هو المجتمع الذى يناسبنى ؟ وما أغبى ذلك الدور الذى مثلته أمامهم منذ قليل ! ولكننى أسرفت فى التسامح مع هذا النذل فرفتسكين ! يتخيل هؤلاء البلهاء أنهم يشرفوننى باجلاسى الى مائدتهم ، ولا يخطر على بالهم أننى أنا ، نعم أنا ، أنا الذى أشرفهم بالجلوس الى مائدة معهم ! لقد أصابنى تحول ! وهذا الرداء الذى أرتديه ! أوه ! قبيّح هذان السروالان ما أبسمهما ! ان زفركوف قد لاحظ البقعة الصفراء عند الركبة فوراً ، لم يبق لى الا شىء واحسد أستطيع أن أعمله : أن أنهض عن المائدة ، فأتناول قبعتى وأخرج دون أن أنطق بكلمة واحدة ، و فذلك أظهر لهم احتقارى ، وسأكون في الغد مستعداً لأن أبارز ! يا للجناء ! لست الروبلات السبعة هى الغد مستعداً لأن أبارز ! يا للجناء ! لست الروبلات السبعة هى

ما آسـف عليه ٠٠٠ ربما ظنوا ذلك ٠٠٠ شـيطان يأخذهم ا اننى غير آسف على الروبلات السبعة • سأنصرف حالاً ! » •

ولم أتحرك من مكاني طبعاً •

وفي سييل أن أغرق حزني وشجني أخذت أعب من صنوف الحمرة كئوساً كبيرة ، فسرعان ما سكرت لأنني لم أعتد ذلك ، وكان غيظي يزداد ويشتد ، وخطر ببالي فجأة أن لا أنصرف الا بعد أن أهينهم على أوقع نحو ، يجب أن اختار اللحظة المناسبة ، فأعر فهم بقيمتي ، سيقولون بعد ذلك انه مضحك ، ولكنه ذكى ذكاء خارقاً ا.٠٠٠ الحلاصة .٠٠٠ شيطان يأخذهم إ٠٠٠

طفت على المائدة بنظرة وقحة مضطربة • ولكن كان يبدو أنهم نسونى كل النسيان • الجو « عندهم » صاخب مرح • ما يزال زفركوف يهذر • أصخت بسمعى • كان زفركوف يتكلم عن سيدة جميلة عرف كيف يحسن مداورتها فاذا هي أخيراً تصارحه بحبها (كان يكذب طبعاً) ؛ وقد ساعده في هذه الحكاية واحد من أصدقائه الحميمين هو أمير شاب في سلاح الفرسان اسمه كوليا ويملك ثلاثة آلاف نفس •

\_ ولكن أين ذلك الفارس كوليا الذي يملك ثلاثة آلاف نفس <sup>الا</sup> اننا لا نراء هنا ! لماذا لم يجيء لتوديعك ؟

أطلقت هذا الكلام في وسط الحديث ، فخيم صمت طويل • وأخيراً تنازل ترودوليوبوف فانتب الى ورشقني بنظرة احتقار وقال لى :

\_ أنت سكران تماماً ٠

وكان زفركوف يتفرس في صامتاً كتفرسه في حشرة عجيبة • غضضت عيني • وأسرع سيمونوف يصب الشمانيا في الأقداح •

رفع ترودوليوبوف كأسمه ، واقتدى به الآخرون ، الا أنا ؟ وقال يخاطب زفركوف :

ــ كأس صحتك ، ورحلتك الموفقة السعيدة ، كأس ذكريات سنيننا الماضية أيها السادة! كأس مستقبلنا!

وشرب الجميع ، واسمسرعوا يعانقون زفركوف ويقبلونه • لم أتحرك ، وظلت كأسي أمامي ملأى •

زأر ترودوليوبوف وهو يلتفت نحوى بهيئة مهدِّدة متوعدة :

ـ وأنت ؟ ألا تشرب ؟

ـ أريد أن أقول كلمتى أنا أولاً ، يا سيد ترودوليوبوف ، وبعد ذلك أشرب !

دمدم سيمونوف يقول هامساً:

ـ يا للجرب القذر! أ

نهضت عن كرسيى ورفعت كأسى • كان بى حمى ، وكنت أستعد الأمر خارق ، دون أن أعرف على وجه الدقة ما الذى سأقوله • هتف فرفتشكين يقول :

ـ حتماً ! الآن انما سنسمع أقوالاً ذكية آخر الأمر !

کان زفرکوف ینتظر جاداً کل الحد ، مدرکاً ما سیحدث ، وبدأت کلامی فقلت :

ـ يا سيدى الليوتنان زفركوف ، اعلم أننى أمقت الجمل الرنانة والعبارات الطنانة ، وأحتقر الذين يقولونها ، وأكره البزات الأنيقة ، تلك نقطة أولى ، أما النقطة الثانية فاليك هي ٠٠٠

## رأيتهم يضطربون جميعاً على مقاعدهم •

النقطة الثانية هي أنني أكره المجانين المستهترين الداعرين والنقطة الثالثة هي أنني أحب الحقيقة ، أحب الصدق ، أحب الاستقامة (كنت أستمر في الكلام استمراراً يشبه أن يكون آلياً ، وأشعر بهول يجمدني تجميداً ، ولا أدرى كيف أتجاسر فأقول هذا الكلام ) ٠٠٠ أحب الفكر يا سيد زفركوف ، أحب أن يكون الرفاق رفاقاً صادقين يتعاملون تعامل أنداد متساوين ، هيم من ٠٠٠ هيم من ولكن ليم لا ؟ سأشرب أنا أيضاً كأس صحتك يا سيد زفركوف ، افتن الصبايا الشركسيات ، وأقتل أعداء الوطن ، و ٠٠٠ كأس صحتك يا سيد زفركوف !

نهض زفركوف فحياني وقال :

ـ لك أجزل الشكر!

كان يشعر بأنه أ'هين اهانة" بالغة ، حتى لقد انكفاً وجهه وشحب لونه ٠

أعول ترودوليوبوف قائلاً وهو يضرب المائدة ضربة قوية عنيفة بقضة يده :

\_ شيطان يأخذه!

وصرخ فرفتشكين يقول بصوته الحاد :

\_ لا بل انه يستحق أن يُحطُّم بوزه ا

وجمجم سيمونوف:

\_ يحب طرده ٠

وعندئذ هتف زفركوف يقول في عظمة وأبهة ليوقف السلط الشامل:

\_ لا كلمة ولا حركة أيها السادة • شكراً لكم جميعاً • ولكننى سأعرف كيف أبرهن له على قيمة أقواله في نظرى •

اتبجهت الى فرفتشكين وقلت له بلهجة وقور :

\_ ياسيد فرفتشكين ، غداً نتحاسب على الأقوال التي تفوهت بها! فأجابني فرفتشكين قائلاً :

\_ ماذا ؟ مبارزة ؟ بكل سرور •

ولكن يظهر أننى حين ألقيت هذا التحدى كنت مضحكاً الى حدر جعلهم جميعاً ينفجرون مقهقهين ، وينقلبون على كراسسيهم من شدة الضحك ، ومنهم فرفتشكين نفسه .

قال ترودوليوبوف باشمئزاز:

\_ طبعاً طبعاً ٠٠٠ دعوه ! ٠٠٠ لقد أخذ منه السكر كل مأخذ ٠ وعاد سيمونوف يجمجم قائلاً:

\_ لن أغفر لنفسي قط أنني أشركته •

قلت لنفسى وأنا أمسك زجاجة ملأى : « هـذا أوان أن أرميهم بزجاجة على رءوسهم » ، ولكننى سكبت كأساً ، وحدثت نفسى قائلاً : « لا ٠٠٠ الأفضل أن أبقى الى النهاية ٠٠٠ لو أخليت لكم المكان لأسعدكم ذلك كثيراً أيها السادة ! لا ٠٠٠ لن أنصرف بحال من الأحوال ! سأبقى عامداً ، وسأظل أشرب ، لأبرهن لكم على أننى لا أولى هذا كله أى اهتمام ، ولا أقيم له أى وزن ، سأبقى وسأشرب ، لأننا فى كاباريه ،

ولـكنني لم أغن م وانما حاولت أن لا أنظـر الى أحد منهم • واصطفت هيئة طلقة وأوضاعاً غير متحرجة ، وانتظرت نافد َ الْصبر أن يبادئوني الكلام • ولكنهم لم يكلموني وا أسفاه ! ومع ذلك ما كان أقوى رغبتي في أن أصالحهم ، في تلك اللحظة نفسها! ودَّقت الساعة الثامنة ، ثم التاسعة • وتركوا المائدة ، واستقروا على الأريكة • واستلقى زفركوف على مضجع واضعاً قدميـه على منضـدة صغيرة • و'صفَّت الزجاجات والكئوس بالقرب منه • فقد أمر لهم هو أيضاً بثلاث زجاجات من الشميانيا • أما أنا فلم يدعوني طبعاً • وتحلقوا جميعاً خوله • كانوا يصغون الى كلامه بما يشبه التقديس • واضح انهم يحبونه • تساءلت: لماذا يحبونه ؟ لماذا ؟ وكان يعصف بهم السكر في بعض الأحيان فيتعانقون ويقبِّل بعضهم بعضاً • وكانوا يتكلمون عن القفقاس ، وعن الغرام المشبوب والهوى الصادق ، وعن مزايا الحدمة السكرية ، وعن ايرادات الضابط في سلاح الفرسان بودخاريفسكي الذي لم يكن يعسرفه أحد منهم ؟ وقد أسعدهم كثيراً أن تكون ايراداته ضخمة • وتكلموا كذلك عن الأميرة د ٠٠٠ ، تكلموا عن رشاقتها ولطفها وجمالها ، دون أن يعرفوها أيضاً ، بل ودون أن يكونوا قد رأوها • وانتهوا أخيراً الى الكلام على شكسبير فقالوا أنه خالد •

كنت أبتسم احتقاراً وأنا أسير طولاً وعرضاً ، من المائدة الى المدفأة ومن المدفأة الى المائدة ، حمداء الحدار الذي يقابل الأريكة ، كنت

أحرص على أن أبرهن لهم أننى أستطيع الاستغناء عنهم ، ومع ذلك كنت أقرع أرض الحجرة بكعبى عامراً • ولكن ذلك لم يجدنى شيئاً • انهم لم يلتفتوا الى أى التفات • وصبرت • ظللت أذهب وأجىء أمامهم كالمكوك ، من المائدة الى المدفأة ومن المدفأة الى المائدة ، من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة : « أنا أمشى لأننى يحلو لى أن أفعل ، وما من أحد يستطيع أن يمنعنى من ذلك ، • كذلك قلت لنفسى • وقد توقف الحادم عدة مرات لينظر الى مستطلعاً متعجباً • أصابنى دوار من كثرة الذهاب والاياب ، وخيتل الى فى بعض اللحظات أننى أهذى • بللنى العرق ثلاث مرات أثناء تلك الساعات الثلاث ؛ وثلاث مرات جف عرقى حفاقاً كاملا ،

وشعرت فی بعض اللحظات بما یشبه طعنات السکین قسوة حین کانت تشق ذهنی تلک الفکرة الرهیبة وهی أننی سأظل أتذکر دائماً ، باسمئزاز ومذلة وهوان ، بعد عشر سنین ، بعد أربعین سنة ، هذه الدقائق التی هی أنذل وأسخف وأفظع ما عرفت فی حاتی من لحظات وحقاً لقد کان من المستحیل أن یُذل امرؤ نفسه اذلالا یضوق هذا الاذلال خبثاً وشراً ، وقصداً وتعمداً ، کنت أدرك ذلك ادراكا تاماً ، ولکننی أواصل سیری من المائدة الی المدفأة ومن المدفأة الی المائدة ، وكنت أقول بینی وبین نفسی فی بعض المحظات ، مخاطباً فی ذهنی أعدائی الجالسین علی الأریكة : « آه ، م لینکم تعرفون علی الأقل ما أنا ولکن أعدائی کانوا یتصرفون تصرف من لا یشعر بوجودی البته! مرة واحدة التفتوا نحوی ، حین أخذ زفر کوف یتحدث عن شکسیر ، فأطلقت واحدة التفتوا نحوی ، حین أخذ زفر کوف یتحدث عن شکسیر ، فأطلقت أنا ضحکة احتکار ، وکانت ضحکتی تبلغ من الزیف والحبث والشر أنهم قطعوا حدیثهم فجأة ، وأخذوا یتابعون ، بکثیر من الاتباه والجد ، خلال

دقيقة أو دقيقتين ، سيرى حذاء الجدار من المائدة الى المدفأة ومن المدفأة الى المائدة ، « دون أن ألتفت اليهم أى التفات ، • ولكننى لم أظفر من ذلك بطائل ، فانهم لم يخاطبونى بكلمة واحدة ، وما انقضت دقيقتان حتى نسونى من جديد • دقت الساعة الحادية عشرة •

هتف زفركوف يقول وهو ينهض :

ـ والآن ، أيها السادة ، تذهب جميعاً الى « هناك » •

فقال الآخرون مؤبدين :

- طبعاً ، طبعاً ٠

التفت فيجأة نحو زفركوف •كنت قد بلغت من الانسحاق والتحطم أننى أصبحت مستعداً لكل شيء ، حتى للانتحار ، في سبيل أن أفرغ من هذا الأمر •• كان بي حمى • ان شعرى المبتل بالعرق يلتصق بجبهتى ، وصدغي "

قلت بلهجة حازمة:

... زفر کوف ، أنا استغفرك • واستغفرك أنت أيضاً يا فرفتشكين ، واستغفر كم جميعاً • واستغفر كم جميعاً •

قال فرفتشكين بصوته النحيل الوقح :

\_ ها ها ٥٠٠ أنت خائف من المبارزة ٠

شعرت بطعنة في قلبي ٠

\_ لا ٠٠٠ ليست المبارزة هي ما أخشاه ٠ انني مستعد لأن أبارزك غداً ، بعد أن تتصالح ؟ بل انني لأصر على هـذا ٠ ولا تسـتطيع أن

ترفض • أريد أن أبرهن لكم على أن المسارزة لا تخففي • أنت تطلق الرصاص أولاً ، ثم أطلق أنا في الهواء •

قال سيمونوف:

\_ يسليه هذا الكلام!

وقال ترودوليوبوف :

ــ سيخافات!

وقال زفركوف باحتقار :

\_ هلاً تركتنا نمر ! انك تسد طريقنا • ماذا تريد أخيراً ؟

كانت وجوههم جميعاً قد احتقنت دماً ، وكان عيونهم تسطع • لقد شربوا كثيراً • قلت :

ــ أنا أنشد صداقتك يا زفركوف • لقد أسأت اليك ، لقد أهنتك ، ولكن •••

\_ أهنتنى ؟ أنت أهنتنى ؟ أهنتنى أنا ؟ اعلم أيها السيد أنك لن تستطيع أن تهيننى بحال من الأحوال ، في يوم من الأيام ٠٠٠

وقال ترودليوبوف يختم الكلام:

ــ وكفى هذا ! امض ! هيًّا بنا نحن !

صاح زفر كوف يقول :

ــ ستكون أولمبيا لى أنا أيها السادة • هذا متفق عليه ، مفروغ منه • أليس كذلك ؟

\_ طيعاً ، طبعاً ، بلا جدال ! • • •

بقيت هنالك مهان الكرامة مسحوق النفس • وخرجت العصبة صاخبة ضاجة • أخذ ترودوليوبوف يغنى أغنية سخيفة بلهاء • وتأخر سيمونوف قليلا عن صحبه ليوزع • البقاشيش ، على الخدم • فرأيتنى أتقدم منه بغتة وأقول له يائساً:

ــ سيمونوف ، اعطني ستة روبلات •

فنظر الى مندهول العقل مضطرب العينين : كان هو أيضاً سكران سألنى :

\_ ماذا ؟ أتريد أن تذهب معنا « الى هناك ، ؟

قلت:

**- نمم •** 

فقال بلهجة قاطعة وهو يبتسم ابتسامة احتقار :

\_ ليس معى مال •

واتجه نحو باب الحروج • فأمسكته من حافة معطفه • كان ذلك كابوساً حقيقياً •

\_ سيمونوف ! رأيت معك مالاً فلماذا تمنعه عنى ؟ أأنا شقى ؟ حذار أن تمنع عنى المال ! ليتك تعلم ، ليتك تستطيع أن تعلم لماذا أطلب منك هـذا المـال ! ان مسـتقبلي كله مرهون به ، وان خططي كلها موقوفة عليه .

أخرج سيمونوف المال من جيبه ورماه الى ً رمياً على وجه التقريب وهو يقول لى بخشونة وقسوة :

\_ خدّه اذا كنت قد بلغت هذا المبلغ من قلة الكرامة •

Si

وأسرع يلحق بصحبه •

لبت لحظة وحدى • ما أشد الفوضى من حولى ! نفايات موائد ، أقداح محطومة ، خمر مسفوح ، أعقاب سنجائر ! • • • خنق القلق قلبى ، واجتاح دخان السكر رأسى • ولمحت خادماً • لقد رأى كل شيء ، وسمع كل شيء ، وها هو ذا يتفرس في متعجباً •

هتفت أقول:

\_ هلم ! اما أن يجشوا متضرعين الى ملتمسين صداقتى وهم يقبلون قدمى ، واما أن ٠٠٠ واما أن أصفع زفركوف ا

SE CIR.

أبول وأنا أهبط السلّم مهرولاً: « هذا هو الصراع الصراع مع الواقع اذن ٠٠٠ هذا هو الصراع مع الواقع أخيراً • ليس الأمر الآن أمر سفر البابا الى البرازيل ، ولا أمر حفلة رقص على

شاطیء بحیرة کومو ! » •

ثم دمدمت أقول : « يا لحماقتك اذ تسخر من هذا في هذه اللحظة. لمَّا يضع كل شيء بعد ، فلا ضير اذن ! » .

كانوا قد غابوا فلا أثر لهم • ولكنني كنت أعرف أين أعثر عليهم•

رأيت عربة زحافة منعزلة ، عربة من تلك العربات التي تعمل للا م ان الحوذي يرتدي معطفاً من صوف يغطيه ثلج ذائب يوشك أن يكون دافئاً • والجو رطب خانق • والحصان الصغير الأحلس متشعت الرأس وقد غشيته كذلك طبقة من ثلج • وكان الحصان يسعل • انني أتذكر ذلك تذكراً واضحاً كل الوضوح • أسرعت نحو العربة ، ولكن ما ان رفعت قدمي لأدخلها حتى تراءت لي صورة سيمونوف وهو يرمي الي المال ، فاذا بهذه الصورة تهدمني تهديماً ، واذا بي أتهالك فأسقط في داخل العربة سقوط كيس •

هنفت أقول : « نعم ، هناك أشياء كثيرة سيكون على ً أن أفتدى بها

ذلك كله • ولكننى سـأفتديه ••• أو أهلك في هذه الليلة نفســها • هيًّا ! • •

سارت بي العربة • الأفكار تفور وتغلى في رأسي هوجاء مجنونة •

« سسوف يضرعون الى ملتمسين صسداقتى جثواً على الركب ، ما هذا الا سراب ، سراب غبى ، رومانسى ، خسالى ، ما هو الا حفسلة الرقص تلك نفسها على شاطى، بحيرة كومو ، أنا « مضطر » اذن الى أن أصفع زفركوف ، على أن أصفعه ، تقرر هذا اذن : « أنا راكض اليه لأصفعه ، هياً ، ، ، مزيداً من السرعة ! » ،

### شد الحوذى زمام الحصان •

تابعت أخاطب نفسى قائلاً : « ما ان أدخل حتى أصفعه • هل على "أن أقول بضع كلمات من باب التمهيد لصفعه ؟ لا • • • بل أدخل وأضربه • سيكونون قد اجتمعوا كلهم فى الصالون • وسيكون هو جالساً على الديوان مع أولميسا • لمنت أولميسا • لقد استهزأت يوما بوجهى ، حتى لقد رفضت أن تتبعنى • سأجرها من شعرها ، وسأشد أذنى زفركوف • لا بل الأفضل أن أمسكه من أربة أنفه فأجبره على أن يدور فى الصالة • قد يسرعون الى عنداله ليضربونى وليرمونى الى خارج • بل ان هذا لمؤكد محقق • لا ضير ! • • • سأكون أنا الذى ضربته أولا • سأكون أنا البادى ، وهذا وحده كافي فى مقايس الشرف • سيكون جبينه قد تلطخ بالعار ، فاذا أراد أن يغسل اللطخة ، فلن يحد بدا من قبول المبارزة • سيكون مضطراً الى مبارزتى • ليس نهمنى أن يهجموا على " • ليس يهمنى هذا • يا لهم من أناس عقوقين ! يهمنى أن يهجموا على " • ليس يهمنى هذا • يا لهم من أناس عقوقين ! أما فرفتشكين فسوف بعدنى خاتناً غداراً فيمسكنى من شعرى • أنا من

ذلك على يقين • ولكن لا ضير! ليس يهمنى هذا • لقد عزمت أمرى ، فأنا مستعد لكل شيء • يجب أن تفهم عقولهم التى تشبه عقول الحراف ، يجب أن تفهم أخيراً جانب الفاجعة والمأساة في هذه القصة • حين سيجرونني نحو الباب سأصرخ قائلاً لهم انهم أقل قيمة من خنصرى ، أسرع أيها الحوذى ، أسرع مزيداً من الاسراع!

انتفض الحموذى ، وحرك سمموطه • كان فى صرختى شىء من توحش حقاً •

و سوف تبارز عند مطلع الصبح و هذا مقرر و أما مكتبى فقد انتهيت منه ولكن من أين تأتى بمسدسات ؟ الأمر بسيط: سوف أطلب سلفة على مرتباتى فاشترى مسدسات ؟ ليس لى أصدقاء ؟ الآمر بسيط أيضاً (قلت ذلك وأنا اشتد حماسة واندفاعاً)! ان أول عابر ألقاه في الشارع وأطلب منه أن يكون شاهدى ، سيكون مضطراً الى أن يقبل كاضطراره الى أن ينتشل من الماء انساناً يغرق و ان أكثر الحلول اغراباً في الشذوذ مقبولة في مثل هذه الحالات و فلو طلبت الى مديرى أن يشهد هذه المبارزة لما وسعه أن يرفض ذلك اذا كان على شيء من روح الفروسية ، ولوجب عليه أن يكتم السر و أنطون أنطونوفتش وووجه و

ولكننى فى تلك اللحظة نفسها أدركت بوضوح وجلاء وضياء ، أكثر من أى انسان فى هذا العالم ، كل ما تشتمل عليه افتراضاتى هذه من بشاعة تدعو الى الاشمئزاز وسخافة تبعث على الضحك ، ورأيت ظهر القضية ، غير أن ٠٠٠

ــ مزيداً من السرعة أيها الحوذى ، اضرب أيها الوغد! اضرب! فقال لى رجل الشعب البسيط ، قال لى بلهجة شاكية:

ـ آه ۰۰۰ سدی ! ۰۰۰

فاذا أنا أشعر ببرد كبرد الجليد يسرى في جسمي •

« ولكن أليس الأفضل ٥٠٠ أليس الأفضل أن أعود رأساً الى البيت ؟ آه ! رباه ! لماذا تورطت في هذا العشاء ؟ ولكن ٥٠٠ مستحيل ٥٠٠ أأسى الساعات الثلاث التي قضيتها ذاهباً آيباً من المدفأة الى المائدة ومن المائدة الى المدفأة ؟ لا ٥٠٠ ان عليهم هم أن يدفعوا ثمن تملك الساعات الثلاث ! ان عليهم أن يخلصوني من لطخة العار هذه !

## ـ اضرب أيها الحوذى!

« ماذا لو أسلمسونى للشرطة ؟ لا ٥٠٠ لن يحسروا ٠ سسوف يخشون الفضيحة ٠ وماذا لو رفض زفركوف مبارزتى اظهاراً لاحتقاره ؟ أنا واثق بأنه سيرفض مبارزتى ٠ ولكننى سأبرهن لهم عندند ٥٠٠ سوف أركض فى هذه الحالة الى محطة الحيول لحظة سفره ، فأمسكه من ساقه ، وأنزع معطفه حين يركب العربة ، وأغرس أسنانى فى يده فأعضه : « أنظروا الى أى مدى يستطيع اليأس أن يدفع بالانسان ! ، ٠ قد يضربنى عندئد على رأسى ، وقد ينهال على الآخرون من ورائى ٠ ولكن يضربنى عندئد على رأسى ، وقد ينهال على الآخرون من ورائى ٠ ولكن لا ضير ! ٠٠٠ سسوف أصرخ قائلا للجميع الناس : « انظروا الى همذا الصبى الذى يسافر ليغوى الشركسيات وبصقتى على وجهه ! » ٠

الحاسفين والى أسمالى السالية! لقد فقدت كل شيء: السعادة ، والوظيفة ، والفن ، والعلم و « الحيية ، ••• وذلك كله بسبيك أنت • هذه مسدسات • لقد جنت لأفرغ مسدسى ••• وأنا ••• أغفر لك • وعندنذ سأطلق الرصاص في الهواء، ثم أمضى دون أن أخلف أثراً • ،

تأثرت من هذا تأثراً قوياً بلغ بى حد البكاء ، على شعورى الكامل، فى تلك الدقيقة نفسها ، بأننى قد استمددت هذا من « سيلفيو » \* ومن مسرحية « الحفلة التنكرية ، التى ألفها ليرمونتوف ، وفجأة شعرت بيخجل حاد وخزى لاذع دفعنى الى أن استوقف الحصان ، فأخرج من العربة ، وأظل على هذه الحال فى وسط الشارع لحظة " ، غارق القدمين فى الثلج،

كان الحوذي ينظر الي مدهوشاً وهو يزفر زفرات عميقة •

ماذا كان ينبغى أن أعمل ؟ يستحيل أن أذهب الى هنساك ؟ فاننى لن أجنى من هنالك شيئًا • ولكن يستحيل كذلك أن أترك الأمور على ما هى عليه ، فان هذا لا يمكن أن يطاق ••• رباه ! كيف يمكننى أن دع هذا الأمر ؟ أأدعه بعد كل تلك الاهانات !

صحت أقول وأنا أندفع الى العربة من جديد •

« لا ٠٠٠ هذا قدرى ! اسرع ، أسرع ، هلم "! » ٠

ومن شدة نفاد صبرى ، لطمت الحوذى فى ظهره بقبضة يدى . هتف الحوذى يقول :

\_ ماذا دهاك ؟ لماذا تضربني ؟

ومع ذلك ضرب حصانه بسوطه ضربة قوية ، فأخذ الحصان يسرع .

كان الثلج يتساقط سبائخ كبيرة • وكنت قد حللت أزرار معطفي،

لأن أموراً أخرى تشخل بالى وتستأثر بتفكيرى • كنت قد نسيت كل شيء ، لأننى قررت أن أصفعه ، وأنا أشعر مرتاعاً بأن هذا سيحدث لا محالة ، فوراً ، فما من قوة تستطيع أن تقف الأحداث بعد الآن • المصابيح المنعزلة تلتمع كابية في ضباب الثلج كأنها مشاعل دفن • الثلج قد نفذ تحت معطفى وردنجوتى ، وتراكم تحت رباط عنقى وأخذ يذوب هنالك • ولكننى لم أتدثر : ألم يضع كل شيء ؟

ووصلنا أخيراً • وثبت من العربة كالمجنون ، وصعدت الدرجات القليلة وأخذت أقرع الباب بقدمى ويدى " • كنت أشعر بضعف شديد في الساقين ، ولا سيما في الركبين • وسرعان ما فُتح الباب ، كأن قدومى كان منتظراً ( الواقع أن سيمونوف كان أبلغ أهل المحل أن زائراً آخر قد يجيء ، اذ لا بد في هذا المحل من الابلاغ لاتخاذ بعض الاحتياطات • المحل نوع من « متجر للملبوسات ، قد أغلقته الشرطة بعد ذلك ، وهو في الواقع متجر أثناء النهار ، غير أن في وسع المرء أن يقضى فيه الليل اذا أوصى به أحد ) • اجتزت الدكان المظلمة مسرعاً ، ودخلت صالون الاستقبال الذي كنت أعرفه حق المعرفة ولم يكن يضيئه في ذلك الحين الا شمعة واحدة • ثم ما لبثت أن توقفت مدهوشاً مذهولا " : لم يكن منهة أحد •

سألت:

\_ أين هم ؟

ولكنهم كانوا قد انصرفوا وافترقوا •

كانت صاحبة المحل واقفة أمامي وعلى شفتيها ابتسامة بلهاء لم تكن هذه المرأة تجهلني •

وبعد لحظة ، انفتح الباب ودخل داخل .

لم التفت الى أحد ، وأخذت أسير في الغرفة طولاً وعرضاً ، وأنا أحدث نفسي ، فيما أظن • كان يتراءي لي أنني أفلت من الموت ، فكان كياني كله يهتز طرباً ويتفتح فرحاً • فلو قد وجدته لصفعته حتماً • أنا من ذلك على يقين مطلق • ولكنهم انصرفوا جميعاً ••• لقد زال كل شيء ٠٠٠ لقد تغير كل شيء ٠ نظرت حولي ٠ لم أكن قد استطعت بعد ' أن أعي كل ما جـرى • رفعت عيني تحو الداخـل الذي دخـل منذ هنيهة ، رفعت عيني تحوه ذاهلا ، فلمحت وجهاً فتياً ، نضراً ، شــاحياً بعض الشحوب ، له حاجبان داكنان مستقيمان ، ونظرة جادة فيها شيء من دهشة • سرعان ما أعجبني هذا • لو قد ابتسمت لكرهتها واحتقرتها• تفرست فيها مزيداً من التفرس وأنا أبذل شيئًا من جهد : كنت ما أزال أجد عناء في استجماع أفكاري • كان في هذا الوجه تعبير ساذج طيب ، ولكنه جاد " جــداً غريبـاً • أنا على يقين من أن هذا التعبير يسيء اليها في هذا المحمل ، وأن أحمداً من هؤلاء البلهاء لم يلاحظه • على أننى لا أستطيع أن أقول انها على جانب عظيم من الجمال ، رغم أنها فادعة الطول بضة الجسم حسنة التكوين • وكانت ملابسها بسيطة • شعرت بعضة قوية في قلبي ، ودنوت منها •

وفى تلك اللحظة ذاتها رأيت نفسى فى المرآة • كان وجهى منقلباً ، فبدا لى كريها منفراً: ان فيه صفرة وشراً وحنقاً • وكان شمسعرى مشمعناً • حدثت نفسى قائلاً : • هذا أحسن • • • يسرنى أن أكون كذلك • نعم ، يسرنى أن أبدو لها منفراً ، يلذ لى هذا! » •



الجهة الثانية من الحاجز ، أخذت ساعة حائط تحشرج أو تسعل : لكأن صوتها صوت انسان ألمسك خناقه وشد شدا قوياً ، وأعقبت تلك الحشرجة الطويلة رنات حادة مزعجة ما ان

يسمعها المرء حتى يتصور انساناً يندفع متواثباً على حين فجاة • هي الساعة الثانية بعد منتصف الليل •

ثبت الى رشدى • لم أكن نائماً ، ولكننى كنت فى حالة تشبه الوسن •

الظلام يكاد يكون كاملاً في الغرفة الواطئة الضيقة التي تملؤها خزانة كبيرة للثياب ، وعلب كرتون ، وملابس مبعثرة ، وأسمال بالية ، حتى ليتعذر على المرء أن يتحرك فيها من فرط ازدحامها بتلك الأشياء • وكانت بقية الشمعة المستعلة في أحد الأركان توشك أن تذوب كلها ، فهي لا تبعث الآن الا أشعة باهنة كابية • فما هي الا دقائق حتى يهم ظلام تام حالك •

ثبت الى رشدى بسرعة • تذكرت كل شيء دفعة واحدة بغير جهد ، كأن ذكرياتي كانت لا تنتظر الا أن أصحو حتى تسرع الى وتتكاثر على • ثم اننى ، حتى حين كنت فيما يشب الوسن ، كان فى نفسى شيء لم يبارحنى ، شيء هو أشبه بنقطة لا أستطيع أن أنساها وعليها

تدور أحلامى ثقيلة ثقيلة • ولكن الأمر الغريب هو أن كل ما وقع لى فى ذلك اليوم بدا لى الآن فى صحوى بعيداً ، فكأنه حدث منذ زمن طويل ، وكأنى عشت تلك الأحداث قبل بضع سنين •

كان في رأسي ثقل • وكنت أحس أن شيئًا ما يحلق فوقي ويلامس رأسي • فكان ذلك يزعجني ويثيرني ويستفزني • وعاد القلق والغضب يغليان في نفسي ويلتمسان لهما مخرجاً • وفجأة رايت الى جانبي عينين محملقتين تتفرسان في تفرساً غريباً عنيداً • ان نظرتهما باردة قائمة تعبير عن قلة الاكتراث ، وكأنها آنية من مكان بعيد جداً • انها تحدث في النفس شعوراً بالضيق •

اببجست فى ذهنى فكرة غامضة ، فولّدت فى جسمى كله احساساً بالانزعاج شبيها بما يحسه المرء حين يدخل قبواً رطباً خانقاً • تراءى لى أنه ليس طبيعياً أن لا تأخذ هاتان العينان بتفحصى الا الآن ، وفى هذه اللحظة بعنها • وتذكرت أيضاً أننى خلال الساعتين اللتين انقضتا لم أتبادل كلمة واحدة مع هذه الانسانة ، لا ولا رأيت أن ذلك ضرورى • بالعكس : كنت قد وجدت فى هذا العسمت لذة • ولكننى أدركت فى تلك اللحظة سخافة وبشاعة الدعارة التى تشرع فوراً ، على نحو فظ خال من الحشمة والحياء ، فيما ينبغى أن يكون ثمرة للحب يجنيها المحب فى النهاية • نظر كل منا الى الآخر على هذا النحو مدة طويلة • ولكنها لم تنضض عنيها أمام عنى أو لا تغير تعير نظرتها ، فما وسعنى الا أن أشعر آخر الأمر بشىء من قلق •

سألتها بلهيجة مباغتة وقد نفد صبرى :

\_ ما اسمك ؟

فأجابت مدمدمة تقريباً ، ولكن على نحو ليس فيه شيء كثير من كياسة ولطف ، أجابت وهي تشيح عينيها :

صمت ٠

قلت كمن يخاطب نفسه وأنا أصالب ذراعي وراء قذالي وأحدق الى السقف ، بحركة مكتبئة حزينة :

\_ يا له من طقس في هذا اليوم! الثلج ٠٠٠ ما أشد ما يبعثه في النفس من حزن ٠

لم تنجب • هذه قسوة يضيق بها المرء • عدت أسألها ملتفتاً تحوها وبي شيء من غضب:

- ـ أأنت من هنا ؟
  - X \_
- ـ من أين أنت ؟

أجابت تقول على مضض:

- \_ من ریجا ۰
- \_ هل أنت ألمانية ؟
- \_ لا بل روسية ٠
- \_ هل تقيمين هنا منذ مدة طويلة ؟
  - \_ أين ؟
  - \_ في هذا المحل •
  - \_ منذ أسبوعين •

أصبح صونها يتقطع مزيداً من التقطع • وكانت السمعة قد انطفأت، فأصبحت لا أميّز وجهها •

\_ حل لك أب وأم ؟

- ـ نعم ٥٠٠ لا ٥٠٠ نعم ٠
  - ۔ أين هما ؟
  - ــ هناك في ريحا ٠
    - \_ ماذا يعملان ؟
- ـ لا شيء يستحق الذكر .
- \_ كيف هذا ؟ ما هما ؟ ما حالتهما ؟
  - ــ من متوسطى الحال •
  - \_ هل كنت تسكنين معهما ؟
    - نعم ٠
    - \_ ما عمرك ؟
    - ـ عشرون سنة ٠
    - ـ لماذا تركتهما ؟
      - \_ مكذا ٠٠٠

ان كلمة « هكذا » هذه كانت تعنى : « دعنى وشأنى • لقد ضقت بأسئلتك ! » •

#### وعدنا الى الصمت •

لا يدرى الا الله لماذا لم انصرف • أنا أيضاً كنت أشعر بمزيد من الضيق والقلق شيئًا بعد شيء • وها هي ذي صور أحداث ذلك اليوم الذي انقضى تأخذ تتخاطر في ذاكرتي فوضى من تلقاء نفسها دون أي جهد أبذله • وتذكرت على حين فجأة منظراً شهدته في الشارع حين كنت ذاهباً الى المكتب مشغول البال مهموم النفس •

ــ رأيت الناس في هذا الصباح يخرجون تابوتاً ، فكادوا يقلبونه.

قلت هذه الكلمات بصوت عال دون أن أنتبه الى ذلك ، ودون أن يخطر ببالى أن استأنف الحديث معها ، فكأننى لم أقل ما قلته عامداً •

سألتني :

- \_ تابوتاً ؟
- \_ نعم ، في سيينايا \* أخرجوه من قبو
  - \_ من قبو ؟
- \_ نعم ، من غرفة فى قبو ٠٠٠ من منزل سىء السمعة ٠٠ ما أكثر ما كان يحيط بالمنزل من أقذار !٠٠٠ قسور ، نفايات ٥٠٠ ورائحة العفونة تفوح كريهة من ٠٠٠ شىء فظيع إ٠٠٠
  - وساد الصمت ٠
  - ثم عدت أقول لا لشيء الا أن لا أسكت:
  - ـ أمر مزعج أن يُدفن أحد في هذا اليوم!
    - \_ لماذا ؟
    - ــ البرد ٥٠٠ الرطوبة ٥٠٠
      - وتثاءبت •

قالت فجأة بعد برهة من صمت :

- \_ ما قيمة هذا ؟
- ــ كيف؟ هذا شيء محزن ( وتثاءبت مرة أخــرى ) لا بد أن حفرة حفارى القبر قد أصابهم مرض ، لأن الثلج بللهم ••• ولا شك أن حفرة القبر قد امتلأت ماءً •

سألتنى بنوع من الاستطلاع والتعجب ، ولكن بلهجة فيها مزيد من التقطع والمباغتة اللذين لاحظتهما في لهجتها منذ قليل :

- ـ لماذا تقد ًر أن الحفرة لا بد أن تكون قد امتلأت بالماء ؟ شعرت فحأة بشيء يستيقظ في نفسي • قلت :
- ــ كيف لا تمرفين هذا ؟ ان ارتفاع الماء لا يقل عن ثلاثة أشبار ما من حفرة جافة في مقبرة فولكوفو
  - 9 13U \_
- ــ لمــاذا ؟ لأن الأرض ملأى بالمــاء الغــدران فى كل مكان والتابوت يوضع فى الماء رأساً رأيت هذا مراراً •
- ( الحق أننى لم أر هذا فى يوم من الأيام ، ولا ذهبت الى مقبرة فولكوفو \* مرة واحدة ، ولكننى سمعت من يتكلم عن هذا الأمر ) • قلت لها :
  - ــ أأنت لا يهمك حقاً أن تمونى ؟ فأجابت تقول وكأنها تدافع عن نفسها :
    - ــ لماذا يحب أن أموت ؟
- ــ ستموتين في يوم من الأيام ، وستموتين كما ماتت تلك المرأة التي ــ حدثتك عنها ٠٠٠ انها هي أيضاً « بنت ، ٠٠٠ وقد ماتت بمرض السل٠
  - \_ لو كانت د بنتاً ، لماتت في المستشفى ٠٠٠
- قلت لنفسى : « هى تعلم هذا اذن قالت « بنتاً » ولم تقل «فتاة» أجبتها قائلاً :
- \_ كانت مدينة لقوادتها بمال كثير وظلت تعمل حتى لفظت آخر أنفاسها تقريباً ، رغم أنها كانت مريضة بالسل• ان الحوذيين الذين كانوا هناك قد تحدثوا في هذا مع الجنود لعلهم أصحابها القدامي كانوا

يضحكون ويتأهبون لشرب كأس من الخمر في الكاباريه احتفاء بذكراها ( هنا أيضاً لفقت وزوقت كثيراً ) •

وساد صمت ، صمت عميق • لم تقم حتى بحركة صغيرة • قلت: ــ والمستشفى ؟ هل الموت فيه أفضل ؟

أجابت :

ـ سيان ٥٠٠ الأمران واحد ٥٠٠

ثم أضافت متبرمة :

ــ ولكن لماذا يجب أن أموت ؟

ـ لا الآن ، بل في المستقبل .

ــ ما يزال الوقت طويلاً •••

ــ لا تتخیلی هذا! أنت الآن فتیــة جمیلة نضرة ، والنــاس هنــا یقدرونك لهذا • ولكنك ستتغیرین تغیراً كبیراً بعد سنة واحدة ، سوف تذبلین !•••

\_ بعد سنة واحدة ؟

أجبتها ملحاً مصراً في خبث وشر:

سعلی کل حال ، لن تکون قیمتک بعد سنة کقیمتک السوم ، سوف تترکین هذا المنزل الی منزل آخر أدنی منه ، قما ان تنقض سنة أخری حتی تترکی المنزل الثانی الی منزل ثالث ، ، ، حتی اذا انقضت ست سنوات أو سبع انتهیت الی غرفة فی قبو بمیدان سینایا ، وهذا کله لا یعد شیئا ذا بال ، ، وانما الشر کل الشر آن یلم بك مرض ، ، مرض فی الصدر أو مرض آخر ، ، اذا أصابك برد ، ، والمرض یتفاقم ویستفحل فی ظروف حیاة کالحیاة التی تعیشینها ، فاذا هو لا یترکك ، ثم اذا أنت تموتین ،

\_ سأموت ، ثم ماذا ؟

بهذه الكلمات رشقتنى حانقة ، واختلج جسمها اختلاجة مفاجئة. قلت :

- ـ سيكون هذا أمراً محزناً •
- \_ هل في حياتي ما آسف عليه
  - ـ الحياة نفسها
    - وساد صمت ٠
  - ـ هل كان لك خطيب ؟
    - \_ ما شأنك أنت وهذا ؟

ــ أنا لا أستجوبك • فيم يعنيني هذا الأمر ؟ لماذا تغضيين ؟ لا شك أنك قاسيت متاعب كثيرة • وهذا لا شأن لي به • ولكنني أشعر بشفقة • •

- ۔ علی من ؟
  - \_ علبك •

دمدمت تقول بصوت خافت :

- \_ لا داعى الى الشفقة •
- ومرة ً أخرى اختلجت اختلاجة مفاجئة •

أغاظني منها هذا • كيف ؟ أأكون لطيفاً معها ثم هي •••

قلت:

- ــ ولكن ماذا تظنين ؟ أتحسبين أنك في الطريق القويم ؟
  - ـ لست أظن شيئًا البتة •
- ـ هذا بعينه هو ما يؤسف له ٠٠٠ هذا بعينه هو ما يحز في النفس٠

عودى الى نفسك قبل أن يفوت الأوان • لم يفت الأوان بعد • انك ما زلت شابة جميلة • ففي وسعك أن تحبى وأن تتزوجي وأن تسعدى • •

قالت بلهجة خشنة:

ـ ما كل المتزوجات سعيدات!

- طبعاً ، ما كلهن سعيدات ، ولكن أى شيء أفضل من البقاء هناه لا مجال للمقارنة ، ٠٠٠ شـتان ، ٠٠٠ اذا أحب الانسان فانه يستطيع أن يستغنى حتى عن السعادة ، الحياة جميلة حتى فى الشقاء والعناء ، الحياة حلوة أية كانت ، أما هنا ، ٠٠٠ فهنا عفونة ، ٠٠٠ شيء فظيع ! ٠٠٠

وأشحت وجهى باشمئزاز • أصبحت لا أفكر في الأمور تفكيراً هادئاً • أخذت أشعر فعلا بالأشياء التي أتحدث عنها وأخطب فيها • اندفعت وتحمست • أصبحت أتطلع الى شرح أفكارى العزيزة وآرائي الحبيبة التي كنت قد أنضجتها قابعاً في ركني • ان شيئاً ما قد اشتعل فجأة في نفسي ؟ تراءى لى هدف ، تبدت لى غاية • قلت :

- لا تلتفتی الی وجودی فی هذا المکان و لا تتخذینی قدوة و ربما کنت أسوأ منك م اننی کنت سکران حین جثت الی هنا (أسرعت أبری نفسی مع ذلك) و هذا عدا أن المرأة یجب أن لا تقتدی بالرجل الأمران مختلفان و أنا أوستّخ نفسی هنا و لکننی لست عبداً لأحد و أدخل ثم أخرج فأنفض عن نفسی الوساخة فاذا أنا شخص آخر ولا كذلك أنت و فأنت أولا عبدة وود تریدین فی السستقبل عن كل شیء و تتخلین عن كل ارادتك و قد تریدین فی السستقبل فی کل شیء و تتخلین عن كل ارادتك و قد تریدین فی السستقبل أن تحطمی القید ولكنك لن تسستطیعی الی ذلك سسیلا و ستكملك أن تحطمی القید ولكنك لن تسستطیعی الی ذلك سسیلا و ستكملك الأغلال بمزید من القوة یوماً بعد یوم و هذه هی السلسلة التی تقیدك و الاغلال بمزید من القوة یوماً بعد یوم و هذه هی السلسلة التی تقیدك و الاغلال بمزید من القوة یوماً بعد یوم و هذه هی السلسلة التی تقیدك و الاغلال بمزید من القوة یوماً بعد یوم و هذه هی السلسلة التی تقیدك و الاغلال بمزید من القوة یوماً بعد یوم و هذه هی السلسلة التی تقیدك و الاغلال بمزید من القوة یوماً بعد یوم و هذه هی السلسلة التی تقیدك و السلسلة التی تقید و السلسلة التی تقیدك و السلسلة التی تقید و السلسلة التی تقید و السلسلة التی تقیدك و السلسلة التی تقید و السلسلة التی تقید و السلست و التی و الدینه و السلسلة التی تقید و السلسلة التی تقید و السلست و الورد و التورد و الورد و

اننى اعرفها ٠٠٠ ناهيك عما عدا ذلك • لعلك لن تفهمينى • ولكن قولى لى : لا شك أنك مدينة للقوادة بمال ، أليس كذلك ؟

لم تعجبني ، وظلت تصغى الى مامتة ، فتابعت أقول رغم ذلك :

ـ أرأيت اذن ؟ هذه سلسلة أولى تقيدك و ولن تتحررى منها في يوم من الأيام و سيرتبون الأمور ترتباً يضمن لهم هذا و فكأنك بعت روحك للشيطان وو ما يدريك ؟ لعلني لا أقل عنك شقاء وو لعلني لا أغوص في الوحل الا لأنسى عذابي ! بعض الناس يشربون الخمسر التماساً للنسيان وو وأنا أجيء الى هنا لهذا الغرض وقولي لى : أهذا خير ؟ لقد تضاجعنا وو لم تتبادل كلمة واحدة وو وبعد أن انتهى كل شيء انما اخذت تنفرسين في كمتوحشة ، وأخذت أنظر اليك آنا أيضاً وأهكذا يكون الاتحاد بين الرجل أيضاً والمرأة ؟ هذا يدعو إلى الاشمئزاز ، لا أكثر ووود

قالت بصوت متعجل قاطم :

ـ نعم !

ان تعجلها هـذا في اطلاق كلمـة « نعم » قد أدهشني • اذن لقد كانت هذه الفكرة تدور في رأسها حين كانت تتفرس في منذ قليل • هي اذن قادرة على أن يكون لها أفكار • ألا ان الأمر قد أصبح شائقاً !••• هنالك اذن شيء من التقارب • ان من المكن جداً توجيه نفس شابة الى هذا الحد •

كدت أفرك بدى ً فرحاً •

 فى الظلام · أثراها تتفرس فى ؟ لشد ما أسفت على أننى لا أستطيع أن أرى عينيها ! وكنت أسمع تنفسها العميق ·

سألتها بلهجة فيها شيء من التسلط منذ الآن:

- \_ لماذا جئت الى هنا ؟
  - \_ هكذا!
- \_ ما كان أجمل الاقامة في بيت الأبوين مع ذلك! ما أكثر ما في بيت الأبوين من دفء وراحة! كان ذلك البيت عشـــّـك الأمين •
- ــ فما قولك اذا ذكرت لك أن حياتى فيه كانت أسوأ من حياتى هنا ؟

قلت لنفسى : « يجب أن أجد اللهجة المناسبة • بالكلام العاطفى لن أجنى شيئاً كثيراً » •

على أن هذه الفكرة لم تزد على أن ومضت فى فكرى وميضاً سريعاً ثم زالت • أحلف لكم أن تلك المرأة قد شاقتنى حقاً • ثم اننى كنت موهناً ضعيفاً ، وكنت مؤهباً للشمور بعواطف كريمة يسهل كثيراً أن يرافقها المكر •

## أجبت بسرعة أقول:

\_ لا أحد ينكر هذا • كل شيء يمكن أن يحدث • أنا متأكد مثلاً من أن اهانة قد لحقت بنك ، وأن اساءة قد نالتك ، وأنهم «هم» المذبون في حقك ، وأن الحطأ ليس خطأك بل خطؤهم • لست أعرف شيئاً عن تاريخك ، ولكن لا شك أن فتاة مثلك لا تدخل الى هنا راضية مختارة • دمدمت تقول بصوت لا يكاد يُسمع ، ولكنني سمعته :

\_ ماذا تعنى بقولك « فتاة مثلي » ؟

ها ••• اننى أتملقها • هذا جبن • ولكن قد يكون فى ذلك خير كثير •••

### صمتت • قلت لها:

- اسمعى يا ليزا ، سأضرب لك بنفسى مثالاً ، لو قد كان لى أسرة أثناء طفولتى ، لما كنت اليوم على ما أنا عليه ، اننى كثيراً ما أفكر فى هذا الأمر، مهما تكن حياتك فى أسرتك شقية ، فان أباك وأمك ليسا عدو "ين لك على كل حال ١٠٠٠ ما هما عنك بغريبين ، لا بد أن يعبرا لك عن حبهما مرة " فى السنة على الأقل ، أنت هناك تشعرين بأنك فى منزلك، أما أنا فلم تكن لى أسرة ، ولعل هذا هو السبب فى اننى بلغت هذا المبلغ من ١٠٠٠ انعدام الاحساس ،

انتظرت من جديد •

قلت لنفسى : « لعلها لا تفهم • انه لشىء مضحك أن أسدى اليها دروساً في الأخلاق ! » •

استأنفت كلامى بصوت عال وأنا أحاول أن لا أواجه الأمور مواجهة مباشرة ، وأتظاهر بأننى لا أتكلم الا لأسليها :

۔ لو كنت أباً وكان لى ابنـة لأحببتها أكثر ممـا أحب ابنـاً • أنا واتق بذلك •

أعترف لكم ىأن وجهى قد احمر •

سألتني:

9 13U \_

آ ٠٠٠ هي اذن تصغي الى كلامي ٠ قلت:

ــ لا أدرى يا ليزا • عرفت فى الماضى أباً قاسياً عاتياً ولكنه يركع أمام ابنته • كان يقبِسُّل قدميها ويديها ولا يكف عن الاعجاب بها • اذا

كانت ترقص فى حفلة رقص ، لبث هو خمس ساعات طوال فى مكان واحد لا يحول عنها بصره ، كان كالمجنون بسببها ، لست أفهم هذا ، كان يسهر فى الليل حين تنام ، ويأتى اليها أثناء رقادها فيقبلها ويباركها، وكان بخيلاً على غيرها ، وكان هو نفسه يرتدى ردنجوتاً متسخاً ، أما معها فهو لا يبالى النفقات مهما تكن باهظة ، كان يهدى اليها هدايا ثمينة ، فاذا أظهرت رضاها عنها وسرورها بها شعر بفرح لا حدود له ! ان الآباء يحبون بناتهم أكثر مما تحبهن الأمهات ، والبنات يسعدن فى منزل الأب على وجه الاجمال ، ما أحسب أننى أرضى أن أذوج ابنى لو كان لى ابنة ،

قالت وهي تبتسم ابتسامة خفيفة :

\_ عجيب! لماذا ؟

- لغيرتى عليها ٥٠٠ حقاً! كيف يمكن أن تقبل شخصاً غريباً ؟ كيف يمكن أن تعب أحداً أكثر مما تحب أباها ؟ هذا أمر يؤلمنى تصوره تلك سخافات طبعاً ، ولا بد أن يرتد المر الى الصواب آخر الأمر ولكن يخيل الى اننى قبل أن أزو جها سأتعب خاطبيها وأستبعدهم واحداً بعد آخر ، الى أن أزو جها من تحبه مع ذلك آخر الأمر والرجل الذى تحبه البنت هو بعينه الرجل الذى يكرهه أبوها أكثر مما يكره من عداه نعم ، ان الأمر كذلك وما أكثر المصائب التى تقع فى الأسر بسبب هذا ؟ قالت فحأة :

\_ بين الآباء من يسمعدهم أن يبيموا بنماتهم ، لا أن يزوجوههن زواجاً شريفاً •

آ ٠٠٠ هذا هو الأمر اذن !٠٠٠

واستأنفت كلامي قائلاً بحرارة :

ـ ذلك ، يا ليزا ، لا يحدث الا في الأسر التي كنيت عليها اللعنة ، الأسر التي لا تعرف الله ولا تعرف الحب ، وحيثما يغب الحب يغب العقل أيضاً ، صحيح أن أسراً كهذه الأسر موجودة ، ولكن كلامي لا ينصرف اليها ولا ينصب عليها ، انتي أدرك الآن أنك لم تكوني سعيدة في بيت أهلك ما دمت تقولين هذا الكلام ، نعم ، ، ، أنت شقية حقاً ، ، ، هم م ، ، ان الفقر هو سبب جميع هذه الشرور بوجه عام ،

ـ هل تجرى الأمور على غير هذا النحو في منازل الأثرياء ؟ ان الشرفاء يعيشون سعداء حتى في الفقر •

\_ هم م ٠٠٠ نعم ٠٠٠ ربما ٥٠٠ وهناك شيء يا ليزا ، هو أن الانسان لا ينتيه الا الى ألمه ، أما سعادته فلا يتوقف عندها ولا يلتفت اليها. ولو فكر " الانسان في سعادته ، لوجد أن لكل مرحلة من مراحل حياته حظاً منها ٠٠٠ فكيف اذا جرت جميع الأمور في الأسرة مجرى حسناً ، مباركهـا الله ، وكان الزوج طبيـاً ، وكان يُعنى بك وكان لا يتركك ! ما أسعد الحياة في الأسرة حينذاك ، ولو تسلل اليها شيء من شــقاء • أليس يتسلل الشقاء الى كل مكان ؟ اذا تزوجت في يوم من الأيام ، فلربما عرفت ذلك بنفسك • ثم فلننظر في الأوقات الأولى من حياتك مع الرجل الذي تحيين • ما أعظم سلمادة هذه الأوقات! ما أعظم سعادتها! وهذا يحدث دائماً • حتى المساجرات تنتهى بينكما نهاية حسنة ً في تلك الأوقات • من النساء من يسعين الى مشاجرة أزواجهن على قدر ما يحبينهم • أؤكد لك ذلك • لقد عرفت امرأة من هذا الطراز • لسان حالها يقول : « أحبك كثيراً • واذا كنت أعذبك فلكي تشمر بذلك • ، • هل تعرفين هذا يا ليزا ؟ قد يحدث أن يعذب أحد أحداً لا لشيء الا لأنه يحمه • النساء يفعلن هذا• والمرأة تقول بينها وبين نفسها أتناء ذلك مخاطبة " رجلها الذي تحبه • سوف أبلغ من قوة حبك

وكثرة ملاطفتك بعد هذا ، أنني لا آثم اذا عذبتك الآن ! ، • الجميع يتقاسمون الفرح في الدار ، ويسودهم جو المرح والشرف ، ويرفرف عليهم الامن والسلام • ان بعض النساء غيورات • فاذا خرج الرجل لم يطقن احتمال ذلك • أنا أعرف امرأة كانت تنصرف هذا التصرف • انها تثب من سريرها في الليل وتسرع لترى اليس زوجها الان مع فلانة في مكان كذا ؟ ما هذا بالامر المستحسن • والمراة تعرف ذلك • وهي تتالم وتحكم على نفسها وتدين سلوكها • ولـكن ماذا تريدين ؟ انها تحيه ! ••• ولكن ما أحلى المصالحة بعد مشاجرة ! ما احلى أن تستغفره أو أن تغفر له • انهما كليهما يشعران بالسعادة حينتذ ، كانهما قد التقيا منذ لحظة ، أو كأنهما قد تزوجا منذ هنيهة ، وكان حبهما انما بدأ الآن \* \* \* وما من أحد ، ما من أحد يجب ان يعرف ما يحدث بين الرجل وامرأته اذا كانا متحابين حقاً • مهما يتشـــاجرا فما ينبغي أن يحتكم أحد منهما حتما الى أمه ، وما ينبغي لهما أن يقصا على أحد شيئًا مما وقع بينهما ؟ ما ينبغي أن يحتكما الا الى نفسيهما • الحب سر" الهي يجب أن يظل مخبأ عن أعين جميع الناس ، مهما يحدث من أمر ، ومهما يقع من خلاف • ذلك خير وأبقى ، ذلك أنيل وأقدس • بهذا يزداد الاحترام المتبادل ، وما أكثر الأشياء التي تُنبي على الاحترام المتبادل! اذا قام الزواج على الحب ، فلماذا يجب أن يموت هذا الحب ؟ هل يتعذر حقاً بقاء ' هذا الحب حياً ؟ انه لن النادر أن يتعذر ذلك • كيف يمكن أن يتعذر ذلك اذا كان الرجل طيب القلب شريف النفس ؟ صحيح أن الحب الأول ينقضي ، ولكن حباً آخر سيعقب الحب الأول ، حباً أسمى كثيراً من الحب الأول ، حباً يوحد النفسين ، ويجعل كل شيء مشتركاً بينهما ، فلا تخفى أحدهما عن الأخرى سرا ؟ فاذا جاء الأولاد بدا كل شيء عندئذ جميلاً ، حتى أصعب المصاعب ، شريطة أن يوجد الحب

وأن توجد الشجاعة • العمل نفسه زاخر بالفرح ، وانه ليفرح الانسان ان يحرم نفسه من الخبر في سبيل أن يهبه للأولاد • لان الاولاد سيحيونك لهُذا في المستقيل • ولنفسك اذن انما تكنزين وتدخرين • ويكبر الاولاد ، فتشعرين انك لهم قدوة ، وأنك سندهم • حتى اذا وافتك المنية حملوا بعدك الافكار والعواطف التي أخذوها منك ، فاذا هم قد خلقوا على صورتك • هذا يملى عليك اذن واجباً خطيراً • كيف لا يتحد الابوان اتحاداً أقــوى واوثق ما دام الامر كذلك ؟ يقــال ان الأولاد مشقة وعناء • كذب القائل • الأولاد فرحة الهيــة • هل تحبين الاطفال الصغار يا ليزا؟ أنا أعبدهم عبادة ٥٠٠ تصور رى ٥٠٠ تصوري وليداً بلون الورد يرضع من ثدى ٠٠٠ أى زوج لا يذوب قلب حناناً حین یری امرأته تحتضن ابنه بذراعیها ؟٠٠٠ طفل صغیر بلون الورد ، بض الجسم ، يتمطى ، يبسسم ، يلعب ٠٠٠ قدمان صغيرتان ٠٠٠ يدان صغيرتان سمينتان ٠٠٠ أظافر صغيرة نظيفة تبلغ من الصغر أنها تبعث على الصحك ٠٠٠ عينان صغيرتان يبدو منذ الآن انهما تفهمان كل شيء ٠٠٠ وهو اذ يرضع يربت على ثديك ٠٠٠ ويعبث ٠٠٠ ويشدك ٠٠٠ حتى اذا اقترب الأب انقلب الى وراء ، ونظر الى أبيه ، وأخذ يضحك • يا له من منظر مضحك! ثم يعود الصغير الى ثدى أمه ويستأنف الرضع • وسوف يعض الثدى في مرة أخرى حين تنبت أسنانه، وسوف يرشق أمه في الوقت نفسه بنظرة ماكرة فكأنه يقول لها : «هل أحسست؟ لقد عضضتك !.. ه. أليست هي السعادة ، أليست هي السعادة الكاملة أن يكونوا جميعهم معاً : الأم والأب والطفل؟ ان الانسان يمكن أن يغفر أموراً كثيرة في سبيل هذه اللحظات • لا يا ليزا : على المرء ، قبل أن يتهم الآخرين ، أن يتعلم هو نفسه الحناة!

قلت بيني وبين نفسي مخاطباً ليزا: « بهذه اللوحات انما يجب

التأثير فيك ، ، قلت ذلك بنى وبين نفسى رغم أننى قد تكلمت صادقاً كل الصدق مخلصاً كل الاخلاص ، أحلف لكم ٥٠٠ ثم اذا بى أحمر على حين فجأة ، تساءلت : « ما عساى أفعل اذا هى انفجرت ضاحكة ، أين عساى أدس نفسى حينذاك ؟ ، وأحنقتنى هذه الفكرة ، كنت فى نهاية خطابى شديد الاهتياج ، وهأنا ذا الآن أشعر من ذلك بغضاضة تجرح كبريائى ، واستمر الصمت ، وددت حتى لو أدفعها عنى ٥٠٠

بدأت تتكلم فقالت:

\_ مالك تتكلم مثل ٠٠٠

ثم أمسكت عن انمام كلامها •

ولكننى كنت قد أدركت كل شىء • هناك أمر آخر كان يختلج فى صوتها الآن ما كان يلاحظه منذ قليل من جفاء وعنداد ، بالعكس : ان فى صوتها الآن عاطفة رقيقة ، يبلغ ما تشتمل عليه من الخفر والحشمة والحياء أننى شعرت أمامها على حين فجأة بخجل وخزى ، وأحسست أننى مذنب آثم •

سألتها باستطلاع رفيق:

- \_ ماذا ؟
- ٠٠٠ كنا \_\_
  - \_ ماذا ؟
- ــ لكأنك تقرأ في كتاب ٠٠٠

تصورت من جديد أن في صوتها شيئًا من سخرية • جرحتني هذه الملاحظة جرحًا بالغًا أليمــًا • لقد كنت أتوقع شيئًا

آخر ٠

لم أدرك أنها كانت تخفى عواطفها تحت ستار من لهجة ساخرة ، وأن هذا هو المكر الأخير الذى تعمد اليه القلوب الزاخرة حياء وخفرا ، القلوب المنعزلة المتوحدة ، حين يريد أحد أن يقتحمها اقتحاماً مباغتاً عنيفا ، فاذا هى تأبى الاستسلام مستكبرة متعالية ، واذا هى تخشى أن تظهر ما تضمره من عواطف ، كان يكفى أن ألاحظ ما ظهر عليها من تردد ووجل حين استأنفت جملتها عدة مرات قبل أن تعزم أمرها على النطق بها ، كان يكفى أن ألاحظ ذلك حتى أدرك كل شىء ، ولكننى لم أحزر شيئاً ، واجتاحتنى عاطفة شريرة ،

قلت لنفسى : « مهلاً ! انتظر قليلاً ! ، •

يا ليزا! أأنا أقرأ فى كناب؟ صحيح أتنى لا علاقة لى بالأمر ، ولكننى أشعر باشمئزاز . ثم ان الأمر يهمنى . لقد استيقظت روحى فى . هذا المساء . أصحيح أنك لا تحسين هنا بتقزز



عميق ؟ ألا ان للعادة تأثيراً خارقاً • الشيطان وحده يعرف الى اين يمكن أن تؤدى العادة بالانسان! أتعتقدين حقاً بأنك لن تهرمى قط ، وبأنك ستظلين جميلة ، وبأنهم سيحتفظون بك هنا دائماً ؟ لست أكلمك عن وحل هذا المكان • ولكن اليك ما سأقوله لك عن حياتك فى هذه الدار: أنت الآن فتية ، وأنت الآن نضرة ، وان لك الآن لروحاً وعواطف • ولكن هل تعلمين أننى حين صحوت منذ قليل ، قد آلمنى أن أجد نفسى بالقرب منك ؟ ان الرجل لا يسقط فى حمأة هذا المكان الا وهو فى حالة سكر تام • أما لو التقيت بك فى مكان غير هذا المكان ، وكنت تعشين كما يعش الشرفاء من الناس ، لكان من المكن لا أن أغازلك فحسب ، بل وأن أهيم بحبك أيضاً ، ولكان من المكن أن تسمدنى منك لا كلمة فحسب ، بل نظرة واحدة أيضاً • كان من المكن أن انتظرك على الباب ، فحسب ، بل نظرة واحدة أيضاً • كان من المكن أن أعدك خطيبتى وأن أقضى ساءات راكعاً أمامك ، كان من المكن أن أعدك خطيبتى وأن أومن بأن همذا يشرفنى كثيراً • ما كان لى عند ثذ أن أتجسراً فأدس طهارتك ولو بالحيال • على حين أنه يكفينى هنا أن أصفر لك حتى

تهرعى الى وحتى تكونى مضطرة أن تتبعينى شئت أم أبيت و فلست أنا رهن مشيئتك بل أنت رهن مشيئتى و حين يلتزم أحقر فلاح بالقيام بعمل من الأعمال ، فانه لا يبيع نفسه كاملة على كل حال ، وهو يعلم عدا ذلك أنه مستعبد الى حين ؟ أما أنت فمستعبدة الى الأبد و هلا فكرت قليلا فيما تسعينه هنا ، هلا فكرت قليلا فيما تسلمينه للعبودية فى هذا المكان ؟ انه روحك وجسمك معا ! لقد أصبحت لا تملكين أن تتصرفى بروحك و انك تسلمين حبك لأول سكران عابر ، ليدوسه بقدميه و مع أن الحب هو كل شيء و الحب جوهرة غالية ، الحب كنز الفتاة وثروتها ومسيل أن يظفروا بهذا الحب و أما هنا فهل لهذا الحب من اعتبار ؟ لقد استطاعوا أن يظفروا بهذا الحب و أما هنا فهل لهذا الحب من اعتبار ؟ لقد استطاعوا أن ينالوا منك كل شيء حتى بدون حب ؟!ووو ما من اهانة أبلغ من هذه الاهانة في حق فتاة ، فهلا فهمت هذا ؟

« سمعت من يقول انهم يتملقونكن هنا أيتها الحمقاوات ، فيأذنون لكن " بعثناق تعاشرتهم معاشرة الخلان ، ألا ان هذا لهزل وكذب ، انهم يضحكون عليكن فتصدقنهم ، هل صحيح أن خليلك يحبك حقا ؟ أنا لا أصدق هذا ، كيف يمكنه أن يحبك وهو يعلم أنهم سينادونك فاذا أنت مضطرة أن تتركب لتمضى الى رجل آخر ؟ ألا انه لوبش حقير ونذل دنى اذا هو ارتضى هذا ! وهل فى وسعه أن يحترمك ولو قليلا من الاحترام ؟ ماذا يجمع بينكما ؟ انه يسخر منك ، ويسرق مالك فوق دلك ، هذا هو حبه كله ، ويا للسعادة اذا هو لم يضربك ، وقد يضربك على كل حال ، اطلبي من خليلك ، اذا كان لك خليل ، أن يتزوجك ، لسوف ينفجر ضاحكا أمام أنفك ، هذا اذا لم يبصق فى وجهك أو لم يصفعك ، وهو نفسه لا بساوى أكثر من قرشين مثقوبين ، هلا تساءلت يصفعك ، وهو نفسه لا بساوى أكثر من قرشين مثقوبين ، هلا تساءلت

لماذا دفنت حاتك هنا ؟ أمن أجل أن يسقوك قهوة ويقدموا لك طعاماً ؟ ولكن ما هي غايتهم من اطعامك ؟ ألا انه ما كان لفتاة أخرى ، ما كان لفتاة شريفة أن تستطيع ابتلاع لقمة من طعامهم ، لأنها تدرك غايتهم من اطعامها • أنت مدينة للقوادة منذ الآن • وسيزداد دينها عليك وسيربو يوماً بعد يوم ، وسيظل يزداد ويربو الى آخر أيامك ، الى أن يأنف منك زبائنك ويعرضوا عنك مشمئزين ٠ وسيحدث هذا قريباً ٠ لا تنقى بشبابك • الزمان يجري هنا سريعاً • سوف تطردك يومئذ شر طردة • ولكنها قبل أن تطردك ستلاحقك بالملامات والاهانات والشتائم ، كأنك لم تهبى لها شبابك وصحتك ، وكأنك لم تبيعيها روحك • سوف تقول انك تسبيين لها الدمار والخراب، كأنك قد سرقت مالها ورميتها الى حضيض الوسى • ولا تنتظري من أحد عوناً • ان رفيقاتك سيهوين على ظهرك هن أيضاً ، مداهنة للقوادة ، لأنهن جميعاً مستعبدات في هذا المكان ، قد فقدن منذ زمن طویل کل شفقة وکل وجدان • ان فیهن جبناً وحقارة • وليس على وجه الأرض اهانات أقذر ولا أسوأ ولا أقسى من الاهانات التي سيغمرنك بها • سوف تفقدين هنا كل شيء ، حتى دون أن تلاحظي ذلك : سوف تفقدين صحتك وشبابك وجمالك وآمالك • فما ان تبلغي الثانية والعشرين من عمرك حتى يكون مظهرك قد أصبح مظهر امرأة في الثلاثين أو يزيد • وعليك أن تحمدي الله اذا أنت لم تصابى بداء عضال ! لعلك تتخيلن أنك لا تقومين هنا بأى عمل ، وأن أيامك كلها أعياد • ألا ان عملك هنا لعمل مرهق ، عمل من أعمال نزلاء سيجون الأشغال الشاقة • ليس هناك عمل أسوأ من هذا العمل • ان القلب ليذوب دموعاً من شدة عذابه بمثل هذا العمل!

« ولن تجسرى أن تقولى كلمة ولانصف كلمة حين ستُـُطردين من هذا المكان • ستنصرفين كما لو كنت قد ارتكبت جريمة • ستذهبين الى

منزل ثان ثم الى منزل ثالث ، ثم الى منازل أخرى ، حتى ينتهى بك المطاف الى سيينايا ، وهناك سيضربونك : ان الصفعات هنالك ملاطفات، لن يستطيعوا أن يلاعبوك هنالك قبل أن يلكموك بضع لكمات ، هل تتصورين أن ذلك المكان ليس فظيعاً الى هذه الدرجة ؟ ما عليك اذن الا أن تزوريه مرة فتعرفى الحقيقة بنفسك ،

و لقد رأیت واحدة من مناك البنات هنالك على الباب فی ذات یوم من أیام رأس السنة و ان زمیلاتها أنفسهن قد طردنها الی الحارج علی سبیل المزاح و من أجل أن و یجلدها الصقیع و قلیلا و لأنها كانت تسرف فی البكاء و طردنها ثم أغلقن الباب و وفی الساعة التاسعة من الصباح كانت سكری سكرا تاما قد تشعث شعرها وكادت تعری و وامتلا جسمها باثار الضرب: كان وجهها شدید البیاض من المساحیق و ولكن عینها غائرتان والدم یسیل من أنفها و فهها و ان حوذیا من الحوذیین هو الذی جملها علی هذه الحال و كانت جالسة علی درجات السلم الحجری و تنمسك بیدها سمكة مملدة و وكانت تبكی وما تنفك تجمعم بكلمات غامضة عن مصیرها و تضرب السلم بسمكنها و وكان یحتشد حولها و بسخر منها حوذیون و جنود سكاری و

د أتظنين أن مصيرك لن يكون كمصيرها ؟ أنا أيضاً أود أن أظن ذلك و من يدرى ؟ لعل هذه المرأة التي تحمل السمكة الملتّحة قد وصلت هي نفسها الى هنا منذ عشر سنين أو منذ ثماني سنين ، لا يعلم أحد من أبين ، وصلت نضرة كطفل ، بريئة طاهرة تجهل كل شيء عن الشر ، ويحمر خداها من كلمة و لعلها كانت في الماضي تشبهك : لعلها كانت شديدة الكبرياء سريعة التأذي لها هيئة كهيئة ملكة ، ولعلها كانت مقتنعة بأن السعادة الكاملة تنتظر الرجل الذي سيحبها وتحبه و فهآنت ذي ترين كيف كانت خاتمتها !

« ما قولك اذا تذكرت هذه المرأة ، أثناء سكرها وتشعث نسعرها وضربها درجات السلم بسسمكتها المملّحة ، ما قولك اذا هي تذكرت الماضي : اذا هي تذكرت السنين الطاهرة التي قضتها في منزل أهلها ، وتذكرت المدرسة وابن الجيران الذي كان يترقبها في الطريق ويحلف لها ليحبنها الى الأبد ، ويعدها بأن يقف عليها حياته ، فاذا هما يتعاهدان على أن يبقى حبهما خالداً وعلى أن يتزوجا متى أصبحا في سن الزواج ؟

« آه يا ليزا! لسوف يكون حظك سعيداً اذا أمكنك أن تموتى هنالك في ركن بالقبو ميتة سريعة بمرض السل كما ماتت الأخسرى • انك تتكلمين عن المستشفى • ليتك تتنقلين الى المستشفى • ولكن ماذا اذا كتت مدينة للقوادة ، وكانت القوادة في حاجة اليك ؟ ان السل داء يطول أمره ، فما هو حمى طارئة تخطف الحياة خطفاً • المريض بالسل يظل الى آخر لحظة يأمل أن يكون في صحة حسنة ويؤكد أنه في صحة حسنة • انه يعزى نفسه • • • والقوادة تحنى من هذه الحالة النفسة نفعاً • ان الأمر هو على ما وصفت • لقد بعتها روحك ، وما تزالين مدينة لها فوق ذلك بمال ، فلم يبق لك بعد هذا حق في الكلام •

«حتى اذا جاءت ساعة الاحتضار أعرض الجميع عنك ونسوك ، اذ لا يبقى لهم فيك نفع • حتى أنهم سيلومونك على أنك ما تزالين تشغلين مكاناً كبيراً ولا تموتين بسرعة • فاذا اشتد بك الظمأ سقوك ، ولكنهم يسقونك عندئذ شاتمين ، قائلين : ألا فطست أخيراً أيتها الحقيرة ! انك تحرميننا بأنينك من النسوم ! وانك تثيرين في زبائننا الاشمئزاز والتقزز • » • هذه هي الحقيقة • لقد سسمت هذه الملامات بأذني •

ه سوف یلقون بك شبه میتة الی ركن من القبو هو أكثر أركانه

قذارة ورطوبة وظلاماً • فما هي الخواطر التي ستمر في رأسك وأنت راقدة هنالك على الأرض وحيدة ؟

«حتى اذا مت أخيراً لمتوك بيد كارهة وهم يدمدمون متذمرين متململين قد نفد صبرهم • لن يباركك عندئذ أحد ، ولن يتنهد أحد حين يفكر فيك • • • فانما المهم أن يتخلصوا منك بأقصى سرعة ! سيشترون تابوتاً حقيراً يضعونك فيه ، ثم ينقلونك على نحو ما نقلوا فى هذا الصباح تلك الشقية انتى ماتت فى قبو بميدان سينايا • فمتى فرغوا من ذلك مضوا يشربون كأساً فى كاباريه ! • • • وستكون حفرة قبرك ملأى بالوحل والأقذار والثلج الذائب • انهم لن يزعجوا أنفسهم من أجلك أن تكون ساقاها هنا أيضاً مرفوعتين • • • شد الحبل يا غبى ! » - أن تكون ساقاها هنا أيضاً مرفوعتين • • • شد الحبل يا غبى ! » - « حسن هكذا » - « ألا ترى أنها راقدة على الجنب • انها من مخلوقات الله على كل حال ! » - « هياً • • • حسن هكذا • • • اجرف التراب » •

« ولن يتشاجروا طويلاً في سيلك ، سوف يدفنونك تحت طبقة رقيقة من طين رطب أزرق ، ثم يندفعون متجهين الى الكاباريه! تلك هي نهاية ذكراك على الأرض ، سوف يجيء الى القبور الأخرى أبناء وآباء وأزواج ، أما قبرك أنت فلن تسسمع عنده زفرة ، ولن تسكب عليه دمعة ، ولن يتذكره أحد ، ما من أحد سيجيء اليك في يوم من الأيام ، سيتمحى اسمك من على وجه الأرض ، فكأنك لم توجدى ولم تولدى ، لا شيء الا الوحل ، لا شيء الا مستنقع! ٠٠٠ وربما ارتطمت بغطاء تابوتك ساعة يستيقظ الأموات في الليل ، وهتفت تقولين : « دعوني أخرج أيها الناس الأخيار! أريد أن أرى النور! لقد عشت دون أن أعرف من الحياة شيئا ؟ فانها كنت خرقة ملقاة على الأرض يمسح بها أعرف من الحياة شيئا ؟ فانها كنت خرقة ملقاة على الأرض يمسح بها

المارة أقذار أقدامهم • لقد شربوا حياتي هناك في سينايا ، في الكاباريه! دعوني أعيش مرة أخرى على الأرض أيها الناس الطيبون! » •

أصبحت لا أسيطر على نفسى من شدة الانفعال ، وهذه تشنجات فى حلقى تقطع كلامى على حين فجأة ٠٠٠ نهضت مرتاعاً ، وملت برأسى خائفاً مثقل القلب ، وأصخت بسمعى : لقد كان هنالك ما يدعو الى الاضطراب !

كنت قد شعرت منذ مدة طويلة أننى قد قلبت نفسها وحطمت قلبها • وكنت كلما ازددت اقتناعاً بذلك ازددت رغبة في بلوغ الهدف كاملا و تعتقق النصر سريعاً • كان لعب الكلام يستهويني • على أن الأمر لم يكن لعباً فحسب • • •

كنت أعلم أن فى أقوالى ثقـلاً وخـراقة واصطناعاً ، وأن كلامى يشبه أن يكون « قراءة فى كتاب » • ولكن ذلك لم يهمنى • كنت أعلم أنها ستفهمنى ، وأن أسلوب الكتب هذا سيعيننى هو نفسه فى أن أحقق معها نجاحاً كبيراً • ولكننى حين وصلت الى هذا الهدف شعرت بخوف •

لم تقع عيناى قبل الآن فى يوم من الأيام على منظر يمثل ما كان يمثله منظرها عند أند من يأس رهيب! كانت راقدة على الفراش ، قد دفنت وجهها عميقاً فى وسادتها وعانقت الوسادة بيديها ، وأخذ الشهيق عزق صدرها ، ان جسمها الفتى يرتعش وينتفض متشنجاً وان دموعها تمخنقها وتنطلق على حين فجاة آهات وصرخات ، فاذا هى عند أند تدفن رأسها فى الوسادة بمزيد من القوة ، لأنها لا تريد أن يطلع أحد فى هذا المنزل على دموعها وأن يعرف آلامها ، وكانت تعض وسادتها وتعض ذراعها عضاً شديداً يفجر منها الدم (لاحظت ذلك فيما بعد) ، وكانت

أصابعها تقبض على شعرها المبعثر ، وكان تستميت في سبيل أنفاسها وأن تسقى على شفتيها مطبقتين .

أردت أن أكلمها وأن أطلب منها أن تهدى، روعها ، ولكننى لم أجرؤ أن افعل ، ثم اذا أنا ارتمش اتعاشاً قوياً وآصيح فى حالة أشبه بالهلع ، وأطفق ألم آمتعتى بالتلمس على حين فجأة من أجل أن أهرب كان الظلام حالكاً ، فلم آستطع رغم جميع جهودى أن أفرغ من لم أمتعتى بسرعة ، وعثرت أصابعى بغتة بعلبة كبريت وعثرت بشمعة كاملة على منضدة صغيرة قرب علبة الكبريت ، فما ان أضاء نور الشمعة الغرفة حتى وثبت ليزا ، وجلست على أريكتها وحد قت الى بنظرة بلهاء وابتسامة تشبه أن تكون ابتسامة انسان مجنون ، جلست الى جانبها ووضعت يدى على يديها ، ثابت الى نفسها ، وامتدت ذراعاها نحوى كأنها لتمسكنى ، ولكنها لم تجرؤ أن تفعل ، فما لبثت أن خفضت رأسها ببطء ،

#### قلت :

- لزا ، صديقتي ، لقد أخطأت في حقك ، سامحيني ، اغفرى لى ولكنها ضغطت يدى أصابعها ضغطاً بلغ من القوة أنني صمت لقد أدركت أنني لم أقل ما كان ينبغي أن أقوله
  - ــ اليك عنواني يا ليزا زوريني في يوم من الأيام •

دمدمت تقول بلهجة جازمة ، ولكن دون أن ترفع رأسها :

- ــ سأجيء ٠
- ــ والآن أنصرف ٠٠٠ وداعاً! الى اللقاء ٠٠٠

ونهضت م فنهضت هي أيضاً ، ولكنها احسراًت ، وفيما هي

ترتعش ارتعاشاً قوياً تناولت عن كرسى منديلاً لفيَّت به عنقها وكتفيها حتى الذقن ؟ حتى اذا فرغت من ذلك أبتسمت ابتسامة خجلى ، واحمرت من جديد ، وحد قت ، الى المَّ بنظرة غريبة • كنت أتألم ، ولم يكن لى الاهم واحد هو أن أنصرف بسرعة فأغيب •

قالت لى فجاّة و تحن فى الدهليز قرب الباب ، قالت لى وهى تستوقفنى ممسكة طرف معطفى :

### ـ انتظر لحظة !

ومضت راكضة • لا شك أنها تذكرت شيئًا تريد أن تسرينيه • كانت عيناها تسطعان ، وكان خداها بلون الورد ، وكانت شفتاها تبسمان • ما هو الأمر ؟ انتظرت رغم ارادتي • فما هي الا دقيقة حتى عادت وفي نظرتها معنى طلب الصفح والمغفرة • كان وجهها قد تبدل • ليست نظرتها الآن مظلمة ريّابة عنيدة • ان في عينها ضراعة واستعطافا ، وعنوبة ورقة ، وان فيهما كذلك شيئًا من الحجل ، ومن الحنان ، ومن الثقة • هكذا ينظر الأطفال الى من يحبونهم حين يهمون أن يطلبوا منهم شيئًا • ان عينها الشهاوين الصافيتين الجميلتين الزاخرتين بالحياة تجيدان التعبير عن الحب والكره كليهما على حد سواء •

وفى صمت ... كما لو كنت انسانا فذا لا بد أن يفهم كل شى دون شرح ... مدت الى ورقة ، ان فرحا ساذجا يشبه أن يكون فرح طفل قد أضاء وجهها فى تلك اللحظة، فضضت الورقة، هى رسالة بعثها اليها طالب طب أو شاب آخر يصارحها فيها بحبه بأسلوب يشتمل على شى من البهرجة والتزويق ، ولكنه يشتمل كذلك على كثير من الاحترام ، لا أتذكر الآن عبارات الرسالة ، ولكننى أتذكر أنها ، رغم أسلوبها المتفخم ، تشف عن عاطفة صادقة يستحيل أن تكون مزو رة ، فلما

فرغت من قراءة الرمسالة التقى نظرى بنظر ليزا ، فرأيتها تحدّ ق الى تتحديقاً كتحديق الأطفال فيه كثير من الحرارة والاستطلاع ونفاد الصبر. كانت تلتهمنى بعينيها التهاماً ، وتنتظر منى ، وهى على أحر من الجمر، أن أقول لها كلمة أفصح بها عن رأيى .

وبيضع كلمات سريعة لكنها زاخرة بالفرح والاعتزاز ، ذكرت لى أنها حضرت سهرة راقصة عند أسرة محترمة « أسرة محترمة جداً جداً ، ولا يعرف أحد من أفرادها عنى شيئاً على الاطلاق حتى الآن ، ••• ( ذلك أنها لا تعيش في هذا المحل الا منذ زمن قريب ••• على سبيل الاطلاع فحسب ••• ولا شك أنها ستبارحه متى ردت ما عليها من ديون ••• ) وقد كان ذلك الطالب أحد حضور الحفلة ، وظل يراقصها طوال السنهرة • انهما متعارفان من قبل ، متعارفان منذ كانا طفلين في ريجا ، وقد لعبا معاً من زمن طويل ••• وكان هو يتردد الى أهلها •••

ولكنه لا يعرف عن « هذا الأمر ، شيئًا ، لا يعرف عنه شيئًا البتة ، لا ولا يخطر له على بال ! وفى غداة تلك الحفلة ( أى منذ ثلاثة أيام ) بعث اليها هذه الرسالة بواسطة صديقة لها حضرت تلك الحفلة معها ٠٠٠ هذا كل شيء ٠٠٠

قالت ليزا تلك الكلمات وخفضت عينيها الساطعتين •

كانت الصية تحتفظ برسالة هذا الطالب احتفاظها بكنز نمين و لقد أرادت أن تجينى بهذه الثروة الوحيدة الغالية حتى لا أنصرف قبل أن أعلم أنها تنحب هي أيضاً حباً شريفاً صادقاً مخلصاً ، وأنها تنخاطب هي أيضاً باحترام و لا شك أن هذه الرسالة ستبقى عندها في درج من الأدراج دون أن يعقبها شيء و ولكن لا ضير ! و و مستحتفظ بها ليزا طوال حياتها كما تحتفظ بكنز نمين و ستظل هذه الرسالة موضع اعتزازها

وسبب اعتبارها لنفسها ٠٠٠ لقد تذكرتُها في تلك اللحظة لتفتخر أمامي بهذه الكلمة ، ليعلو قدرها في نظرى ، لأقرأ هذه السلطور فأهنئها بها وأغبطها عليها !

لم أقل شيئًا • صافحتها وانصرفت • كنت استعجل الانصراف • عدت الى منزلى سائراً رغم أن الثلج الذائب ما يزال يهطل كتلاً كبيرة • كنت مهدود القوى خائر العزيمة مسحوق النفس متردد الفكر حائر الارادة • ولكن الحقيقة كانت تظهر من وراء تردد الفكر وحيرة الارادة : كانت حقيقة دميمة أشد الدمامة !



أقبىل تلك الحقيقة بسرعة • وحين استيقظت في الصباح بعد بضع ساعات من نوم ثقيبل كالرصياص ، اسبستعرضت ذكريبات الأمس فأدهشتني تلك « العاطفية المائعة ، التي أظهرتها

تجاه ليزا ، وأدهستنى أحاديثنا تلك كلها عن « الشفقة والشرف ، • كيف أمكن أن أنقاد ذلك الانقياد الرخو لمثل تلك النوبة العصبية التي لا تجدر الا بامرأة ضعيفة ؟ ألا ان ذلك لأمر يثير الاسمئزاز ويبعث على التقزز! ولماذا أعطيتها عنواني ؟ ما عساني فاعلا اذا هي جاءت ؟ أوه! ألا فلتأت اذا شاءت أن تأتي! لا ضير •••

ولكن الشيء الهام الأساسي ، طبعاً ، هو أن أتصرف بسرعة لأسترد سمعتى في نظر زفركوف وسيمونوف مهما كلف الأمر ، ذلك هو الأمر الوحيد الهام الخطير ، ، وقد شغلني هذا الأمر في ذلك الصباح فنسيت لنزا نسياناً تاماً ،

كان يجب على أن أرد الى سيمونوف دينه قبل كل شيء • فقررت أن أعمد الى اتخاذ اجراء يائس ، هو أن اقترض من أنطون أنطونوفتش خمسة عشر روبلا بالتمام والكمال • وشاءت المصادفة أن يكون أنطون أنطونوفتش رائق المزاج مشرق النفس فى ذلك الصباح ، فأعطانى المبلغ منذ طلبته ، فبلغت من شدة الفرح وأنا أوقع له سند استلام المبلغ اننى

حكيت له ، منسط النفس طلق اللسان مهملا غير متحرج ، عن « حفلة القصف ، التى أقمتها مع بعض الأصدقاء فى « فندق باريس ، توديعاً لرفيق من رفاق المدرسة ب نعم لماذا لا أقول له هذا ؟ ب واندفعن فى الكلام قائلاً : « هوه ! هو ماجن رهيب ١٠٠٠ دللته الحياة ١٠٠٠ سليل أسرة عريقة طبعاً ١٠٠٠ على جانب عظيم من الثراء ١٠٠٠ لامع فى وظيفته م٠٠٠ فكه ١٠٠٠ لطيف ودود ١٠٠٠ متعجل ب مع النساء طبعاً ، هه ؟ شربنا نصف دستة من زجاجات الشميانيا فوق ما كنا نزمع أن نشرب ، مكذا الدفعت أقول فى يسر وسهولة وانطلاق ، بلهيجة مرحة ، راضياً عن نفسى كل الرضى سعيداً بها كل السعادة ٠

فلما عدت الى منزلى شرعت أدبج رسالة ً الى سيمونوف •

ما زلت الى الآن معجباً بالأسلوب المضيء الصريح الودود الذى كتبت به تلك الرسالة • أنه اسلوب لا يحسنه الا « جنتلمان » • اتهمت نفسى فى تلك الرسالة اتهاماً كاملاً ، على نحو بارع كريم نبيل ، دون أن أضمنها أية كلمة زائدة نافلة • اعتمدرت اليه عما بدر منى « اذا كان يجموز لى أن أعتمدر » ، وألححت خاصة على أننى لم أتعمود شرب الحمرة ، فلذلك سكرت سكراً تاماً منذ الكأس الأولى التى احتسيتها قبل وصولهم ، بين الخامسة والسادسة ( هذا ما زعمته ! ) • وقلت اننى أتوجه بالاعتذار الى سيمونوف خاصة » ولكننى أرجوه أن يبلغ الآخرين هذه الشروح ، ولا سيما زفركوف الذى يترامى لى أننى أسأت اليه وأهنته وهيذا ما أتذكره الآن كحلم من الأحلام ، • وأعربت عن أسسفى لعجزى عن الذهاب اليهم بنفسى للاعتذار ، بسبب ما أعانيه من صداع شديد ، وخاصة بسبب ما أشعر به من خجل !

وسر "نى سروراً عظيماً ما لاحظته فى الرسالة التى جرى بها قلمى عفواً ، من د خفة ، بل ومن د اهمال ، ( وهو اهمال مهذب على كل

حال ) • ان هذه الحفة وهذا الاهمال سيفهمانهم أكثر من أى شيء آخر في هذا العالم أنني أنظر الى كل تلك « القصة السخيفة التي جرت بالأمس » نظرة استعلاء • اننى ، أيها السادة ، لم أنسحق كما قد تتوهمون. بالعكس : اننى لا أنظر الى هذا الأمر كله الا نظرة «جنتلمان» يحترم نفسه بهدوء ورصانة • « ان لسن الشباب ضروراته وأحكامه » •

قلت لنفسى وأنا أعيد قراءة الرسالة : « ألا ان فيها كذلك لشيئا ارستقراطياً • لماذا ؟ لأننى رجل مثقف ، لأننى رجل ذكى ! ما كان لغيرى أن يعرف كيف يخرج من المأزق ، أما أنا فقد خرجت منه ، وهأنا ذا ألهو من جديد • انظروا كيف يكون المرء ابن زمانه ، مثقفا ذكياً ! على أن هذا كان ذنب الحمرة التي شربتها ! • • • لا • • • ليس هذا صحيحاً كل الصحة • أنا لم أشرب خمرة حين كنت انتظرهم بين الساعة الحامسة والساعة السادسة • لقد كذبت على سيمونوف ، كذبت بوقاحة ، ولست أشعر من ذلك بخجل • • •

على اننى لا أبالى بهذا كله بل أبصق عليه • فانما المهم هو أن أخرج من الأمر •

وضعت فى الظرف ستة روبلات ثم ختمته وطلبت من آبولون أن يحمله الى سيمونوف • فلما علم آبولون أن فى الظرف مالاً شعر بشىء من الاحترام ورضى أن يحمل الظرف الى العنوان الذى ذكرته له •

وفي المساء خرجت أتنزه • كنت ما أزال أشعر بصداع ودوار •

ولكن مشاعرى وخواطرى أخذت تختلط وتضطرب بمقدار ماكان الليل يهبط والظلام يتكاثف • كان فى نفسى ، فى قرارة قلبى ، فى أعماق ضميرى ، شىء لا يريد أن يموت ، شىء يتجلى فى قلق غريب • أخذت أتجول فى أكثر الشوارع ازدحاماً بالناس وامتلاء ً بالحركة : شارع مستشانسكایا ، شارع سادوفایا ، نواحی حدیقة یوسوبوف ، كنت أحب أن أتجول فی هذه الشوارع خاصة عند نهایة النهار ، حین تكون زاخرة بالخلق من مارة عابرین و تجار و أصحاب عائدین الی منازلهم بعد فراغهم من العمل وقد ظهرت فی وجوههم علائم التعب ، ان الشی الذی كنت أحبه خاصة هو هذه الحركة المبتذلة فی الحیاة الیومیة ، غیر أن هذا الاضطراب قد أنار أعصابی مزیداً من الانارة فی هذه المرة ، أصبحت لا أستطیع السیطرة علی نفسی ، كان شی ، ما یستیقظ فی نفسی استیقاظاً موجعاً ولا یرید أن یسكن و بهدا ، رجعت الی الدار مضطرب النفس والفكر ، لكأن ضمیری مثقل بجریمة ارتكتها ،

کان یعذبنی تصوری أن لیزا ستجی، • شی، غریب : بین جمیع ذکریات اللیلة البارحة ، کانت ذکری لیزا بارزة مستقلة ، وکانت ترهقنی ارهاقاً خاصاً • کنت عند هبوط المساء قد انقطعت عن التفکیر فی کل ما عدا لیزا ، وکنت من جهة أخری ما أزال راضیاً عن رسالتی الی سیمونوف ، حتی اذا تذکرت لیزا زال رضای واعتکرت نفسی ، فکان یخیل الی آن سبب عذابی انما هو لیزا •

كنت أقول لنفسى بغير انقطاع: « ما عسانى فاعلاً اذا هى جاءت ؟ طيب ٠٠٠ فلتجىء ٠٠٠ ما عليها الا أن تجىء ١٠٠٠ هم ٥٠٠٠ ان الشىء المزعج خاصة و أنها سترى كيف أعيش ٠ لقد مثلت أمامها بالأمس دور البطل ، والآن ٠٠٠ آه ٠٠٠ أخطأت حين اندفعت ذلك الاندفاع ٠ ان هذا المسكن بائس ٠ وكيف رضيت أن أذهب الى المطعم للعشاء بهذه الثياب ؟ ما أحقر هذه الأريكة المنتجدة بقماش مشمتع ، المزقة المهترئة ، التى يخرج قشها من كل جهة ! ما أبشع ثوب المنزل هذا الذى ارتديه! انه خرقة رئة بالية ١٠٠٠ سوف ترى ليزا كل هذا ٠ وسوف ترى أبولون سوف يهينها ٠ سوف ينتحل آبولون و يهينها ٠ سوف ينتحل

أى عذر لاهانتها ، ولو فى سبيل اغاظتى ، أما أنا فسأخاف ، على عادتى فى الحوف ، سوف أتهـزز أمامها وأتلفف بثـوبى وأبتسـم وأكذب ، يا للفظاعة ! ولكن هذا ليس كل شىء : هنـاك ما هو أخس وأحقر ! نعم ! سيكون على أن أضع ذلك القناع الكاذب من جديد ! • • • • •

# احمر وجهي احتراراً شديداً •

الكاذب ؟ أكان قناعاً كاذباً ؟ لقد تكلمت بالأمس مخلصاً كل الاخلاص • اننى اتذكر هذا • كان يهزنى انفعال صادق • كنت أريد أن أوقظ فى نفسها عواطف كريمة نبيلة طيبة • ومن الخير أنها بكت • ان للبكاء أثراً حسناً » •

ولكننى لم أفلح مع ذلك في تهدئة نفسى • ولبتت طوال المساء على بعد الساعة التاسعة ، أى حتى بعد الساعة التي يمكن أن تأتى فيها ليزا ، لبت لا أنقطع عن التفكير فيها وعن رؤيتها بالحيال على نحو ما تبدت لى البارحة في لحظة خاصة أثرت في نفسى تأثيراً شديداً ، وهي اللحظة التي أشعلت فيها عود الكبريت فأضاء نوره وجهها الشاحب ونظرتها الأليمة وابتسامتها المتكلفة المريرة • ألا ما أكثر ما كان في تلك الابتسامة التي تبعث على الشفقة من افتعال وتوتر! ولكنني كنت ما أزال أجهل أنني سأظل خسة عشر عاماً أتذكر ليزا خلالها على هذه الصورة ، مبتسمة "تلك الابتسامة المقتعلة التي تبعث على الشفقة •

وفى الغداة كنت مستعداً لأن أنظر الى كل ما جرى على أنه ترهة من الترهات ضخماً تها أعصابى المريضة تضخيماً كبيراً • لقد كنت أدرك حق الادراك تلك الآفة من آفات طبعى وكنت أخشاها كثيراً ، فكنت لا أبرح أردد قائلاً : « اننى أبالغ دائماً ، وهذه علتى وبلواى ، • ولكننى

كنت أقول لنفسى مع ذلك: « ستأتى ليزا ٥٠٠ لا شك فى أنها ستأتى » . كانت هذه العبارة هى اللازمة التى أختم بها جميع خواطرى و وقد بلغت من الاهتمام بهذا أننى كنت أصل منه فى بعض الأحيان الى حنق شديد وغيظ مسعور ، فاذا أنا أطفق راكضاً فى الغرفة صائحاً: « ستأتى حتماً و ان لم تأت اليوم فستأتى غداً و سوف تكتشفنى! أوه! تباً لرومانسية القلوب الطاهرة! أوه! هذه خسة! أوه! يا لتفاهة هذه النفوس العاطفية السخيفة! كيف لا أدرك هذا؟ كيف لا أدرك هذا؟ » ولكننى العاطفية السخيفة! كيف لا أدرك هذا؟ » ولكننى كنت ما أليث أن أتوقف وقد بلغ منى الاضطراب كل مبلغ و

قلت لنفسى : « لقد كفتنى كلمات قليلة وقصيدة قصيرة ، قصيدة هي من جهة أخرى كاذبة مخترعة ملفقة ، فقبلت حياة بأكملها رأساً على عقب ، يا للأرض العذراء! ، •

وكان يخطر ببالى أحياماً أن أذهب اليها بنفسى فأذكر لها كل شيء وأطلب منها أن لا تجيء الى ولكن ما ان تراودني هذه الفكرة حتى يجتاحني حنق يبلغ من الشدة أنني أتصور أن من المكن أن أسحق لا ليزا اللعينة ، هذه لو رأيتها ، أن أطردها وأبيسق عليها وأطردها وأضربها .

وانقضی يوم ، ثم انقضی يوم ثان فثالث ولم تجیء ليزا ، وكت استرد رباطة جأشی علی وجه عام بعد السّاعة التاسعة من المساء ، حتی لقد كنت أسترسل عندئذ فی أحلام عذبة ممتعة : « هأنا ذا ، مثلاً ، أنقذ ليزا بمجرد التحدث اليها حين تجیء الی « • • • اننی أثقفها وأنشستها ، وألاحظ أخيراً أنها تحبنی ، انها تحبنی حباً عنيفاً ، فأتظاهر بأننی لا ألاحظ ذلك ( لماذا أتظاهر هدذا التظاهر ؟ لا أدری • • • ربما كان ذلك عن ميل الی اصطناع العواطف الجميلة ) • وها هی ذی ، آخر الأمر ، ترتمی علی قدمی مضطربة مرتعشد باكية ، فتقول لی اننی منقدها ترتمی علی قدمی مضطربة مرتعشد باكیة ، فتقول لی اننی منقدها

ومخلصها وانها تحبى أكثر من أى شيء في هذا العالم ، فيأخذني ذهول وأقول لها : « أأنت تنخيكين حقاً يا ليزا أنني لم ألاحظ حبك ؟ لقد رأيت كل شيء وأدركت كل شيء ولكنني لم أجرؤ أن استولى على قلبك لأنني كنت أؤثير فيك فكنت أخشى أن تقسرى قلبك قسراً على الاستجابة لحبي وأن يضطرك العرفان بالجميل الى أن تحرضى في نفسك حباً قد لا يكون له وجود • كنت لا أريد ذلك ، والا كنت أتسلط وأستبد وأسلك سلوكا لا يجمل بي أن أسلكه ( الحلاصة أنني كنت استرسل هنا في عاطفيات مرهفة لطيفة تبلغ غاية النبل ، عاطفيات مرهفة لطيفة تبلغ غاية النبل ، عاطفيات من وأوربية، حقاً على طريقة جورج صاند ) • أما الآن فأنت لى أنا ، أنت من صنعي أنا ، وأنت جميلة ، وأنت زوجتي ! » •

« هذا بيتي فادخليه ، بجرأة وحرية ، سيدة " لى » \* •

ثم نعيش بعد ذلك سعيدين ، ونسافر الى الخارج ، النح ٠٠٠ ، •

الخلاصة أننى كنت أبلغ من الاسترسال فى مثل هذه الاحلام حداً
لا يسعنى معه الا أن أشعر بخجل ، فاذا أنا أمد لسانى لنفسى أمام
المرآة آخر الأمر •

وقلت لنفسى: انهم لن يدعوا لها أن تخرج على كل حال • ليس يُسمح لهن بالحروج عامة ، ولا سيما في المساء ( لا أدرى لماذا كنت أتصور أنها ستجيء مساء ، في السياعة السيادسة على وجه الدقة ) • ولكنها قالت لى انها لم ترتبط بعد ارتباطاً تاماً وانها تتمتع بحقوق خاصة • اذن ••• هم ••• سوف تجيء ! أنا وائق بأنها سوف تجيء !

ومن حسن الحفظ أننى كان لى طبوال ذلك الوقت ما يسلمنى . ويشبغلنى عن نفسى ، ألا وهبو آبولون ووقاحاته التى تخسر جنى عن طورى ، لقد كان آبولون جرحاً أو طاعوناً أرسلته الى ً السماء ، كنا تراشق كلمات لاذعة منذ عدة سنين ، وكنت اكرهه، رباه! لشد ماكنت أكرهه ، • • ولا سيما في بعض اللحظات! هو رجل متقدم في السن وقور المظهر ، يعمل في ساعات فراغه خياطاً • كان يحتقرني ، لا أدرى لا أدرى لا أذ ، يحتقرني احتقاراً لا حدود له ، وينظر الى دائماً من على • على أنه كان ينظر الى جميع الناس هذه النظرة • حسبك أن ترى رأسه وشعره الأملس الأشقر الباهت وذؤابته التي يجعدها ويعتني بتدهنها ، وفمه القاسي الذي يشبه الحرف لا ؟ حسبك هذا حتى تدرك فوراً أنك أمام انسان لا يخامره أى شك في قيمة نفسه • انه رجل متحذلق متنهق الى أبعد حد ، بل انه بين جميع من رأيت على وجه الأرض من رجال أشد هم تحذلقا وتفيهقا • وقد أوتي عدا ذلك غروراً خليقاً بالاسكندر المقدوني • كان موليها بكل زر من أزراره ، وكل ظفر من أظفاره • نعم كان موليها بكل زر من أزراره ، وكل ظفر من أظفاره • نعم كان موليها ، • • ان مظهره ينبيء بذلك ويدل عليه • وكان يعاملني نظرة ، كان في نظرته دائماً أبهة وعظمة وغرور وشيء من سخرية ، نظرة ، كان هذا يثير حنقي ويؤجج نار غيظي •

وكان يقوم بواجبات الحدمة وكأنه يتفضل على أكبر التفضل ويحسن الى أعظم الاحسان • وكان من جهة أخرى لا يكاد يعمل من أجلى شيئاً • وليس يخامرنى أجلى شيئاً • وليس يخامرنى أي شك في أنه كان يعدنى أغبى الأغياء طراً • واذا كان يحرص على فلاننى أدفع له حقوقه كل شهر • فهو « يرتضى • أن لا يعمل شيئاً جزاء الروبلات السعة التى يتقاضاها أجراً • ألا ان الله سيغفر لى كثيراً من الذنوب بسبب ما قاسته من هذا الرجل • كان كرهى له يبلغ فى بعض الأحيان من الشدة ان صوت وقع خطواته كان يكفى لأن يثير فى جسمى تشنجات قوية • على أن « زأزأته » فى النطق هى التى كانب تبعث فى

نفسى الاسمئزاز خاصة • كان لسانه مفرطاً فى الطول بعض الافراط ، أو كانت به آفة أخرى من هذا النوع ، فكان لذلك يقلب « الجيم ، فى نطقه « زاياً ، ، وكان هذا يفرحه كثيراً ، لأنه يتخبل أن هذا العيب فى النطق يزيده مهابة وجلالاً • وكان آبولون يتكلم بصوت هادى متساو ، واضعاً يديه وراء ظهره خافضاً عنيه • ولكنه كان يغيظنى خاصة حين يأخذ يتلو المزامير جهراً فى ركنه وراء الحاجز الذى يفصل بينا • لطالما بذلت جهوداً مضنية فى سيل تحمل تبلك التلاوات • وكان يحب قراءة المزامير فى المساء خاصة ، فاذا صدح بها صوته الهادى التساوى المنعلم فى جوف الليل ، حسبته يسهر على جثمان مبت • والى هذا أنما انتهت حياته فى الواقع حين أصبح يكلنف بتلاوة المزامير على الأموات • وهناك اختصاص آخر له : كان آبولون يبيد الفئران ويصنع دهاتاً لتلميع الأحذية •

ولكننى لم أكن أستطيع طرده ، فكأنه مرتبط بحياتى ارتباطاً لا انفصام نه ؟ وما كان له هو نفسه أن يقبل تركى على كل حال • كان يستحيل على أن أقيم فى غرفة مؤثنة : لقد كان مسكنى هو قوقعتى التى ألجأ الهما ، وأحتمى بها من الانسانية بأسرها ؛ وكان يخيل الى لا يدرى الا الشيطان لماذا \_ أن آبولون جزء من هذا المسكن لا ينفصل عنه • ذلكم هو السبب فى أتنى لم أستطع ، طوال سبع سنين ، أن أطرده • كان يستحيل كل الاستحالة تأخير دفع أجوره يومين أو ثلائة ألى مرة المرة في مرة الكرة في الكرة في مرة الكرة في الكرة في مرة الكرة في الكرة في الكرة في مرة الكرة في مرة الكرة في الكرة في مرة الكرة في مرة الكرة في مرة الكرة الكرة

أيام • فلو فعلت ذلك لأثار فضيحة لا أعرف معها كيف أهرب ولا أين أختبىء •

ولكننى كنت فى تلك الأيام قد بلغت من شدة الحنق على العالم كله والبشر جميعاً أننى قررت فجأة أن أعاقب آبولون وأن أؤخر دفع أجوره شهرين كاملين • كنت أهىء له هذه الضربة منذ زمن طويل ــ منذ سنتين \_ لا لشىء الا أن أبرهن له على أنه ليس من حقه أن يتعاظم على "، وأن فى المكانى دائماً أن لا أدفع له أجره • وقررت فى هذه المرة أن لا أقول له شيئاً ، قررت أن أصمت لأنتصر على صلفه وكبريائه ، لأجبره على أن يطالبنى هو بالأجر ؛ فاذا طالبنى أخرجت من درجى سبعة روبلات ، فأريت أملكها ، وأننى قد وضعتها جانباً ، ولكننى لا أريد ، نعم لا أريد أن أعطيه اياها ، لأن هذا يحلو لى ، لأن مشيئتى تريد ذلك ، ولأنه وقح ، ولأنه فظ غليظ • ولكن اذا ارتضى أن يكلمنى بأدب وتهديب فقد يرق قلبى فأدفع له المال ، أما اذا لم يفعل ذلك فسيكون عليه أن ينتظر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو شهراً بكامله •

ولكن آبولون هـ و الذى انتصر رغم غضبى الشـــديد ، اننى لم أستطع أن أصمد أكثر من أربعة أيام ، أخذ يفعل ما يفعله دائماً فى مثل هذه الحلات ، ذلك أن هذا الأمر قد سبق أن حدث قبل هذه المرة (وكنت عرف أسلوبه الدنى، وأتنبأ به سلفاً) فهو فى البداية يوجّه الى نظرة قاسية خلال بضع دقائق ، ولا سـيما عند خـروجى من البيت أو عودتى اليه ، فاذا صمدت فتظاهرت بأننى لا ألاحظ ما يفعله ، ظل يلتزم الصمت ولكنه يشرع عندئذ فى سلسلة أخرى من الوسائل ، فاذا هو يدخل الى غرفتى بخطى بطئة على حين فجاة دون أى سبب ، بينما أنا أقرأ أو أسير فى الغرفة طولا وعرضاً ، فقف قرب الباب جاعلا احدى ساقيه ممتدة الى أمام ، واحدى ذراعيه وراء ظهره ، ويأخذ يتفرس فى بنظرة ليس فيها قسوة فحسب ، بل فيها كذلك ازدراء شـديد واحتقار عميق ، فاذا سألته ماذا يريد لم يجب عن سؤالى ، وظل ينظر الى خلال بضع ثوان أخرى ثم زم شفتيه زماً بليغ الدلالة ، وتحول عنى ببطه ، بضع ثوان أخرى ثم زم شفتيه زماً بليغ الدلالة ، وتحول عنى يخرج من غرفته مرة أخرى ويظهر أمامى من جـديد فيجن جنونى من شـدة غرفته مرة أخرى ويظهر أمامى من جـديد فيجن جنونى من شدة غرفته مرة أخرى ويظهر أمامى من جـديد فيجن خوني من شـدة غرفته مرة أخرى ويظهر أمامى من جـديد فيجن خوني من شـدة غرفته مرة أخرى ويظهر أمامى من جـديد فيجن خوني من شـدة

الغضب ، ولكننى لا أسأله عندئذ عما يريد ، وانما أرفع رأسى بعركة متكبرة متسلطة ، وآخذ أحد ق الى عينيه بنظرة ثابتة لا تريم ، فنلبث على هذه الحال فى بعض الاحيان دقيقة أو دقيقتين ، فيتحول عنى أخيراً ببط، وأبهة ، ثم يغيب ساعتين أخريين .

فاذا لم يؤثر هذا في فاستمررت في تمردي وعصياني أخذ يتنهد وهو ينظر الى تنهداً بطئاً عميقاً ، كانه يقيس به عمق سقوطي الاخلاقي كلنه ؟ وينتهى كل شيء بعد ذلك بانتصاره هو طبعاً ، فأنا أثور وأصرخ حانقاً ، ولكنني أكون مضطراً الى تحقيق ما يتوقعه مني .

أما في هذه المرة فما كادت نبدأ مكائده الأولى التي قوامها نظرات قاسية حتى اندفعت اندفاعاً شديداً وأسرعت أهجم عليه • كانت أعصابي مهتاجة مفرطة في الاهتياج ! • • •

صحت أقول له وهو يتحول عنى بطيئــاً صامتاً ، ويتجه الى غرفته جاعلاً يده وراء ظهره ، صحت أقول له :

ـ قف! ارجع ، أقول لك ارجع!

ويظهر أن صيحتى كان فيها من الكرب واليأس ما جعله يدور على عقبيه وينظر الى بشيء من دهشة ، غير أنه ظل يتفرس في صامتاً ، وهذا بعينه ما كان يؤجج حنقى ٠

\_ كيف تجرؤ أن تدخل على بغير استئذان وأن تنظر الى هذه النظرة ؟ أجب !

فبعد أن تفرَّس في قرابة ثلاثين ثانية ، ظهر عليه من جديد أنه يهم أن ينصرف • فزأرت قائلا وأنا أركض نحوه :

ـ قف ! اياك أن تتحـرك ! هه ! أجبنى الآن : لماذا كنت تنظر الى ؟

فلبث صامتاً برهة تصیره ، ثم قال یجیب ، مزازئاً ، بصوت هادی، موزون ، وهو یحنی رأسه بوقار رهیب :

- اذا كنت تأمرنى بشىء فعلى واجب الطاعة والتنفيذ • فصحت أقول وأنا أرتجف من شدة الغضب:

لم أقول لك أنا نفسى سبب مجيئك الى هنا أيها السفاح : انك ترى اننى سأقول لك أنا نفسى سبب مجيئك الى هنا أيها السفاح : انك ترى اننى لم أدفع لك أجرك ، ولكنك لا تريد أن تطالبنى به زهوا منك وصلفا ؟ ومن أجل أن تعاقبنى انما تجىء تلقى على هذه النظرات البلهاء ، من أجل أن تعذبنى ، ولكنك لا تتصلور ، أيها السفاح ، مدى ما في سلوكك هذا من غباوة ، من غباوة ، من غباوة ، من غباوة !

وهم مرة أخرى أن يترك الغرفة وهو ما يزال صامتاً ، ولكنني أمسكت بثيابه ، وصرخت أقول له :

- اسمع • انظر الى المال • هل تراه ؟ (أخرجت المال من الدرج). هى سبعة روبلات بالتمام والكمال • ولكنك لن تنالها ، لن تنالها ما لم تجىء الى مستغفراً باحترام • هل فهمت ؟

فأجابني قائلاً برزانة خارقة :

ــ لن يكون هذا !

فصرخت أقول :

\_ بل سيكون • يميناً سيكون !

وتابع كلامه وكأنه لم يلاحظ صرخاتى :

ــ ليس على أن استغفرك ، لأنك أنت الذى وصفتنى منذ هنيهــة بأننى سفاح ، حتى ليمكنني أن أشكوك الى رئيس الشرطة •

فصرخت أقول بصوت حاد وأنا أقبض على كنفه :

- عليك برئيس الشرطة ، عليك به ! اذهب اليه حالاً ، بلا ابطاء! هذا لا يمنع أنك سفاح ، سفاح !

ولكنه اكتفى بأن نظر الى من استدار وخسرج بخطاه الوئيسدة المتساوية دون أن يلقى بالا الى صرخاتي ودون أن يلتفت .

قلت لنفسى : « لولا ليزا لما حدث شى ؛ ! » • وانتظرت قرابة دقيقة ، ثم سرت بأبهة وعظمة ، ولكن على خفقان ثقيل فى قلبى ، الى الركن الصغير الذى يشغله آبولون وراء الحاجز .

قلت بصوت رقيق ولكنه مختنق :

- آبولون ! هيئًا اطلب رئيس الشرطة حالاً دون أن تضيِّع لحظة واحدة ٠

كان أبولون قد استقر أمام منضدته ووضع نظارتيه واستعد لخياطة شيء ما ، ولكنه حين سمع الأمر الذي أصدرته اليه انفجر يضحك في قهقهة يحاول مغالبتها .

ــ امض الى رئيس الشرطة! امض اليه فوراً! انك لا تستطيع حتى أن تتخيل ما قد يقع!

قال حتى دون أن يرفع رأسه ، قال ، مزأزنًا ، وهو يحساول أن الخيط في سم ابرته :

عدت أصرخ بصوت حاد وأنا أمسك كتفه:

- اذهب الى رئس الشرطة •

وكدت أضربه •

ولكن باب حجرة المدخل فتتح في تلك اللحظة نفسها ببطء دون ضحة ، فدخل شخص توقف على العتبة ونظر الينا كلينا مرتبكا أشد الارتباك ، رفعت عيني ، فذ هلت ، ثم أسرعت أمضى الى غرفتى طائش العقل من الشعور بالحزى والعار ، وهناك أسكت شعرى بكلتا يدى " ، وأسندت رأسى الى الجدار ، ولبثت على هذه الحال أتنظر ،

وبعد دقيقتين سمعت وقع خطوات آبولون البطيئة • قال لى وهو ينظر الى تظرة شديدة القسوة:

ـ شخص يسأل عنك •

ثم تنحى فدخلت ليزا •

كان لا يريد أن ينصرف ، وكان يتفرس فينا كلينا وقد ظهرت في وجهه معانى السخر • فصرخت أقول له وقد جن جنوني :

- اذهب! اذهب!

وفى تلك اللحظة جهدت ساعة الحائط فى بيتى ، فسعلت تدق الخامسة .

### « هذا بيتى فادخليه ، بجرأة وحرية ، سيدة لي »



أمام ليزا تائه العقبل مسحوق النفس أشبعر بخجل رهيب ؟ وأظن أنني كنت ابتسم حين أخذت أحاول أن أتلفف بثوبي المهتريء القذر،

على نحو ما كنت أتصور ذلك تماماً منذ قليل •

وقد تركنا أبولون بعد أن انتظر دقيقتين ، ولكن حالتي لم تتحسن . وأنكى ما في الأمر أن ليزا حين رأتني على هذه الحال من الاضطراب قد فقدت سيطرتها على نفسها هي أيضاً ، وذلك ما لم أكن أتوقعه . قلت لها على نحو آلى وأنا أقرُّب كرسياً من المائدة :

**اجلس** !

وجلست أنا على الأريكـة • فسرعـان ما أطاعتني فجلست وهي تحدُّق الى عيني " • كان واضحاً أنها تتوقع أن يصدر عني شيء خارق. وقد أثار هذا التوقع حنقى ، ولكنني كنت ما أزال مسيطراً على نفسي ه كان على أن لا ألاحظ شيئًا ، كأن ما يجرى طبيعي تمامًا ،

أما هي ٠٠٠

وأحسست احساساً غامضـاً بأنها ستدفع لى ثمن « هذا كله ، • غالياً ٠

قلت متلعثمـاً وأنا أدرك ادراكاً كاملاً أن كلامي هـذا ليس هو الكلام الذي يحب أن أبادتها به: \_ لقد فاجأتنى يا ليزا وأنا فى وضع غريب ٠٠٠ فلما رأيتها تحمر على حين فجأة أردفت أقول صائحاً:

۔ لا ، لا ، لا يخطرن على بالك شيء • لست بالحجلان من فقرى ••• بالعكس • أنا به معتز • نعم أنا فقير ، ولكننى شريف ••• وتابعت كلامي مدمدماً :

ـ يمكن أن يكون المرء فقيراً وشريفاً • ثم ان ••• ألا تريدين شيئاً من الشاي ؟

قالت:

· · · Y \_

قلت ::

ـ انتظرى !

ووثبت عن أريكتي ومضيت الى آبولـون • كان لا بد لى من أن أغيب في مكان بما •

دمدمت أقول له محموماً وأنا أرمى أمامه على المائدة الروبلات السبعة التي كنت ما أزال قابضاً عليها في راحة كفي :

- آبولون • اليك أجرك • أرأيت ؛ هأنا ذا أعطيك أجرك • ولكن عليك أن تنقفنى : التنى فوراً ، من الدكان القريبة ، بشاى وعشر بسكويتات • فاذا لم تفعل كنت تُشقى انساناً • أنت لا تعرف ما هذه المرأة ! • • • انها • • • انك ستتخيل لا أدرى ماذا • • • ولكنك لا تستطيع أن تتصور ما هذه المرأة ! • • •

كان آبولون قد استأنف عمله وأعاد وضع نظارتيه على أذبيه ، وها هو ذا يلقى على المال نظرة من جانب ، دون أن يقول شيئاً وحتى

دون أن يترك ابرته ، وها هو ذا يستمر في عمله من غير أن يعجيبني • لبثت واقفاً قربه ثلاث دقائق ، مصالباً ذراعي على طريقة نابوليون • كان العرق يبلل صدغي • وأحسست أن وجهى قد اصفر اصفراراً شديداً • ولكن لعل منظرى قد أثار شفقته ولله الحمد ، فها هو ذا يضع ابرته على المنضحة ، وينهض ببطء ، ويزيح الكرسي مشداً ، ويخلع نظارتيه متمهلا ، ويعد المال ثم يعفرج من الغرفة أخيراً بعفطي بطيئة •

وفيما كنت عائداً الى ليزا خطر ببالى أن أهرب ، كما أنا ، بثوب المنزل ، وأن أمضى قدماً لا ألوى على شيء ولا أفكر في شيء ٠

رجعت الى مكانى وجلست • أخذت ليزا تنظر الى ً في قلق • ولبثنا صامتين بضع دقائق •

صحت أقـول وأنا أضرب المائدة بيدى ضربة بلغت من القـوة أن الحبر انبجس من المحبرة :

\_ سوف أقتله!

فصاحت تقول وهي تنتفض واثبة :

\_ رباه! ماذا تقول!

فأعولت أقول وأنا أضرب المائدة :

\_ سوف أقتله ! سوف أقتله !

كنت فيما يشبه الهذيان ، ومع ذلك كنت أدرك ادراكاً تاماً أن من الغباء أن أكون على هذه الحال •

وأردفت أتول:

- انك لا تستطيعين أن تدركي يا ليـزا مدى ما يسببه لى هذا السفّاح من عذاب ، انه جلاّدى ، ٠٠٠ ذهب يشترى الآن بسكويتاً ٠٠٠ انه ٠٠٠

ولم أستطع آن أتم جملتى فقد أجهشت باكياً • كانت تلك نوبة عصبية • ما أشد ما شعرت به من خجل !••• ولكننى لم أستطع أن أسيطر على نفسى •

خافت لیزا ۰ وصاحت تقول وهی تضطرب حولی :

\_ ماذا بك ؟ ماذا بك ؟

فجمجمت أقول بصوت واهن :

ـ ماء! اعظینی ماء ا ا ٠٠٠

وكنت أدرك ادراكا تاماً أننى أستطيع الاستغناء عن الماء ، وأستطيع أن أتكلم بصوت أقوى وأثبت ، ولكننى كنت أبالغ انقاذاً للمظاهر ، رغم أن نوبتى العصية صادقة غير مفتعلة ، وفي تلك اللحظة جاء ابولون بالشاى ، فبدا لى فجأة أن الشياى شيء مبتذل خال من الشيعر وأنه يحدث أثراً تافها وضيعاً يكاد يكون غير لائق بعد كل ما جرى ، فاحمر وجهه خجلاً ،

وخرج أبولون دون أن ينظر الينا •

قلت وأنا أحدِّق الى عيني ليزا وأرتجف تحرقاً الى معرفة رأيها:

ـ ليزا ، أنت تحتقرينني ، أليس كذلك ؟

فاحمر وجهها ولم تستطع أن تجيب. •

قلت لها غاضباً:

ـ اشربی الشای!

كنت غاضباً من نفسى حانقاً عليها ، وواضح أن ليزا هى التي لا بد أن تتحمل غضبى • وأحسست فحأة بكره شديد لها وحقد قوى عليها : كان يمكن أن أقتلها في تلك اللحظة • وقررت عندئذ ، بيني وبين نفسى ، أن أثأر منها بأن أمسك عن الكلام فما أنطق بحرف ، « أليست سبب كل شيء ؟٠٠٠ ، • بهذا حدثت نفسى ،

دام صمتنا أكثر من خمس دقائق • كان الشاى على المائدة ، ولكننا لم نلمسه • كنت فى حالة أرفض معها أن أكون البادى • بشرب الشاى ، وذلك لأجعل الموقف أكثر صعوبة وأشد حرجاً • وكان يضايقها هى أن تشرب وحدها • وهى تلقى على فظرات قلقة حزينة من حين الى حين ولكن لا شك أننى كنت أدرك ادراكا واضحاً جدا أن حنقى خسة وضعة ثم أنا لا أفلح فى كبح جماح نفسى والسيطرة على مشاعرى •

بدأت تقول أخيراً من أجل أن تنهى صمتنا:

ـ أريد أن أغادر ٠٠٠ نهائياً ٠٠٠ ذلك المحل إ٠٠٠

يا للمسكينة! ان هذا الكلام بعينه هو ما لا ينبغى أن يكون فاتحة الحديث فى تلك اللحظة البلهاء مع رجل يبلغ ما أبلغه أنا من بلاهة معرت بشفقة أليمة على صراحتها العقيمة وعجزها الحائف الوجل، ولكن سرعان ما انبجس فى نفسى شىء خنق تلك الشفقة وحرس حنقى مزيداً من التحريض ، فلو هلك العالم بأسره لما هزسنى ذلك!

وانقضت خمس دقائق •

سألتنى خجلةً بصوت لا يكاد يسمع:

\_ لعلني أضايقك ؟

وظهر عليها أنها تهم أن تنهض •

ولكننى ما ان لاحظت هذه الحركة الأولى التى تدل على شـعورها بكرامتها الجريحة حتى أخذت أرتجف غيظاً وحتى أطلقت ما كان يعتمل

فى نفسى ، فقلت أسألها بصوت مخنوق دون أن أراعى فى كلامى أى نظام منطقى ، لأننى كنت فى حاجة الى أن أقول كل شىء فى آن واحد ، حتى دون أن أعبأ بالبداية :

ــ هلا ً قلت لى لماذا جئت الى ؟ هلا ً قلت لى ذلك من فضلك ؟ لماذا جئت ؟ أجسنى ! أجسى !

كذلك صرخت خارجاً عن طورى ثم أردفت:

- طيب ١٠٠٠ سأقول لك أنا ، يا عزيزتي ، لاذا جئت ! لقد جئت لأننى قلت لك في ذلك اليوم ، كلمات مؤثرة ، ، فرق قلك ، فأردت أن تسمعى كلمات أخرى من ذلك النوع ، ألا فاعلمى أننى كنت في ذلك اليوم أسخر منك وأضحك عليك اليوم أيضاً ، لماذا ترتعشين ؟ نعم ، لقد سخرت منك كانوا قد أهانونى أثناء العشاء ١٠٠٠ أولئك الذين وصلوا اليك قبلى ، وقد جئت لأثأر من أحدهم ، من الضابط ، ولكننى لم أظفر بذلك ، فانهم كانوا قد انصرفوا، أتت في تلك اللحظة ، فأرت لنسى منك وضحكت عليك ، لقد أذلونى فأردت أن أذل أحداً أيضاً ، عاملونى كما تمامل خرقة بالية ، فأحبت أن أجرب أنا سلطتى ١٠٠٠ ذلك ما جرى ، بينما تصورت أننى ما ظهرت الا لأنقذك ، ألم تتخيلى هذا ؟ ألم تتخيليه حقاً ؟ هه ؟

كنت أعرف أنها مبلبلة الفكر وأنها لن تستطيع أن تفهم جميع هذه التفاصيل ، ولكننى كنت أعرف فى الوقت نفسه أنها ستفهم الشىء الأساسى ، وذلكم ما حدث : اصفر وجهها اصفراراً شديداً وحاولت أن تكلمنى ، تقلصت شفتاها من الألم ، ثم تهالكت على كرسيّها تهالك من ضرب بفأس ، وظلت تصغى الى فاغرة الفم جامدة العينين مرتجفة من الخوف ، ان ما فى أقوالى من وقاحة شديدة قد ستحقها سحقاً تاماً ،

صرخت قائلاً وأنا أنهض عن كرسيى وأطفق أسير فى الغرفة طولاً وعرضاً :

ـ أنقفك ؟ مم أنقفك ؟ ألا انني قد أكون شراً منك • لماذا لم تصرخي في وجهي حين كنت ألقي عليك دروساً في الأخلاق ، لماذا لم تصرخي في وجهي قائلة : « وأنت ما مجيئك الينا ؟ أجئت من أجل القاء درس في الاخلاق ؟ ، • ان ما كنت في حاجة الله حنذاك هو أن أمارس سلطتي على أحد من الناس ، وكنت في حاجة الى أن أعث أيضاً : كنت في حاجة الى دموعك ، والى مذلتك ، والى نوبتك العصبية • ذلك ماكنت في حاجة اليه • ولكنني كنت لا أملك القـوة اللازمة للصـمود ، لأنني لست الا خرقة ، فاذا أنا أخاف ، واذا أنا أعطيك عنواني ، لا يدري الا الشيطان لماذا ! وقبل أن أرجع الى البيت كنت أشتمك وألعنك بسبب ذلك العنوان • وكنت قد كرهتك لأنني كذبت عليك • ذلك أنني ان كنت أحب العبث في الكلام والأقوال ، وان كنت أحب أن أحلم أيضاً ، فان الشيء الذي أريده في الواقع هو أن تغوروا جميعاً ، هو أن تذهبوا جميعاً الى الشيطان! لست في حاجة الا الى هذا • أنا في حاجة الى الهدوء • انني مستعد لأن أبيع الكون كله بقرش واحد ، شريطة أن أترك وشأني هادئاً مطمئناً! لو سئلت ماذا تؤثر: أن يهلك العالم كله أو أن تُحرم من احتساء نصيبك من الشاى لقلت : ألا فليهلك العالم شريطة أن أشرب الشاى ! أكنت تعلمين هذا ؟ أما أنا فاعلمه • أعلم أنني سافل دنيء كسول أنانى • اننى منسذ ثلاثة أيام أرتبجف خبوفاً من أن تنجيئي • ولكن هل تعلمين ما الذي كان يشغل بالى ويقلق فكرى خاصة خلال هذه الأيام الأخيرة ؟ هو أنني كنت في نظرك بطلاً ، وأنك سترينني على حين فجأة متسخاً بائساً في ثوبي العتيق المهترىء المزق • لقد زعمت لك منذ قلل أنني لا أستحي من فقرى • ألا فاعلمي أنني استحي من فقري أكثر مما

أستحى من أى شيء آخر ، أكثر مما استحى من السرقة ، وأنني أخافه وأخشاه ــ لاتني أبلغ من حب الذات درجة يتراءى لي معها أن الناس تسلخ جلدى حياً ، وأن ملامسة النسيم وحدها تؤذيني وتؤلمني • فهل أدركت أخيراً أن رؤيتك اياى مرتدياً توبى هـذا هاجمـا على آبولون هجوم كلب من الكلاب الشرسة أمر لن أغفره لك ما حست ؟ لقد رأيت البطل المنقف يهجم على خادمه الذي يسخر منه كما يهجم كلب متسخ ! لا ولن أغفسر لك في يوم من الأيام تلك الدموع التي لم أملك الا أن أذرفها أمامك كما تفعل امرأة ضبطت متلبسة ً بالعار • لا ولن أغفر لك اعترافاتي هذه نفسها! نعم ، أنت ، أنت وحدك مستولة عن هذا كله ، لأنك و جـدت تحت يدى ، ولأتنى بين ســائر ديدان الأرض أحقرها وأبعثها على الضّحك وأنذلها وأغباها وأشدها حسداً! ليس الآخرون خيراً منى ، ولكنهم يمتازون عنى بأنهم لا يفقدون ثقتهم ورباطة جأشهم ، الشيطان وحده يعلم لماذا ! ••• أما أنا فسأظل طوال حياتي أتلقى ضربات من أتف هذه الحشرات التي تمالًا الأرض • على أنني لا يهمني أن لا تفهمي ما أقوله لك الآن • وما شأني بك على كل حال؟ فيم يعنيني أن تهلكي أو أن لا تهلكي؟ فهل تدركين الآن مدى ما سأحمله لك من كره وحقـ د بعد كل ما قلتـ ه لك ، وبعـ د كل ما رأيتـ هـ هـــا وما سمعته ؟ مرة " واحدة " في حياته يستطيع رجل مريض الأعصاب أن يسمع لنفسه أن يتكلم بصراحة تبلغ هذا المبلغ ٠٠٠ فماذا تريدين متى اذن ؟ ما بقاؤك هنا أمامي بعد هذا كله ؟ لماذا لا تنصرفين ؟

غير أن شئاً خارقاً قد حدث عندئذ ٠

كنت قد بلغت من التعود على أن أفكر وعلى أن أحلم وفقاً للكتب وعلى أن أتصور الأشياء كما خلقتها قبل ذلك فى أحلامى ، أننى فى الوهلة الأولى لم أستطع حتى أن أدرك ما يحدث ولكن البكم ما حدث فى

الواقع: ان ليزا التي أهنتها وسحقتها قد فهمت أكثر كثيراً مما كنت أتوقع أن تفهم و لقد فهمت من كل كلامي ما تفهمه المرأة حين تحب حماً صادقاً: لقد رأت أنني شقى بائس •

ان الشعور بالحوف والشعور بالكرامة الجريحة سرعان ما حل محليهما على وجهها انسداه أليم و وحين أخذت أهين نفسى وأصف نفسى باننى « نذل » وأننى « حقير » وحين أخذت أبكى ( لقد كان ذلك الكلام الطويل كله مصحوباً بدموع ) » تقبض وجهها وتقلص على حين فجأة و وحاولت مراراً أن تنهض وأن توقفنى عن الاسترسال في الحديث ؟ ولكنها حين أنهيت كلامى قد انتهت لا الى الأقوال المهنة الجارحة التى تفوهت بها ( « ما بقاؤك هنا ؟ لماذا لا تنصرفين ؟ » ) بل الى الجلام وعدا هذا » بد أننى كنت أبذله من أجل أن أقول كل ذلك الكلام وعدا هذا » بدا على المسكينة انصعاق كامل : لقد كانت تعد نفسها أقل منى قدمة وأوضع شأنا وأحط منزلة و فكيف يمكن أن تغضب وأن تستاء و على أنها وثبت عن كرسيها ومدت الى ذراعيها وهى ترتعش ارتعاشاً شديداً دون أن تجرؤ على الاقتراب منى بعد و

شعرت بقلبى يذوب عند ثذ فى صدرى • وأخيراً هرعت الى وأحاطت عنقى بذراعيها احاطة قوية وأخذت تبكى صامتة • لم أستطع أن أقاوم فأجهشت أبكى كما لم أجهش قبل ذلك طوال حياتى •

وقلت في مشقة وجهد :

\_ لا يُتاح لي ٠٠٠ لا أستطيع أن أكون طيباً ٠

ثم جررت نفسی نیحو الأریكة فتهالکت علیها مكباً بوجهی ، وظللت أبكی مدة ربع ساعة أخری وأنا فریسة نوبة عصبیة رهیبة • اقتربت لیزا منی ، وأحاطتنی بذراعیها ولبثت علی هذه الحال ساكنة " لا تتحرك • ولكن كان لا بد لنوبتى العصبية أن تنتهى آخر الأمر ، وتلك هى الصعوبة ، وهأنا ذا أثناء رقادى على الأريكة مدفون الوجه فى الوسائد الجلدية ( اننى أصف الحقيقة المعيبة ) ، هأنا ذا ، أتصور تصبوراً غامضاً فى أول الأمر واضحاً بعد ذلك ، أننى سيزعجنى كثيراً أن أرفع رأسى وأن أنظر الى ليزا وجها لوجه ، لا أدرى ما الذى كان يخجلنى ، ولكننى كنت أشعر بخجل ، وخطر ببالى أيضاً أننا قد تبادلنا الدور ، فهى الآن البطلة ، أما أنا فانسان منذك مسحوق ، كما كانت هى كذلك فى نظرى منذ أربعة أيام ، خامرتنى هذه الفكرة بينما كنت راقداً على الأريكة دافناً وجهى فى الوسائد الجلدية ،

و رباه! أأنا أحسدها حقا ؟ ، • لا أدرى • اننى لم أحل مده المسألة بعد ، واضح اننى كنت عند ثذ أعجز عن حلّها منى الآن • اننى لا أستطيع أن أحيا دون أن أمارس سلطتى على أحد • • • دون أن أستبد بأحد • • • ولكن • • • ولكن الاستدلالات المنطقية لا تفسر شيئاً ، فالأولى اذن أن أكف عن الاستدلال المنطقي •

استطعت أخيراً أن أسيطر على نفسى فرفعت رأسى • كان لا بد لى من هذا • وفى تلك اللحظة اشتعلت فى قلبى عاطفة أخرى ألهبت نفسى وأجيجت نيرانها ، تلك هى عاطفة التسلط والامتلاك • اننى لعلى يقين من أن نشوء هذه العاطفة انما مرده الى أننى كنت أسعر بعخجل من رفع رأسى والنظر الى ليزا • فها هما عيناى تسطعان ، وهأناذا أضغط يدى ليزا بين يدى ضغطاً قوياً • لشد ما كنت أكرهها فى تلك اللحظة ولشد ما كانت تحذبنى ! كانت كل عاطفة من هاتين العاطفتين تقو مى الأخرى وتعززها • يشبه أن يكون هذا نوعاً من الانتقام • عبر وجهها فى أول الأمر عن حيرة وبلبلة ، وعماً يشبه الخوف والرهبة • ولكن ذلك لم يدم الا لحظة قصيرة ، ثم اذا هى تشدنى بذراعيها فرحة "فرحاً حاراً عنها •



ربع ساعة ، كنت أركض فى الفرفة طولاً وعرضاً وأنا أرتعش من نفاد الصبر ، وأتوقف فى كل لحظة أمام السستارة التى كان يتبح لى شقتها أن أرى ليزا جالسة على الأرض مسندة

رأسها الى السرير و لعلها كانت تبكى و لكنها لا تريد أن تنصرف و فكان ذلك يزعجنى ويضايقنى و لقد عرفت فى هذه المرة كل شىء و أهنتها اهانة لا برء منها ولا اصلاح لها ولكن و و لس من الضرورى أن أروى لكم كيف أهنتها و لقد ادركت أن اندفاعة الهوى المشبوب لم تكن الا انتقاماً و ثأراً و اذلالاً جديداً و أن الكره الذى شعرت به منذ قلل والذى كان كرها غامضاً لا موضوع له و قد أضيف اليه كره حاسد ينصب عليها هى و و على أننى لست و اثقاً بأنها قد فهمت هذا كله فهما و اضحاً و لكنها أدركت على كل حال اننى انسان دنى و أدركت خاصة أننى لا أستطيع أن أحباها و

أعلم أنكم ستقولون لى : هذا أمر لا يُصدَّق ، فمن المستحيل أن يبلغ المرء هـذا المبلغ من الشر والغباء ، وربما أضفتم الى ذلك أنه لا يُصدَّق أن لا أكون قد أحببتها قط ، أو أن لا أكون قد تأثرت بحبها في أقل تقدير ، ولكن لماذا تظنون أن هـذا الأمر لا يُصـدَّق ؟ انه ليستحيل على أن أحب ، ذلك أن الحب .. أعـود فأكرر على مسامعكم

ما سبق أن قلته ـ انما يعني في نظري الاستبداد والنسلط الروحي • انني لم أستطع في يوم من الأيام أن أتخيل الحب في صورة غير هذه الصــورة ، وقد بلغت من ذلك أنني ما زلت حتى الآن أرى في بعض الأحيان أن قوام الحب هو أن يهب المحبوب للمحب حقَّ الاستداد به • اننى في أحلام قبوى لم أستطع في يوم من الأيام أن أتخيَّل الحب الا فی صورة صراع : صراع یبدأ بکره وینتهی بعبودیة روحیة. • أی شیء يصعب تصديقه في هذا ما دمت قد بلغت من فساد الروح ومن فقدان التعود على « الحياة الواقعية ، أننى قد أخذت أ'خجلها منذ قليل ، وأعيب عليها أنها جاءت الى" لتسمع منى « كلمات عاطفية ، ؟ اننى لم أدرك أنها لم تجيء الى ً لهذا الغرض وانسا جاءت لتحيني ، لأن كل انبعاث وكل خلاص انما يكون لدى المرأة بالحب ، ولا يمكن أن يتجلى الاحباً • ثم ٠٠٠ هل كنت أكرهها الى ذلك الحد من الكره حين كنت أذرع الغرفة طولاً وعرضاً واختلس النظر اليها من شمق السمتارة ؟ لا ••• ولكن وجودها كان يعذبني عذاباً شديداً • وددت لو تختفي • كنت ظامئاً الى « الهدوء ، • كنت أريد أن أخلو الى نفسي وحيداً في قبوي • ان د الحياة الواقعية ، التي لم أتعودها كانت تضايقني الى حد الاختناق •

كانت الدقائق تنقض وليـزا لا تنهض فكأنهـا غائبـة في حــلم • وتواقحت فنقرت نقراً خفيفـاً لأذكر ما ••• فانتفضت ونهضت بوئبـة سريعة وأخذت تجمع أشياءها: منديلها ، وقبعتها ، ومعطفها ، كأنها تفر وتنجو بنفسها • وبعد دقيقتين ، خرجت من وراء الحاجز بخطى بطيئـة وألقت على نظرة ثقيلة • فضحكت ضحكة شريرة أجبرت نفسي عليها اجباراً من باب د التقيد بالواجبات ، ، ثم أشحت وجهي عنها •

قالت لى وهى تتجه نحو الباب : ــ وداعاً ! فأسرعت اليها فجأة ، فأمسكت يدها وبسطتها ووضعت فيها ما كنت قد أعددته ، ثم قبضتها من جديد ، وبعد ذلك تحدولت عنها وركضت بأقصى سرعة الى الطرف الآخر من الغرفة حتى لا أرى على الأقل ٠٠٠

لقد هممت الآن أن اكذب فاكتب أننى فعلت ذلك مصادفة بغير تفكير لأننى كنت قد فقدت صوابى تماماً • ولكننى لا أريد أن أكذب وهأناذا أقول صراحة اننى قد بسطت يدها ووضعت فيها مالا • • • لا يدفعنى الى ذلك الا الحبث والشر • لقد خطر ببالى أن أفعل هذا بينما كنت أسير فى الغرفة محموماً وكانت جالسة على الأرض قرب الحاجز • ولكن اليكم ما أستطيع أن أقوله جازماً : ان هذه القسوة التى اقترفتها عامداً لم تصدر من القلب بل صدرت من رأسى الحبيث المريض • ولقد كانت هذه القسوة من الزيف والاصطناع « والاستقاء من الكتب ، أننى لم أستطع أن أحتملها أنا نفسى نانية واحدة • • • لذلك هربت الى الطرف الآخر من الغرفة • • • وهأناذا بعد ذلك أركض وراء ليزا وقد استبد بى الحبل والحزى واليأس والكرب ، فأفتح باب الدهليز وأصيخ بسمعى ، مانادى فى السلم ولكن بصوت خافت خجول :

ـ ليزا! ليزا!

ولم أتلق جواباً ، وخبِّل الى ّ أننى أسمع صوت وقع أقدامها على الدرجات الأخيرة •

فصحت منادياً بصوت قوى :

ـ ليزا ٠

فلم أسمع جواباً كذلك • ولكن الباب الزجاجي فتتح على الشارع في تلك اللحظة نفسها ثقيــلاً صــاراً ، ثم أغلق فاحدث اغــلاقه ضجة قاسية ترجَّعت في السلم •

لقد انصرفت ليزا • فعدت الى غرفتى واجماً مفكّراً وأنا أشعر بثقل رهيب يجثم على قلبى •

وقفت قرب المائدة الى جانب الكرسى الذى كانت جالسة عليه ، ونظرت أمامى فى غباء وبلاهة • انقضت دقيقة ، فاذا أنا انتفض على حين فجأة • فعلى المائدة ، أمامى ، رأيت • • • رأيت الورقة النقدية الزرقاء ، ورقة الخمسة روبلات التى كنت قد وضعتها فى يدها منذ قليل ، رأيتها مجعدة • هى تلك الورقة نفسها ، نعم • لا يمكن أن تكون ورقة أخرى • ليس عندى غيرها • لقد اتسع وقت ليزا اذن لأن تردها فتضعها على هذه المائدة بينما كنت أنا أهرب الى الطرف الآخر من الغرفة • • •

آه! ٠٠٠ كان يمكننى أن أتوقع هذا! هل كنت أتوقعه ؟ لا ٠٠٠ لقد بلغت من فرط الأنانية ومن قلة الاعتبار للبشر أننى لم أتخيل أن في وسع ليزا أن تفعل هذا ٠ لم أستطع تحمل ذلك ٠ فهجمت على ثيابى كالمجنون ، فألقيت على منها ما وقعت عليه يدى ، وهبطت السلم مهرولا ولا شك أنها لم تكن قد قطعت ماثتى خطوة حين صرت أنا في خارج البيت ٠

كان الجو لطيفاً • الثلج يهطل سبائح كبيرة هطولاً يكاد يكون عمودياً فيشكل على الأرصفة والشارع المقفر فراشاً سميكاً • ما من انسان يُرى ، وما من صوت يُسمع • المصابيح تلتمع حزينة في غير جدوى • سرت بضع مئات من الأمتار حتى وصلت الى مفترق الطرق فوقفت • تُرى في أي اتبجاه سارت ؟ ولماذا أركض وراءها ؟

لاذا ؟ لأرتمى على قدميها ، فأبكى عندهما وأهدى، ما أشعر به من ندم ومن عذاب الضمير ، لأقبل ركبتيها وأتوسل اليها طالباً غفرانها ، ذلكم ما كنت أريد أن أفعله ، كنت أشعر بصدرى يتمزق ، ألا اننى لن أستطيع أن أتذكر هذه اللحظات في يوم من الأيام دون أن تهتز نفسى،

تساءلت: ولكن ما هدفى من هذا ؟ هل يمكن أن لا أكرهها منذ الفد ، لا لشيء الا أننى قبيًّلت قدميها اليوم ؟ هل يمكننى أن أنسعدها ؟ ألم أدرك مرة أخرى هى المرة المائة أننى انسان تافه دنى ، ؟ هل يمكننى أن أمتنع عن تعذيبها ؟

كنت واقفاً في الثلج أحساول أن أتقب ببصرى حجبابه الكثيف ، وكنت غارقاً في تفكير عميق •

وقلت لنفسى حين عدت الى البيت محاولاً أن أنسى ألى بالاسترسال في الأحلام: د أليس الافضل أن تحمل هذه الاهانة معها ؟ ان الاهانة تطهير النفس وهي أشد العواطف مرارة وألماً ولا شك في أننى كنت سأوسيّخ نفس ليزا منذ القد ، وسأتقل قلبها يعبء باهظ و أما وقد تركتها تمضى حاملة معها الاهانة ، فانها لن تنسى هذه الاهانة في يوم من الأيام ، وستظل الاهانة حية في نفسها لا تعسوت و مهما يكن الوحل الذي ينتظرها رهياً فظيعاً ، فان الاهانة سترفعها وتطهيرها و و بالكره الذي ينتظرها رهياً فظيعاً ، فان الاهانة سترفعها وتطهيرها و و بالكره كله أن يجعل حياتها أسهل وأيسر ؟ ، و

الحق أننى ما زلت حتى الآن ألقى على نفسى هذا الســــؤال الذي لا طائل تحته: أى الأمرين أفضل: أسعادة مبتذلة أم آلام رفيعة ؟ هلا قلتم لى أى الأمرين أفضل؟

على هذا النحو كنت أفكر ، في ذلك المساء ، محطم النفس من شدة الألم • اننى لم أعرف في حياتي ، حتى ذلك الحين ، عذاباً كالعذاب الذي كنت أكتوى بناره حينذاك • ولكن هل كان يمكن أن يخطر ببال أحد ، ولو لحظة قصيرة ، حين ركضت باحثاً عن ليزا ، أننى قد أقف في منتصم الطريق ؟ لم ألق ليزا بعد ذلك في يوم من الأيام ، ولا سمعت عنها قط • • • وأضيف الى هذا أننى لبثت خلال مدة طويلة راضياً عن الجملة

التي قلتها عن فائدة الاهانة والكره • ومع ذلك أوشكت أمرض من فرط الحزن والقلق والغم •

ان هذه الذكريات ما تزال تشق على نفسى حتى اليوم بعد انقضاء ذلك العدد كله من السنين و وان هناك أموراً مؤلمة كثيرة تستيقظ في ذاكرتي ، ولكن وو أليس الأفضل أن أختم كتابة هذه «الذكريات»؟ أحسب أننى قد أخطأت حين بدأتها وومهما يكن من أمر ، فاننى ما برحت أشعر بالحجل والعار أثناء كتابة هذه القصة : ليست كتابة هذه القصة أدباً ، بل هي عقاب وتكفير وقصاص و

ألا انه ليس بالأمر النسائق أن أروى ، في قصص طويلة ، كيف ضيعت حياتي وفقدت عادة الحياة وقبعت في قبوى حانقاً مغتاظاً ، ان كتابة رواية من الروايات لا بد لها من بطل ، أما أنا فقد جمعت ، كأنما على عمد ، جميع الصفات التي يتصف بها « نقيض البطل ، • ثم ان هذا كله سيحدث في النفس أثراً كريها ، لأننا جميعاً قد فقدنا عادة الحياة ، لأننا جميعاً نعرج كثيراً أو قليلاً ، حتى لقد بلغنا من فقدان تعود الحياة أننا بشعر تجاه الحياة الواقعية ، تجاه « الحياة الحية ، بما يشبه أن يكون السمئزازاً ، وذلكم هو السبب في أننا لا نحب أن يذكرنا بها أحد ؟ الحية ، محنة " أليمة أو جهداً شياقاً ، ونحن جميعاً متفقون على أن الأفضل لنا أن نقرأ هذه الحياة في كتاب ، علام هذه الاضطرابات التي التخيط فيها ؟ علام هذه الاندفاعات الجنونية التي نستسلم لها ؟ ما الذي نظله ؟ اننا نحن أنفسنا نجهل ذلك ، ولو قد استحببت دعواتنا الحمقاء لكنا أول من يتألم من ذلك ،

هياً جربوا ! هيوا لنا مزيداً من الاستقلال ، فكوا أيدينا ، وستّعوا ميدان عملنا ، ارفعوا الوصاية عنا ، تجدوا أننا ٠٠٠ أحلف لكم أننا متى رفعتم الوصاية عنما فسمنعود تطالب بهما • أنا أعلم أنكم ستصرخون محتجين ، وستغضبون وأنتم تخبطون الارض باقدامكم قائلين :

ـ تحدث عن نفسك ، صور آنواع الشقاء التي تعانيها في قبوك ، ولكن حذار أن تقول : « نحن جميعاً » •

عفوكم يا سادة ! ليس فى نيتى أن أبرر نفسى حين أقول : « نحن جميعاً ، • أنا لم أزد فى حياتى على أن مضيت الى الحد الاقصى بما لم تجرؤوا أنتم على أن تمضوا به ولو الى منتصف الطريق ، مطلقين على الجبن اسم الحكمة ، معز ين أنفسكم على هذا النحو بأكاذيب • وربساكنت لهذا أكثر حياة منكم •

ألا أعموا النظر! اننا اليوم لا نعرف حتى أين هى الحياة ، وماهى ، وما صفتها ، فيكفى آن نترك وشأننا ، يكفى آن تستحب الكتب من بين أيدينا ، حتى نرتبك فوراً ، وحتى تختلط علينا جميع الأمور ، فاذا نحن لا ندرى أين نسير ، وكيف نتجه ، وماذا يجب أن نحب وأن نكره ، وماذا يجب أن نحترم وأن نحتقر ، حتى انه ليشق علينا أن نكون بشراً ، بشراً ، بشراً يملكون أجساداً هى لهم حقاً ، أجساداً تنجرى فيها دماء ، اننا نخجل أن نكون كذلك ، ونعد هذا عاراً ، ونحلم فى أن نصبح نوعاً من كاثنات مجردة ، عامة ، نحن مخلوقات « ولدت ميتة ، ، ثم اننا قد أصبحنا منذ زمن طويل لا نولد من آباء أحياء ، وهذا يرضينا ويعجبنا أصبحنا منذ زمن طويل لا نولد من آباء أحياء ، وهذا يرضينا ويعجبنا رأساً من فكرة ،

ولكن كفى ! لا أحب بعد الآن أن أسمعكم صوتى من «القبو» • لم تنتسه ذكريات هذا الرجل المحب للمفارقات الغسريبة • انه لم يستطع أن يقاوم الاغراء ، فعاد يمسك القلم • ولكن يخيسًل الينا ، نحن أيضاً ، أن في وسعنا هنا أن نختم •

قصة زلامة

DD

« قصة اليمة » (Skverni Anekdote) لعلها كتبت فى شهرى ايلول وتشرين الأول \_ سبتمبر واكتوبر \_ سنة ١٨٦٢ وقد نشرت فى مجلة «الزمان» فى شهر تشرين الثانى ( نوفمبر ) من السنة نفسها •

هذا أيام كان الايمان بنهضة وطننا الغالى يهز نفوس خيرة أبنائه فيندفعون في حماسة وحميًّا حو آمال جديدة ومصائر جديدة •

في ليلة صاحية هادئة من ليالي الشاء كان ثلاثة رجال محترمين قد اجتمعوا في غرفة مريحة بل وفاخرة الأثاث من منزل يعد من أجل منازل حي بطرسبورجسكايا ستورونا \* • ان هؤلاء الرجال الثلاثة ، الفائصين في مقاعد عميقة وثيرة رخصة ، يحملون جميعاً رئية جنرال ، وهم الآن بسيبل التناقش ، بوقار ورصانة ، في موضوع هام جداً ، أثناء احتسائهم رشفات كبيرة من الشمبانيا من حين •

ان صاحب الدار ، وهو مستشار الدولة ستيفان نيكيفوروفتش ، المازب الذي يبلغ من العمر خسة وستين عاماً ، يحتفل اليوم بسكني منزله الجديد الذي اشتراه منذ مدة قصيرة ، ومن المصادفات عدا ذلك أن عيد ميلاده الذي لم يحتفل به قبلذلك قط ، يقع في هذا اليوم نفسه، والحقأن الاحتفال بالمنزل الجديد لم يكن خارقاً ، فان صاحب المنزل لم يدع الى هذا الاحتفال الاضيفين اثنين هما له زميلان قديمان ومرموسان: مستشار الدولة سيمن ايفانوفتش شيبولنكو، وايفان ايلتش برالنسكي الذي يشغل

منصب مستشار دولة أيضاً • لقد وصلا في الساعة التاسعة لتناول الشايء ولكنهما تلبثا يشربان وفي تقديرهما أن عليهما أن يعودا الى منزليهما قبل منتصف الليل بعشرين دقيقة لأن صاحب الدار رجل شديد التقيد بالمواعيد شديد الحرص على أن لا يخل بما ألف من عادات •

ان ستيفان نيكيفوروفتش الذي بدأ حياته في المناصب موظفاً صغيراً ، قد ظل يعمل في كثير من النصب والعناء خلال خمسة وأربعين عاماً ، وهو يعلم سلفاً ما الذي تؤدى اليه هذه الحياة المتواضعة المطردة التي يحياها ، كان ، كما يقال ، لا يحب أن يفتن نجوم السماء ، وان يكن يحمل على صدر بزته الرسمية نجمتين اثنتين ، وكان يكره خاصة أن يُعلن رأيه الشخصي ، وهو يستطيع أن يصف نفسه بأنه رجل شريف مستقيم ، بمعنى أنه لم يتفق له في حياته أن ارتكب عملاً غير شريف مستقيم ، بمعنى أنه لم يتفق له في حياته أن ارتكب عملاً غير لائق ، وقد ظل عازباً من باب الأنانية ، وهو على كونه ليس بالغبى ، لا يحب أن يبدى ذكاءه ، وكان يكره الحماسة أكثر مما يكره أي شيء آخر ، فهو يعد الحماسة عياً أخلاقيا كيراً ،

وفى نهاية حياة طويلة ليس فيها بريق أو لمعان ، أخذ ستيفان نيكيفوروفتش ينعم وحيداً برخاء وادع وهناءة رضية ، وكان على تردده الى المجتمع من حين الى حين يكره أن يستقبل أحداً فى منزله ، حتى لقد انتهى به الأمر فى الآونة الأخيرة الى الاكتفاء بمصاحبة تلك الساعة الكبيرة الموضوعة على المدفأة ، يستمع الى دقاتها كل مساء وهو جالس على مقعده هادئا نصف نائم ، وربما عمد بين الفينة والفينة الى الاستغراق فى لعبة من ألعاب الصبر على منضدته ، فاذا نظرت الى هذا الموظف الكبير رأيته شديد العناية بهندامه ، كثير الاهتمام بحلاقة ذقنه ، وحسبته أصغر سنا من عمره ، فهو ما يزال معافظاً على نضارة صحته ، وما يزال يعد بأن يعمر طويلا وأن يعيش جنتلماناً كما يعتقد ،

وكان منصبه مريحاً: وسوف تقدرون خطورة منصبه متى قلنا لكم ان له مكتباً في مكان ما ، وانه يذيك بتوقيعه بعض الأوراق ، الخلاصة أنه كان يُعد (انسانا ممتازاً ،

وقد كان له طوال حياته هوى قوى وحيد أو قل رغبة حارة وحيدة كانت تضيء أيامه: ألا وهى أن يملك منزلاً ، لا منزلاً للتأجير بل منزلاً خاصاً من منازل السادة ذات الأبهة والفخامة ، وقد تحققت له هذه الرغبة أخيراً ، لقد عثر ستيفان نيكيفوروفتش على منزل في حي بترسبورسكايا ستورونا ، ولئن كان هذا المنزل بعيداً ، فانه منزل أينى جداً ، تحيطه حديقة كبيرة ،

حتى لقد اغتبط المالك الجديد بكون المنزل بعيداً عن مركز المدينة هذا البعد : فهو ، كما تعلمون ، لا يحب أن يستقبل في منزله زواراً ، أما من أجل أن يقوم هو بزيارة ومن أجل أن يذهب الى مكتبه ، فقد كان يملك عربة ذات أربع عجلات ، بلون الشوكولانه ، تتسع لشخصين وحوذياً اسمه مشسيل ، وحصانين صغيرين جميلين قويين ، ان هذه الثروة التي هي حصيلة خمسة وأربعين عاماً من الجهد الشاق والتوفير المتصل ، كان يثب لها قلبه فرحاً واعتزازاً ، وذلك هو السبب في أن هذا الشيخ ما ان استقر في منزله الجديد حتى شعرت نفسه الحساسة بسعادة بلغت من القوة أنه دعا الى الاحتفال بعيد ميلاده ( الذي حرص قبل ذلك على كتمانه ) هذين الصديقين القريبين ، يجب أن نضيف الى هذا أن صاحب الدار كان يطمع في أن يجني من أحد الضيفين منفعة : هذا أن صاحب الدار كان يطمع في أن يجني من أحد الضيفين منفعة : ان سيفان نيكيفوروفتش يحتل من المنزل الطابق الأول الوحيد ، وعليه أن يحد للطابق الأرضي مستأجراً ، فهو يأمل أن يكتري منه سيمن أن يحد للطابق الأرضي ، وقد قاد الحديث في ذلك المساء نفسه ايفانوفتش هذا الطابق الأرضي ، وقد قاد الحديث في ذلك المساء نفسه ايفانوفتش هذا الطابق الأرضي ، وقد قاد الحديث في ذلك المساء نفسه ايفانوفتش هذا الطابق الأرضي ، وقد قاد الحديث في ذلك المساء نفسه المفانوفتش هذا الطابق الأرضي ، وقد قاد الحديث في ذلك المساء نفسه الفانوفتش هذا الطابق الأرضي ، وقد قاد الحديث في ذلك المساء نفسه

الى هذا الموضوع مرتين ، ولكن صاحبه لزم انصــمت حريصــاً على أن يجيب بشىء ٠

ان سيمن ايفانوفتش هذا ، وهو رجل أسود شسعر الرأس والمارضين ، ملو ن الوجه بالصفرة من نوبات الصفراء ، كان هو أيضاً قد كافح كفاحاً طويلا قاسياً في سبيل أن يشق لنفسه طريقاً في الحياة ، وهو متزوج ، يحب المكوث في بيته ، شرس الطبع ، مغلق "باب داره ، قائم بواجبات عمله في ثقة وطمأنينة ، مشارف على نهاية نشاطه كمضيفه عالم " في الوقت نفسه بأنه لن يصل يوماً الى الذرى التي طالما هفت نفسه اليها ٥٠٠ لقد ملك منصباً حسناً فهو متمسك به أشد التمسك ، حريص عليه أشد الحرص ، أما الأفكار الجديدة التي كانت تنفذ الى روسيا في خلك الزمان ، فانه لا يعبأ بها ولا يكترث لها ، فهي لا تثير في نفسه لا غضباً ولا خشية ، لذلك نستطيع أن تقبول انه كان يصغى في ذلك لا غضباً ولا خشية ، لذلك نستطيع أن تقبول انه كان يصغى في ذلك النش برالنسكي مسترسلا "فيها ، أثناء تدفقه الغنزير في الكلام عن النظريات الرائحة ،

يجب أن نذكر أن الرجال الثلاثة قد شربوا أكثر قليلاً مما ألفوا أن يشربوا ، وذلك هو السبب في أن ستيفان نيكيفوروفتش قد تناذل وتواضع الى حيث ارتضى أن يشرع في مناقشة خفيفة مع السيد برالنسكي عن النظام الذي سيسود في المستقبل .

هنا ينبغى لنا أن نتوسع فى الكلام قليـلاً لنزو د القــارى، ببعض المعلومات عن صاحب السعادة السيد برالنسكى ؛ اننا مضطرون الى ذلك، لا سيما وأن هذا الموظف هو البطل الرئيسي فى قصتنا .

ان مستشار الدولة ايفان ايلتش برالنسكى لم يحمل لقب « صاحب السعادة » الا منذ آربعة اشهر ، فهو ما يزال جنرالا شاباً • انه ليس متقدماً فى السن ، فعمره لا يزيد على ثلاثة وأربعين عاماً ، وهو عدا ذلك يرغب فى أن يبدو أكثر شباباً ، وينجع فى ذلك نجاحاً تاماً •

انه وسيم الطلعة فارع القامة أنيق الهندام فاخر الثياب يزدان صدره بوسام فارس من درجة عالية ، وقد عرف منذ ريعان صباه كيف يتقن بعض الآداب الاجتماعية الراقية ، وحلم دائماً في أن يخطب فتاة غنية تنتمى الى أسرة مرموقة ، على أن ايفان ايلتش الذى لم يكن مع ذلك غبيا كان يحلم كثيراً ، وكان يحلم في أشياء كثيرة ، وكان يبدو في بعض الأحيان بارع الحديث ذرب اللسان ، وكان يحب أن يصطنع أوضاعاً برلمانية ، وقد تربى في مدرسة ارستقراطية ، لأن أباه كان جنرالا ، فهو قد ارتدى ثياباً من مخمل ومن باتيسته منذ صباه ؛ ولئن لم يستمد من مدرسته تلك علماً غزيراً ، لقد عرف كيف يحصل على التقدير في عمله ، فسرعان ما وصل الى رتبته الحالية ،

کان رؤساؤه یرون أنه رجل کف، ، بل کف، جداً ، وکانوا یعقدون علیه آمالاً کثیرة ، ولکن ستیفان نیکیفوروفتش الذی کان فی الماضی رئیسه ، والذی ما یزال ایفان ایلتش یعمل تحت امرته ، لم یکن یری فیه رجلاً ذا قیمة عالیة ، ولم یکن یثق بمستقبله ثقة کبیرة ،

على أن الجنرال العجوز كان يسر أن يعرف أن مروسه الذي ينحدر من أسرة رفيعة ، كان يملك ثروة لا بأس بها هي في الدرجة الأولى منزل جميل يدر عليه ايراداً كبيراً • ومع ذلك فان الشيء الذي كان يسره ويتملق غروره خاصة "هو أن يعمل تحت امرته رجل يمت بصلة الى أناس من أصحاب النفوذ ، وأن له هيئة مهيئة تفرض نفسها ، ولهذا شسأنه • وكانت هذه المزايا كلها لا تمنع الرئيس من أن يلوم مرءوسه

الشاب في كثير من الأحيان ، بينه وبين نفسه ، على اندفاعات خياله وخفة طمعه .

ولكن ايفان ايلتش كان ذكياً ذكاء كافياً من أجل أن يأخذ على نفسه كذلك أنه مسرف في حب ذاته وسرعة تأذيه ومن الأمور الغريبة أنه عين يفعل ذلك ، توافيه وساوس مرضية ، بل ويلم به نوع من الندم ؟ وهو يضطر حيناند الى أن يعترف لنفسه بأن قيمته لا تبلغ الدرجة التي يتصورها لها ( يجب أن نضيف الى هذا أن لحظات الانهسار هذه كانت تنتابه في الوقت الذي يعاني فيه آلام البواسير ) ، وكان يخلص من ذلك الى أن حياته حياة محفقة ، وكان ينتهي عادة ، وقد فقد كل ثقة بكفاءاته البرلمانية ، الى أن يصف نفسه بأنه انسان لا يحسن الا تزويق الكلام وكان هذه الاتهامات التي يتهم بها نفسه ، وهي تشر فه على كل حال ، كانت لا تدوم زمناً طويلا ، ولا تمنعه من أن يرفع رأسه بعد نصف ساعة ، فاذا هو يسترد طمأنيته ، ويعلن بمزيد من الثقة بنفسه أنه لن يصبح شخصية مرموقة فحسب ، بل سيصبح كذلك رجلا من رجال الدولة تحتفظ روسيا بذكراه زمناً طويلا ، حتى لقد تتراءي لحاله في بعض اللحظات أنصاب تذكارية تشاد له بعد موته تحظيداً لذكراه ،

ان جميع ما ذكرناه الآن يسمح لنا أن نفترض أن ايفان ايلتش كان رجلاً طموحاً ، رغم أن شيئاً من القلق كان يحمله أحياناً على أن يدفن ، الى زمن ، في ركن مظلم من نفسه ، الأحلام الغامضة التى تكون قد راودته ، وهو على وجه الاجمال انسان طيب ، حتى ليمكن أن توصف نفسه بأنها نفس شاعر ، غير أن النوبات المرضية التى سبقت الاشارة اليها قد أصبحت توافيه في السنين الأخيرة أكثر مما كانت توافيه قبل ذلك ، فبصله هذا أسرع الى الاهتياج والشك ، حتى صار يعد أي اعتراض على الهائة شمخصية له ،

وكان قد ظهر في روسيا في تلك الآونة تيار نهضة وانبعاث أشعل في نفس السيد برالنسكي آمالا كباراً أوصلتها رتبة الجنرال التي حصل عليها الى ذروتها •

رفع ايفان ايلتش رأسه وأخذ يتكلم بفصاحة وبلاغة عن الآراء الرائحة التي سرعان ما جعلها آراءه و ان جميع الفرص تبدو له مواتية كان قد أخذ يسعى في المدينة ، فلم يلبث أن اشتهر بانه لبرالي ، فسرم هذا سروراً عظيماً وأرضى طموحه ارضاء كبيراً و

وها هو ذا الآن ، فى المساء الذى تبدأ فيه قصتنا ، بعد أن شرب أربع أقداح من الشمبانيا ، يزمع وقد توقدت موهبته الخطابية توقداً خاصاً ، أن يأخذ فى اقناع ستيفان نيكيفوروفتش الذى لم يره منذ زمن طويل ، ولكنه ما يزال يحتفظ تجاهه بعادات الطاعة والاحترام •

وها هو ذا يعتقد فجأة ، دون أن يدرى لماذا ، أن رئيسه السابق رجل رجعى ، فندفع فى حديث اليه اندفاعاً قوياً ، لم يجب العجوز بشىء ، ولكنه كان يصغى اليه بانتباه ماكر ، لأن الموضوع يشوقه كثيراً ، وأخذت حماسة إيفان ايلتش تزداد تأججاً ، وفى أثناء المناقشة الحارة التى كان يتخيل أنه يجريها ، راح يرشف من قدح الشمانيا أكثر مما يجب أن يرشف ، وكان ستيفان نيكيفوروفتش أثناء تدفق الجنرال الشاب فى الكلام يتناول قنينة الشمانيا على مهل ويملأ القدح ، فأثاد هذا استياء ايفان ايلتش أخيراً ، لا سيما وأن سيمن ايفانوفتش شيبولنكو الذى كان ايفان ايلتش يكرهه كرها خاصاً لما يتصف به من استخفاف وسخرية وخبث ، يصر على الصمت ولا يزيد على الابتسام ،

حدث ايفان ايلتش نفسه على حين فجأة قائلاً : « أظن أنهما يعدانى صبياً صغيراً » ، فتابع كلامه يقول حانقاً :

ــ لا ، لا ، ألا انه قد آن الأوان! ألا انه قد آن الأوان جداً . ثمحن متأخرون كثيراً ، وفي رأيي أن الروح الانسانية يبجب أن توضع في المقام الأول ، ان الروح الانسانية تبجاه من هم دوننا ، وهم بشر مثلنا ، أمر لا بد منه ولا غنى عنه! لسوف تكون الروح الانسانية كل شيء وسوف تساعد على كل شيء ...

### ـ هيء هيء هيء !

كذلك فعل سيمن ايفانوفتش .

وقال ستيفان نيكيفوروفتش في رفق ولين وهو يبتسم ابتسامة لطيفة متوددة :

\_ ولكن ما بالك تؤنينا وتقرعنا ؟ اننى اعترف لك يا ايفان ايلتش أننى لم أستطع حتى الآن أن أدرك ما تريد أن تشرحه لنا متفضلاً • أنت تتكلم عن الروح الانسانية : أفتراك تشير الى حب الانسان أخاه الانسان ؟

# ـ نعم نعم ، طبعاً ، ولكنني أنا ٠٠٠

- اسمح لى ! اذا صدق حكمى فان الأمر لا يقتصر على هذا • ان الروح الانسانية كانت فى جميع الأزمان ضرورة لا بد منها فى علاقات البشر بعضهم ببعض ، ولكن الاصلاحات تمضى الى أبعد من هذا كثيراً • الآن تنشأ مسائل تتعلق بالفلاحين ، ومسائل قضائية واقتصادية وأخلاقية ، ومسائل تتعلق بشراء الأراضى ، الى آخر ما هنالك من مسائل لا نهاية لها • • • أى مسائل كثيرة يمكنها أن تخلق ، مجتمعة ، بعض المتاعب ! • • • ذلك ما نخشاه ، لا الروح الانسانية التى تحدثنا عنها •

و دمدم سيمن يقول بهيئة عليمة :

\_ نعم نعم ، هذا صحيح كل الصحة ! ان القضية تسمير الآن الى أبعد من ذلك كثيراً ، وتتناول أموراً أعمق من ذلك كثيراً ، • •

قال ايفان ايلتش وهو يبتسم ابتسامة ساخرة :

\_ اتنى أدرك اعتراضك كل الادراك يا سيمن ايفانوفتش ، واسمع لى أن أقول لك اننى لا أحسرس البنة على أن لا أبقى وراء تفكيرك ، ولكننى أجيئز لنفسى مع ذلك أن ألفت نظرك ، وأن ألفت نظرك أنت ايضاً يا ستيفان نيكيفوروفتش ، الى أنه ليس يبدو لى أنكما تفهمان عنى ما أقول ٠٠٠

قال صاحب الدار:

\_ حقاً لست أفهم!

ومع ذلك فاتنى أحرص على آرائى ولن أكف عن شرحها لجميع الناس و ان الروح الانسانية ، حين نطبقها على مروسينا ، من الموظف الى الكاتب ، ومن الكاتب الى الحاجب ، ومن الحادم الى الفلاح ، ان هذه الروح الانسانية هى وحدها التى يمكن أن تكون حجر الزاوية فى الاصلاحات لنهضة بلادنا و فاذا سألتنى : لماذا ؟ قلت لك لأن ووله منا توقف لحظة ") ووول الناس عهذا القياس المنطقى : انا انسان الذن يحبنى الناس ؟ يحبنى الناس ، اذن يقون بى ، اذن يصدقوننى ؟ اذن يحبوننى ووسدقوننى ؟ اذا كانوا يصدقوننى وسوف يثقون بالاصلاحات التى أنادى بها ، وسوف يدركون معنى المسألة نفسها ، وسيكون من شأن هذا أن يتعانق وسوف يدركون معنى المسألة نفسها ، وسيكون من شأن هذا أن يتعانق جميع البشر ، بالمعنى الروحى طبعاً ، وهكذا تنحل " جميع القضايا والود والصداقة وو

ضحك السيد شيولنكو فانتفض ايفان ايلتش •

ــ لماذا تضحك يا سيمن ايفانوفتش ؟ أليس كلامى مفهوماً ؟ لبث المسئول صامتاً ، وبدا عليه استغراب شديد ، ورفع حاجبيه ، ثم قال بمرارة شديدة :

\_ يخيَّل الى النه أسرفت في الشراب • اذن يصعب على قليلاً أن أدرك معنى كلامك •

وأضاف قائلاً وهو يضحك ضحكة ساخرة :

ــ هو نوع من أفول الفكر وغياب العقل !

اجتاح ايفان ايلتش غضب شديد وحنق قوى ٠

وتدخل ستيفان نيكيفوروفتش فجأة فقال:

ـ أنحن مضطرون الى أن نحتمل هذا كله وأن نعانى منه ؟ ذ هل ايفان ايلتش من هذه الجملة المبهمـة المسـتغلقة على الفهم كأنها لغز ٠

\_ أقصد ٠٠٠ ماذا تريد أن تقول بهذا الكلام ؟ أن تحتملوا ؟ أن تحتملوا المعتملوا ماذا ؟٠٠٠

كذلك سأل ايفان ايلتش رئيسه السابق ، مندهشاً من ملاحظته تلك الموجزة المفاجئة معاً •

فدمدم الآخر يقول وقد بدا عليه أنه لا يريد أن يفيض مزيداً من الافاضة :

\_ ألس هذا كله فوق طاقاتنا ؟

أجاب ايفان ايلتش:

\_ لعلك تشير الى الحمر الجديدة فى زقاق عتيقة \* • فاطمئن على " • أنا مسئول عن نفسى ! • • •

دقت ساعة الحائط الحادية عشرة والنصف •

تدخل سيمن ايفانوفتش فقال وهو يهم أن ينهض عن مكانه:

\_ ربما كان ينبغى أن تنصرف •

ولكن ايفان ايلتش كان قد سبقه • تناول قبعته الراقدة على المدفأة ، وألقى على ما حوله نظرات غضبى •

قال صاحب الدار وهو يشيِّع زائريه في اتجاه حجرة المدخل:

- \_ ستفكر في الأمر اذن يا سيمن ايفانوفتش .
  - ـ تعنى البيت ؟ نعم نعم سأفكر فيه ٠
  - \_ وستبلغني قرارك ، أليس كذلك ؟

قال السيد برالسكى باهمال متودّد:

\_ لا شيء الا الأعمال!

كان السيد برالنسكى ، وهو منهمك فى اللعب بقبعته ، يتصور أن صاحب الدار يعده مقداراً مهملاً •

وظلت ملاحظت بلا جواب • لقد أراد صاحب الدار بذلك أن يُشعر زائريه بأنه لا يتمسك ببقائهما •

وادرك السيد شيبولنكو هذا ، فحيًّا مسرعًا ، قال السيد برالنسكى بينه وبين نفسه : « طيب ٥٠٠ اذا كنتم لا تريدون أن تفهموا عبارة ليست الا « ملاطفة ، ، فليكن ما تشاءون ، ومدًّ يده الى ستيفان نيكيفوروفتش بحركة تصطبغ بنوع من الاستقلال ،

وفى حجرة المدخل تلفف الجنرال الشاب بفرائه الذى يمتاز بأنه غالى الثمن خفيف الوزن دافى، فى آن واحد ، متظاهراً بأنه لا يلاحظ لا يلاحظ فرة سيمن ايفاتوفتش البخسة الثمن المهترئة ، وهبط الموظفان الكبيران على السلم ،

قال السيد برالنسكى :

\_ يبدو على الشيخ أنه غاضب •

فقال الآخر بلهجة هادئة باردة :

\_ غاضب ؟ ممم عساه يغضب ؟

فحدث ايفان ايلتش نفسه قائلاً : « يا للأحمق! » •

وتحت الرواق ، رأى الرجلان عربة " زلا قة قد قرن بها حصان أشهب • كانت العربة تنتظر السيد شيبولنكو •

صاح ايفان ايلتش:

\_ يا للشيطان ! أين مضى تريفون بعربتي ؟

وأعقب ذلك بحث طويل ، ولكن العربة ظلت غائبة • ولم يستطع خادم ستيفان نيكيفوروفتش أن يشرح غيابها ، لا ولا استطاع ذلك بربام حوذى سيمن ايفانوفتش الذى أجاب بأنه قد لبث فى المكان لم يبرحه ، فكان يرى العربة ثم لم يرها •

قال السيد شييولنكو:

\_ حادثة مؤسفة ، قصة أليمة ! هل تريد أن أوصلك ؟ فأعول السيد برالنسكي يقول وقد استبد به حنق مفاجيء :

\_ آه ••• يا للسفلة! ان تريفون هذا الوغد قد استأذنني في أن يذهب الى عرس قريبة له • شيطان يأخذه • لقد نهيته عن الذهاب بشدة وقسوة ، ومع ذلك أراهن أنه ذهب الى هناك!

قال بربام :

ــ هذا صحیح •حتی انه ، قبل أن یذهب الی هناك ، وعد بأن یعود بعد لحظات •

### ـ انتظر قليلاً !

قال سیمن ایفانوفتش وقد أخذ منذ ذلك الجین یدئتر ركبتیه بغطاء الحلد الذی تزدان به زلاقته :

- ـ خذه الى الشرطة ، ومُر هم بجلده!
- ـ أشكر لك نصائحك وأرجوك أن لا تزعج نفسك يا سبيمن المفانوفتش
  - ـ ألا تريد اذن أن أوصلك ؟
    - ـ شكراً مع السلامة!

انصرف سيمن ايفانوفتش ، فنزل السيد برالنسكى عن الرصيف الخشبى ، ومضى قدماً لا يلوى على شىء وهو فريسة غيظ شديد واهتياج عنيف ٠

كان الجنرال يقول بينه وبين نفسه غاضباً: « انتظر قليلاً أيها الوغد تريفون! أريد أن تفهم وأن تخاف! آه أيها الوغد! ليتني أرى كيف سيكون وجهك حين تعلم متى عدت أن السيد قد انصرف سيراً على قدميه! » •

ان الجنتلمان الكامل ، ايفان ايلتش ، لم يستعمل في حياته حتى الآن ألفاظاً فظة هذه الفظاظة ، ولكنه كان يشعر في هذه المرة بأنه في ذروة السخط ، أضف الى ذلك أن أبخرة كانت قد غشبت دماغه ، انه لم يتعود أن يشرب كثيراً ، لهذا كانت أقداح الشمانيا الحمس أو الست قد أحدثت أثرها ،

الليلة رائعة و صحيح أن الجو صقيع ، ولكن الهواء هادىء ساكن ، والسماء صافية تملؤها النجوم ، والقمر بدر يسكب على الأرض أشعته الفضية .

ما أمتع التنفس في هذا الجو! لذلك لم يكد ايفان ايلتش يخطو خمسين خطوة حتى كان قد نسى افعال حوذية السئة نسياناً تاماً • ان ايفان ايلتش يشعر الآن بارتياح • وها هو ذا منذ الآن ، كسائر الناس المتقلين الذين تتغير حالاتهم النفسية تغيراً قوياً من حين الى حين ، هاهوذا يأخذ يحس منذ الآن برضى وغبطة بين البيوت الخشسية الصغيرة الحقيرة التى تصطف على طول الرصيف •

قال يحدث نفسه: «كانتفكرة وائعة حقاً أننى قررت السير على قدمى • هذا عدا أن ذلك سيكون درساً قاسياً لتريفون ، كما أنه سلوى كبيرة لى • بل ان على أن أقوم بنزهات من هـذا النوع فى أحيان كثيرة ! » •

وهتف بحرارة وحماسة يقول وقد رقٌّ قلبه وجاشت عاطفته :

وفيما كان الجنرال يبحث عن الكلمة التي تفصح عما بذهنه ،

تذكر الجملة المستغلقة كأحجية ، التي قالها رئيسه ، لقد قال : « اننا لن نحتمل » ، فماذا كان يعنى ؟ ما معنى هذا التعبير ؟ ثم انه كان مستغرقاً في التفكير حين نطق بهذه الجملة ٠٠٠

- على أن من المؤكد أنه لم يفهم شيئًا مما كنت أقوله • ولا ضير على كل حال • • • فانما الأمر الأساسى أنني أنا مقتنع! الروح الانسانية • • • حب الانسان أخاه الانسان! • • • أن نرد الانسان الى نفسه • • • أن نوقظ فيه الشعور بكرامته • • • ثم نندفع الى العمل بهذه المادة الجديدة كل الجدة •

.. نعم ، ولكن اسمت لى بقياس منطقى آخر يا صاحب السعادة : انظر مثلاً الى الموظف الصغير المبهوت ، هأناذا أسأله : « من أنت ؟ ، فيحيب : « موظف » \_ « طيب ، • • ولكن أي موظف » \_ « موظف كذا أو كذا » \_ « أين تعمل ؟ » \_ « أعمل فى • • • » \_ هل تريد أن تكون سعيداً » \_ « أريد ! » \_ « ما الذي تحتاج اليه لسعادتك ؟ » \_ « كيت وكيت » \_ « لماذا ؟ » « لأن • • • » • ويعقب شرح صادق ، فاذا بالرجل يفهم عنى ، واذا هو يصبح لى • نعم يا صاحب السعادة ! لقد احتويت هذا الرجل فى شباكى ، وسأصنع به ما أشاء ! • • • وذلك فى سبيل خيره هو نفسه • • •

## وهتف يقول فحأة :

\_ يا. له من شخصية تبعث على الاشمئزاز ، سيمن ايفانوفتش هذا ! • • • ما أبشع تلك السحنة التي له ! « خذه الى الشرطة ومر هم بأن يجلدوه ! ، • • • تجسراً أن يقول هذا الكلام غامزاً • • • لا ، كلا يا صديقي احتفظ بنصائحك لنفسك ! شكراً ! لن أجلد أحداً ! سيكفني الكلام كل الكفاية لأجعل تريفون يفهم الغلطة التي ارتكبها • أما عقوبة الجلد • • • هم م • • • • فتلك مسألة لا يمكن حلها حالاً •

ان خطورة هذه السسألة قد أوقفت تأملات الجنرال ، فحساول أن يتحاشاها • وسرعان ما عرضت له أرض أخرى : « ماذا لو ذهبت أزور ايميرانس ؟ » • كذلك تساءل وهو يبتسم ابتسامة بطرة •

ولكن الجواب على هذا التساؤل لم يحضر ، لأن ساق الجنرال كادت تلتوى •

قال ايفان ايلتش غاضباً:

- رصيف فظيع! ثم ينقال هذه عاصمة! يالها من مدينة! قد يكسر المرء ذراعيه وساقيه! هم • • • فسد ما أكره سيمن ايف انوفتش هذا المزدهي المغرور! ان له وجها مقيتاً بشعاً! وما أكثر ما ضحك حين كنت أقول ان الناس سيتعانقون عناقاً روحياً • نعم ، صحيح ، سوف يتعانق الناس • وما شأنه هو وهذا ؟ لست أنت من سأعانق • • • وانما سأعانق غلاماً • • • اذا التقيت بفلاح فسوف أكلمه • ثم انني كنت سكران ، ولا شك أنني لم أفصح بوضوح ، وربما كنت حتى الآن لا أفصح بوضوح ، وربما كنت حتى الآن لا أفصح بوضوح ، • • وربما كنت من المرة بوضوح ، • • م أذا هو في الصباح يندم • • • ولكنني أسير مستقيماً مع ذلك • • • ما هؤلاء الا أوغاد على كل حال!

هكذا استمر ايفان ايلتش يقذف جملاً قصيرة خالية من المعنى • كان يسير محاذياً الرصيف • وفعل الهواء الطرى فعله ، فما هي الاخس دقائق حتى كان يبدو على الجنرال أنه هدأ روعه وسكنت نفسه •

وحين صار فجأة على بعد خمسة أمتار من د الشارع الكبير ، سمع أصوات موسيقى فالتفت : في الطرف الآخر من الشارع ، في منزل من خشب ، منزل عنيق طويل ذي طابق واحد ، كانت آلات كمان تتناوح ، وكانت ناى تصبوت ، وكانت الكونترباس تشخر على لحن تتناوح ، وكانت ناى تصبوت ، وكانت الكونترباس تشخر على لحن

رقص ؛ وكانت تحتشد أمام النوافد المضاءة جمهرة صغيرة • ان نساء يرتدين معاطف مبطنة "بقطن ويغطين روسهن بمناديل ، كن " يجهدن في سبيل أن يرين شيئاً من خلال شقون المصاريع • وكان واضحاً أن من في داخل المنزل مبتهجون • وكانت ضجة أقدام الراقصين تصل الى سمع ايفان ايلتش • ورأى ايفان ايلتش شرطياً فاقترب منه وسأله وهو يزيح ياقة فرائه بالقدر الذي يتيح للشرطي أن يبصر وشاح الوسام الذي يزدان به عنقه:

\_ لمن هذا المنزل يا أخ ؟

قال الحارس منتصباً كالعصا لأنه لاحظ الوسام:

- ــ هو منزل الموظف بسلدو نيموف :
- \_ بسلدونيموف ؟ ها ٠٠٠ بسلدونيموف ٠٠٠ أهو يتزوج اذن ؟
- ـ نعم يا صاحب السعادة • انه يتزوج ابنة الموظف ماميفيروف • وقد و ُهب له هذا المنزل مهراً •
- ـ اذن أصبح المنزل مِلْك بسلدونيموف لا مِلْك ماميفيروف\* •
- ـ نعم يا صاحب السعادة في هذا الصباح كان المنزل ما يزال ملك ماميفيروف ، أما الآن فقد أصبح ملك بسلدونيموف •
- \_ هم ° • أنا أسألك عن هذا الأمر يا أخ • أنا أسألك عن هذا كله ف • لأننى رئيسه أنا جنرال في المكتب الذي يعمل فيه بسلدونيموف
  - ـ نعم يا صاحب السعادة •

بدا على الحارس مزيد من الاستطالة والانتصاب ، وظهر على ايفان المتش الوجوم والتفكير • كان يلوح أنه يدبر أمراً ما •••

ان بسلدونيموف ينتمى فعلاً الى الدائرة التى يرأسها الجنرال و النا الجنرال يتذكر جيداً ذلك الموظف الصغير الذى يتقاضى راتباً قدره عشرة روبلات فى الشهر • فان السيد برالنسكى ، رغم أنه لم يرأس هذه الدائرة الا منذ بضعة أيام ورغم أنه لم يستطع أن يحفظ أسماء جميع مرعوسيه ، قد حفظ اسم بسلدونميوف خاصة ، لما لهذا الاسم من وقع خاص ولأنه اسم مستغرب لا ينتوقع • وقد أعرب الجنرال عن رغبته فى أن يرى صاحب هذا الاسم الغريب من كثب ، فلما جىء به اليه رأى أمامه شاباً فى أول الشباب له أنف طويل معقوف ، وله شعر باهت قد نبت على رأسه حزماً حزماً ، وله جسم هزيل من سوء التغذية ، وقد ارتدى بزة حقيرة وسروالاً يكاد يخرج عن حدود الاحتشام •

تذكر السيد برالنسكى هذا كله ، بل تذكر أيضاً أنه قد تساءل حين رأى هذا «الكاريكاتور»: ألا ينبغى اعطاء هذا المسنح المسكين عشرة روبلات من باب المكافأة ليستطيع أن يرتدى ملابس لائقة ؟ ولكن لما كان هذا الشقى يبدو كمن يشارف على نهايته ، ولما كانت نظرته ، عدا ذلك ، غير محببة كثيراً ، فان هذا القرار الطيب الذى خطر ببال الجنرال لم يلبث أن تبخر ، فلم يتلق بسلدونيموف مكافأة ، وظل شحاذاً كما كان ،

وقد اندهش الجنرال بعد ذلك مزيداً من الاندهاش حين رفع اليه بسلدونيموف هذا نفسه طلب استئذان بالزواج •

وقد تذكر ايفان ايلتش الآن أنه قد وافق على منحه ذلك الاذن فوراً ، دون أن يتريث لدرس الموضوع ، ولكنه قد حفظ عندئذ هذا الأمر : أن الحطيبة تقدم لحطيبها مهسراً هو بيت من خشب واربعمائة روبل عداً ونقداً .

كان هذا كله يحاصر ذاكرة برالنسكى الآن ، وكان برالنسكى يعدو غارقاً في تأملات خارقة .

انكم تعلمون أن أفكاراً كثيرة متنالية تجناز أدمغتنا في بعض الأحيان بسرعة كسرعة البرق ، وتعرض لنا في صورة احساسات لا يمكننا أن نصوغها صياغة أدبية ، بل ولا تستطيع أية لغة انسانية أن تعبر عن دلالتها تعبيراً دقيقاً ، ولكننا لن نقف الآن أمام مصاعب هذه المهمة ، وسنحاول أن نؤول ما اشتملت عليه أفكار بطلنا من أمور هي أبعدها عن السخف ان لم نحاول أن نؤول معنى هذه الأفكار بأكمله ، صحيح أن المخواطر والاحساسات التي عاناها ايفان ايلتش تفتقر الى المنطق بعض الافتقار ، ولكنكم لا تجهلون سبب هذه البلبلة وهذا التخبط ،

قال السيد برالنسكى يحدث نفسه: « انه ليتفق لنا أن نقول أشياء كثيرة ، ولكننا نتقهقر ونتراجع متى حانت ساعة التنفيذ! لننظر مثلاً الى بسلدونيموف هذا: انه يعود من الكنيسة مرتعشاً من الانفعال! انه يأمل أن يذوق الثمرة التى حُر مت عليه حتى الآن! ٠٠٠ هذا طبعاً يوم من أجمل أيام حياته ٥٠٠ انه ينعنى بضيوفه ، ويهيى احتفالاً لن يعوزه لا الفرح ولا الصدق ، رغم أنه احتفال بسيط ، ان لم نقل انه احتفال فقير! ٠٠٠

« فما عسى يحدث آذا هو علم ، في هذه اللحظة نفسها ، أننى ، أنا
 رئيسه المباشر الكبير ، واقف هنا ، أمام منزله ، أصغى الى الموسيقى ؟

« حقاً ، ما عسى يحدث \_ اتنى أسألكم هذا السؤال \_ اذا أنا خطر ببالى فجأة أن أدخل على هذا المسكين ؟

« هم °۰۰۰ ان بسلدونیموف سیصاب عندند بالبکم من شدة الرعب والانفعال ، وقد یسقط علی ظهره ، ولا شك أن دخولی سیقلب کل شیء ۰۰۰ نعم ۰۰۰ هذا ما سیحدث اذا دخل علی بسلدونیموف جنرال غیری، نعم ۰۰۰ جنرال غیری ۰۰۰ أما أنا فلا ۰۰۰

« نعم یا ستیفان نیکیفوروفتش ، نعم یا من کنت منذ قلیل لا تفهمنی فیما یبدو ۰۰۰ خذ ۰۰۰ هذا مثال من شأنه أن یفقاً عینیك ۰

« نحن جمیعاً ، معشر المتكلمین عن الروح الانسسانیة ، هـل نستطیع أن نقـوم بعمل بطولی واحد ؟ نعم ، نحن نستطیع ذلك ، وقد تسألوننی : فأین البطولة فی هذا كله ؟ ألا فاسمعوا اذن :

« ما دامت العلاقات الراهنة بين أفراد المجتمع هي الآن على ما هي عليه ، فما قولكم اذا خطر فجاة ببال مستشار دولة أن يحضر عرس واحد من مرءوسيه هو موظف بسيط راتبه عشر روبلات في الشهر ؟ • • • وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فوق ذلك ؟ • • • ما قولك في هذا ياستيفان نيكيفوروفتش ؟

« سوف یصیحون : یا للفضیحة ! ، وسوف یصفون هذا العقل بالجنون، وسوف یمولون قائلین فی آخر الدنیا «هذا آخر أیام بومبئی» یم وسوف یقولون ما لا أدری أیضاً • لن یکون أحد قادراً علی أن یفهم هذا الفعل ، حتی ولا أنت یا ستیفان نیکیفوروفتش الذی تبدو مع ذلك انسانا ذکیاً • • • لأن أحداً من رجال الماضی هؤلاء المسلولین الأغیباء لن یکون قادراً علی القیام بهذا الفعل الذی أعرضه علیك ! • • • أما أنا فسأقوم به • • • أنظر کیف أحیل « آخر أیام بومبیثی » الی أجمل یوم فی حیاة مرموسی المسکین البائس ! • • • ان العمل الذی تصفه بالجنون میستحیل بفضلی حادثاً تاریخیاً له دلالة أخلاقیة بعیدة المدی لا یمکن حصابها !

• لعلك تسألنى: كيف أتدبر الأمر؟ فاسمع اذن • لنفرض اننى دخلت على بسلدونيموف • ماذا يحدث عندتذ؟ ذهول عام فى أول الأمر طبعاً ••• ان الناس المشتركين فى حفلة العرس سيقطعون رقصاتهم على الفور ، وسيتوقفون وقد اتسعت عيونهم ذعـراً ، وسـيتراجعون تراجع الأمواج عند الجزر !٠٠٠

بنعم ، ولكننى فى تلك اللحظة انما سأستعمل كل كياستى لتهدئة روعهم ، وردهم الى الراحة والطمأنينة ، أمضى الى بسلدونيموف الذى يتأملنى مرتعشاً من الحوف ، فابتسم له ابتسامة المودة الكاملة ، وأخاطبه بكلام موجز بسيط قائلاً له :

« ـ هأناذا ! اننى آت منعند صاحب السعادة ستيفان نيكيفوروفتش. أظن أنك تعرفه • انه يسكن غير بعيد •

« ثم أسارع فأروى قصة فكهة من شأنها أن ترد جميع الحضور الى الراحة والدعة ، فلا شيء كالفكاهة يزيل الحرج ويبدد الارتباك • أحكى قصتى مع تريفون ، وأروى كيف قررت أن أمشى على قدمى أنت تدرك ، أليس كذلك ؟

« اسمع • اليك هذا المثال عن حكايتي الفكهة :

« سمعت موسیقی علی حین فجأة ، فسألت الشرطی ، فعلمت أنك تنحتفل بعرسك ، فخطرت ببالی فكرة فقلت لنفسی : « فلأزر مرءوسی الطیب، لأری كیف یتروجون ا». « ـ آمل أن لا تطردنی !

« أن لا تطردنى ! يا لها من كلمة تقال لمرءوس ! ألا انه سيطير من هذه الكلمة صوابه ! وها هو ذا يضطرب حولى ، ويأتينى بمقعد ، ويرتعش فرحاً ، ويشعر بأنه عاجز عن تقدير السعادة التى تسقط عليه « أى فعل أكثر بساطة وأعظم أناقة ورشاقة من هذا الفعل ؟ فاذا سألتمونى لماذا دخلت عليه قلت هذا سؤال آخر ، هذا سؤال يشتمل على الجانب الأخلاقى من الأمر ان صح التعبير •

قال ایفان ایلتش یسأل نفسه و هو یضع یده علی جینه : « ماذا کنت أرید أن أقول ؟ آ ۰۰۰ نعم !

« ها هم أولاء يجلسوننى قرب مدعو مرموق هـ وطف من الموظفين أو كابتن محال على التقاعد له أنف أحمر جميل ٥٠٠ ما أجمل تملك الصفحات التى دبجتها يراع جـوجول فى وصف أمسال هؤلاء الناس!

« ثم أتعرف على العروس ، وأقول لها يضع كلمات لطيفة طبعاً • ولن يفوتنى أن أشجع الراقصين أيضاً : سأطلب اليهم أن يستمروا فى لهوهم • وسأضيف الى ذلك وأنا أضحك ضحكة صغيرة أشبه بضحكة طفل برى • :

د ــ استمروا في لهوكم كما لو لم أكن حاضراً !•••

« سوف ألقى فكاهات ، وسوف أضحك ، وسوف أكون في غاية اللطف والظرف ، كما أجيد ذلك في لحظات بهجتي ٠٠٠

د هم م م م م م اقصد مده أحسب أننى أسرفت فى الشراب بعض الاسراف م

« ولما كنت امرءاً جنتلماناً ، فلن أطالبهم باظهار أى علامة من علامات الاحترام طبعاً ٠٠٠ ولكن هذا أمر "آخر من الناحية الأخلاقية ان فعلى سيبعث فى نفوسهم عاطفة قديمة نبيلة : سوف يفهمون ، وسوف يقدرون !

« وسأمكث عندهم على هذه الحال نصف ساعة ، وقد امكث ساعة كاملة ، ثم انصرف حتى قبل العشاء • ويكونون قد دعونى الى العشاء مع ذلك ، ويكونون قد ألحوا أن أبقى ، ولكننى أرفض عرضهم قائلاً :

- د \_ تعرفون طبعاً أن هناك أعمالاً تناديني ٠٠٠ وتضطرني الى الانسحاب ٠
- « وسأكتفى بأن أفرغ كأساً من الشمانيا تكريماً للعروسين وسيكون من شأن اللهجة الرصينة وكلمة « الأعمال » أن ترداً الى وجوههم صرامتها التى تعبير عن الاحترام سوف تذكرهم هذه الكلمة السحرية تذكيراً لطيفاً كيساً بكل ما يفرق بيننا انها تشير الى المسافة التى تفصلنى عنهم وتفصلهم عنى : هى مسافة بعيدة بعد الأرض عن السماء !
- « ليس معنى هذا أننى أريد أن أفرض مهابتى عليهم ، ولكن هذا التحفظ يظل أمراً لازماً للدلالة الأخلاقية الروحية التي يتضمنها فعلى٠
- « ثم اننى لن ألبث أن أسترد ابتسامتى ، فأمازحهم قليلاً لأشجعهم ... وسأقول للعروس بضع ملاطفات أخرى ... هم من مهم من ماذا أستطيع أن أقول لها ؟
  - « ها ••• نعم ••• وجدت ما يجب أن أقوله لها : أشير الى أننى سأزورها بعد تسعة أشهر عراباً عظيم ! لا شك أنها ستكون بعد تسعة أشهر قد ولدت ••• هؤلاء أناس يتناسلون كالأرانب ويضج الحضور بالضحك لمزاحتى ، وتحمر العروس حياء لطيفاً ، فأقبل جبينها ، بل وأباركها ••• وفي الغد ، في الغد تعلم جميع المكاتب ببطولتي وتقدرها !
  - « ورغم أننى سأعود الى شدتى وقسوتى وصلابتى ، فان جميع الناس سيعرفوننى وسيعرفون من أنا فيقولون حين يتحدثون عنى :
  - د ـ انه قاس من حيث هو رئيس ، ولكنـه مـلاك من حيث هــو انسان ! •••••

د وهكذا انتصر ، هكذا أربح المركة : اكتسب قلوب الملأ ، فأنا الأب وهم أبنائي !•••

« هيًّا إفعل شيئًا يشبه هذا ياصاحب السعادة ستيفان نيكيفوروفتش!

« هـل تعلم الآن ، هـل تفهـم الآن ما معنى هـذا ؟ لاحـظ أن بسلدونيموف نفسه سيقص على أبنائه في المستقبل أن جنرالا قد حضر عرسه ، بل وأنه شرب في العرس شمبانيا • نعم ، سيقول هذا لأبنائه الذين سيقولونه هم أيضاً لأبنائهم! وسيظل الناس يتحدثون عن هذا الأمر زمناً طويلا في سهراتهم ؛ وسترتقى هذه القصة الصغيرة التي كان بطلها رجلا من كبار الموظفين ، رجلا من رجال الدولة ، سـترتقى هذه القصة الصغيرة الى مصاف الأساطير المقدسة • سـأكون قد أنهضت روح انسان مذل ، انسان مسكين فقير ، سأكون قد رددت هذا الانسان الى نفسه وغرست فيه في الوقت نفسه أجمل المبادى الأخلاقية!

« ويكفى أن أكرر هذه الرحلة مرتين أو ثلاثاً حتى أكتسب شعبية واسعة شاملة ٠٠٠

« سيحفر اسمى في جميع القلوب • وهل يدرى أحد الى أين تؤدى الشعبة ؟ » •

هكذا كان يفكر ايفان ايلتش • ما أكثر ما يمكن أن يقوله لنفسه انسان أثر فيه الشراب بعض التأثير! وان جميع هذه الحواطر والأفكار قد اجتازت رأسه في أقل من دقيقة واحدة • وكان يمكن أن يكتفي صاحبنا بأحلامه هذه ، وأن ينابع سيره في الطريق الى منزله هادئا ، بعد أن أفحم ستيفان نيكيفوروفتش هذا الافحام وبعد أن أخجله من نفسه على هذه الصورة • ولا شك أن رجوعه الى منزله هو خير ما كان يمكن أن

يفعله حينذاك • ولكن شاء سوء الحظ أن تكون تلك الدقيقة دقيقة غريبة شاذة •

ففى تلك اللحظة نفسها صور له خياله ، بما يشبه العمد ، أنه يرى وجهى ستيفان نيكيفوروفتش وسيمن ايفانوفتش متهللين راضيين • وهذا ستيفان نيكيفوروفتش يقول له بلهجة حاقدة وضحكة ماكرة ساخرة :

د لن تملك الشجاعة اللازمة ، لن تملك القوة الكافية ، لن تملك
 القوة الكافية » •

وهذا سيمن ايفانوفتش يصاحب كلام زميله بضحكة وقحة :

د هيء هيء هيء ، ، فاذا بهذه الضحكة تثير حنق الجنرال الشاب آخر الأمر ، واذا هو يقول بلهجة قاطعة وهيئة حازمة :

ـ سنرى أأملك الشجاعة أم لا ؟

وصعد الدم الى رأسه ، فترك الرصيف ، وعبر الشارع بخطو ثابت ، ليدخل منزل مرءوسه الموظف الصغير بسلدونيموف ٠٠٠

كان قدره يقوده • ها هو ذا يجتاز باب الحديقة الصغيرة التى تفضى الى الدار ، سائراً بخطى حازمة • وهذا كلب صغير طويل الشعر أبح الصوت ينبرى له محاولاً أن يتسلل بين ساقيه نابحاً نباحاً أجش ، فيدفعه الجنرال عنه فى احتقار وازدراء •

مشى ايفان ايلتش محاذياً فروع أشيجار الصفصاف التى تؤدى الى الشرفة ، ثم صعد الدرجات الضيقة الثلاث التى تقريبه من المدخل . كان هنالك عقب شعمة أو شىء من هذا القبيل ، ولكن هذا الضوء

الضئيل لم يمنع الزائر المفاجىء من أن يطأ بقدمه طبق طمام كان يبترد في ركن من الأركان ومال ايفان ايلتش على الأرض مستطلعاً مستغرباً فرأى طبقين آخرين فيهما حلوى و وقد أزعجه أنه داس طبق الطعام فسحقه ، وأوحى اليه ذلك بفكرة سريعة عابرة هى أن يلوذ بالفرار ولكنه لو هرب لعد ذلك جبناً ، لا سيما وأنه لم ير حتى الآن معظوقاً قعل و وها هو ذا يمسع حذاء بحركة سريعة ليزيل علامات خراقته و ثم ها هو ذا يمبس باباً فيفتحه بم فاذا هو يحد نفسه فى حجرة صغيرة هى حجرة المدخل التى يزدحم نصفها بمعاطف وفروات وقبعات وأوشحة وجراميق ، ويقبع فى نصفها الثانى أربعة موسيقيين لا شك أنهم مجموا من الشيارع ، وهم عازفان على الكمان ، وعازف على الناى ، وعازف على الكونترباس و

كان هؤلاء الفنانون جالسين حول مائدة خشبية تنحتضر في وسطها شمعة ، وكانوا يختمون عزف لحن من ألحان الرقص ، ومن خلال الباب المفتوح ينرى الراقصـــون الذين يتحركون وســط سحابة من الغبار والدخان ،

ان مرحاً جنونياً يسيطر على الحجرة • ضحكات النساء وصيحاتهن تنطلق من كل جانب • والراقصون يقرعون الأرض بأعقابهم فكأنهم كوكبة من الفرسان • وفوق هذه الجلبة كلها يبحلن صوت قائد الرقص وهو فتى منطلق الحركات كان يصيح آمراً : « الراقصون يتقدمون ! • • • حلقة السيدات تترجح ! • • النخ •

خلع ايفان ايلتش فروته ونزع عن قدميه خفتَّى المطاط ، منفعلاً بعض الانفعال ، ودخل الى الصالة مسكاً طاقيته بيده • وكان قد انقطع عن التفكير •••

لم يلاحظه أحد في الوهلة الأولى ، لأن الحضور جميعاً كانوا

مشدودین الی الرقص منهمکین فیه • فلبث ایفان ایلتش علی هذه الحال بضع لحظات کالمذهول لا یستطیع أن یمیز أی شیء فی هذه الفوضی التی یضطرب فیها نحو ثلاثین شخصاً یتصبب منهم العرق • وکانت أثواب السیدات تلامسه ملامسة سریعة أثناء مرورهن به • وکان الراقصون یقذفون وجهه بدخان سیجاراتهم الموضوعة بین شفاههم • وهذا وشاح أزرق یدغدغ أنفه • • • ثم هذا طالب یدور علی نفسه وقد طار شعره فی الهواء ، یلکزه بکوعه • ووراء الطالب ضابط طویل کعمود ، یصوت من شدة الفرح •

أحس ايفان ايلتش تحت قدميه بشىء لزج: أغلب الظن أن أرض الغرفة قد طُليت بالشمع •

وانقضت بضع دقائق • فلما انتهى الرقص توقفت الحركة فجأة •

وعندئذ انما بدأ يجرى الحدث « التاريخي » على نحو ما تنبأ به الجنرال •

لقد قامت على حين بغتة دمدمة غير مألوفة جرت بين الحضور الذين للله يسم وقتهم بعد لأن يعودوا الى أنفسهم ويتنفسوا ويجففوا العرق الذي كان يسيل من جاههم التفتت جميع الوجوه نحو القادم الجديد، وهبت ريح من ذعر ، فأخذ الجمهور يتقهقر ، والذين لم يفهموا الأمر بعد سرعان ما نبهتهم اليه جيرانهم بشد حافات ثيابهم ، فالتفتوا مسرعين، وهرعوا يجارون الحركة العامة ،

أما ايفان ايلتش ، الذي ما يزال واقفاً عند عتبة الباب ، فقد لا حظ بشيء من الانزعاج أن المسافة التي تفصله عن المدعوين ما تنفك تكبر من لحظة الى أخرى ، ان الفراغ الذي ينشأ أمامه يتسع بغير انقطاع ، كاشفاً عن أرض الغرفة التي تغطيها الأوساخ وتتناثر عليها مزق ورق القصدير وأغلفة المرببات المبعرة ، وقشور الجوز وأعقاب السجائر ،

وهذا الفراغ ، هذا الفراغ الذي لم يكن في الحسبان ، ما ينفك يكبر ، ثم يكبر ، • • •

ثم تحرك الفضاء: فهذا شاب يرتدى فراكاً قد دخل ، فرأى فيه الجنرال ذكرى الشعر الأشقر الباهت ، والأنف الأقنى المنحنى •

انه بسلدونيموف بعينه يتقدم من الجنرال معبّراً بكيانه كله عن هيئة الحضوع تلك التي ينظر بها الكلب الى مولاه حين يناديه هذا ليكافئه بركلة من قدمه •

هتف الجنرال يقول فرحاً كل الفرح:

\_ يومك سعيد يا بسلدونيموف ! أرى أنك قد عرفتني •

ولكن الجنرال أدرك ما في مناداته هذه من خراقة ، وأخذ يفهم أنه بسبيل ارتكاب حماقة هي من أضيخم ما ارتكب في حياته من حماقات.

ثأثأ الموظف الصغير يقول :

\_ صا ٠٠٠ صاحب السعادة!

\_ مساؤك سعيد ، مساؤك سعيد يا صديقى ! هأنت ذا ترى أننى أصل مصادفة تماماً ٠٠٠ ستحكم على الأمر بنفسك ٠

ولكن من الواضح أن بسلدونيموف كان عاجزاً عن أن يحكم على أى أمر من الأمور • لقد انعقد لسانه وتجمد جسمه ، وجحظت عيناه ، وتسمسر في مكانه على ذعر لا سبيل الى مغالبته •

ـ آمل أنك لن تطردني ؟

وتابع ايفان ايلتش يقول وهو يشعر بازدياد اضطرابه :

۔ ان كرم الضيافة يوجب عليك أن تحتفظ بى ، سواء أسرك ذلك أم ساءك •

لم يستطع الموظف الصنغير أن يخسرج من ذهوله وخدره وظل يتأمل رئيسه بهيئة غبية كل الغباء ، بلهاء كل البلاهة •

خطر ببال ايفان ايلتش ، في لحظة من اللحظات أن يبتسم ، ولكنه لم يستطع ذلك ، ولاحظ عند ثذ أن الحرج يزداد شيئًا بعد شيء • ان الحلم الجميل الذي بناه حين كان واقفاً على الرصيف أمام المنزل يبتعد الآن ويبتعد حاملاً معه الحكاية الفكاهية التي كان عليها أن تكسر الجليد وتلطف الجو •

وهذا تيار كهربائى يجتاز فوراً جسم الجنرال الذى توقع ، وهو منقبض الصـــدر ، أن يتحقق حتماً شىء غير منتظر ، شىء سخيف جداً لا يجرؤ حتى أن يتصوره •

ومع ذلك قام الجنرال بنجهد يائس مستميت • ودمدم يقول : ــ لعلني أزعجك ••• أنا ذاهب •

واختنق صونه فى حلقه ، وارتعشت شفته السفلى فى تشنج • فلما ثاب بسلدونيموف الى نفسه أخيراً ، انحنى نصفين ، مرة أولى فثانية ، فثالثة ، ولجلج يقول :

ـ صا ٥٠٠ صاحب السعادة ٥٠٠ أرجوك ٥٠٠ من فضلك ٥٠٠ تكر م ٥٠٠ شر تفنا ٥٠٠

وانبئت في نفسه على حين فجأة بطولة ما كان لأحد أن يتصورها فيه ، فهرع نحو الكنبة التي كانت قد أبعدت عن المائدة من أجل الرقص، وهي التي تلاصقها في العادة ٠

قال المرءوس المسكين مجمحماً:

\_ تفضل فاجلس •

فهدأت نفس ايفان ايلتش قليلاً ، وتهالك على المقمد المتداعى •

وبنظرة ألقاها على القاعة أدرك أنه وحده الجالس • أما سائر الحفل ، وحتى السيدات ، فقد لبنوا واقفين • تطيّر ايفان ايلتش من هذه الواقعة ، وقد ّر أنها تنذر بشر ، ولكنه لم يحاول شيئًا لتغيير هذه الحال ، لاعتقاده بأن ساعة التسامح لم يحن حينها بعد •

وظل المدعون يتراجعون ، وكان بسلدونيموف يشعل وسط الغرفة وعلى وجهه ابتسامة عقوق .

وكان الجنرال الشقى يتساءل : د رباه ! كيف السبيل الى الخروج من هذه الورطة ؟ ٠٠٠ ، ٠

والحق أن الانزعاج الذي كان يقاسي منه في تلك اللحظة قد بلغ من الشدة أن غزوته التي تشبه غزوات هارون الرشيد ، والتي قررها وعزم أمره عليها في سبيل مبدأ ، كان يمكن بسهولة أن تكون في عداد أعمال التاريخ البطولية .

ولم يكن الخلاص مع ذلك بعيداً بعداً كبيراً •

فمنذ ذلك الحين كان هناك رجل قصير قد وقف قرب بسلدونيموف وهو يحيى تحيات كبيرة ٠٠٠ فما كان أعظم سرور ايفان ايلتش بل وما كان أشد فرحه حين عرف في هذا الرجل واحدا من رؤساء المكاتب في دائرته: انه آكيم بتروفتش زوبيكوف الذي كان يعرف الجنرال أنه رجل كبير القيمة شديد الطاعة كثير الصمت ٠

فسرعان مانهض الجنرال مبتسماً فمد الى آكيم بتروفتش لا أصبعين

من أصابع يده فحسب ، بل مدَّ اليه يده كلها • فشــد آكيم على يد رئيسه بيديه المعروقتين كلتيهما • وكان وجهه المحلوق حلاقة ناعمة يعبّر عن أعمق الاحترام • لقد ا نقذ كل شيء •

لقد انتصر الجنرال • وها هو ذا يتنفس الآن بحرية • ان ظهور آكيم الذي أرسلته العناية الالهية يحمل الخيلاص والنجاة: ان وجود رئيس المكتب الصغير هذا يمكن أن يكون كافياً كفاية تامة من حيث هو جمهور يستمع الى القصة الفكاهية • أما بسلدونيموف الذي أصبح منذ الآن في المنزلة الثانية أو الثالثة ففي وسعه أن يحافظ على وضعه الغبي كل الغباء الأبله كل البلاهة • حتى ان هذا الوضع يمكن أن يعد نوعاً من التعظيم والتبجيل • ولكن القصة أمر لا بد منه ولا غنى عنه مدخلاً الى الموضوع: لقد كان ايفان ايلتش يرى ذلك في حب الاستطلاع الذي كان يظهره جمهور المستمعين الذي تضخم بانضمام عدد غفير اليه يتألف من الخادمات وغير الخادمات من أهل الدار ، الذين احتشدوا على الأبواب ينتظرون شيئاً ما •

ان العقبة الوحيدة التى تحول دون حسن سير الأمور انما هى الآن هذا الوضع السرف فى الخضوع الذى يصطنعه الموظف العجوز اذ يصر على أن يبقى واقفاً •

قال له ایفان ایلتش و هو یشیر الی مکان قربه :

- ۔ هیاً اجلس ، ماذا تنظر ؟
- ـ عفوك أنا هنا بخير •••

ولم يلبث آكيم بتروفتش أن أسرع يجلس على كرسى مده اليه بسلدونيموف • بدأ ايفان بتروفتش يقول وهو يخاطب آكيم بتروفتش وحده :

ـ اسمع هذه القصة الحارقة التي وقعت لي منذ قليل!

كان صوته ما يزال يرتجف رغم أنه قد هدأ بعض الهدوء واطمأن بعض الاطمئنان •

انه يمط ألفاظه ، ويفصل بعضها عن بعض ، ويؤكد المقاطع ، ويلفظ الألف مائلة ، كان الجنرال ، على شعوره بأنه يمشل تمثيلا ، لا يفلح في الوصول الى السيطرة على نفسه ، • • • ان قوة خارجية كانت تعمول بينه وبين ذلك ، وتجعله يتألم ألماً لا نهاية له • قال :

- تصور أننى آت من عند ستيفان نيكيفوروفتش الذى لا شك أنك سمعت عنه ٠٠٠ انه مستشار الدولة المعروف ٠٠٠

انحنى آكيم بتروفيتش باحترام عظيم ، منثنياً نصفين ، كأنه يريد أن يقول : « هل يمكن لأحد أن لا يعرفه ، •

وتابع ايفان ايلتش كلامه مخاطباً بسلدونيموف من باب الكياســة قائلاً :

## ـ هو الآن جارك!

ولكنه سرعان ما رأى فى عينى مرءوســـه أن هذا الخبر لم يثر فى. تفســـه شـــيئًا ، بل تركه بارداً كل البرود ، فاتجــه الجنرال الى رئيس المكتب من جديد قائلاً له :

ـ لقد ظل العجوز طوال حياته ، كما تعلم ، يحلم فى أن يكون له منزل يملكه • وها هو ذا قد اشترى المنزل • وهو فى الحق منزل جميل جداً! وقد اتفق أيضاً أن جاء موعد هذا فى يوم عيد ميلاده الذى كان

قد حرص قبل ذلك زمناً طويلاً على أن يعفيه ، ربما عن بعخل منه ٠٠٠ هى، هى، هى، هى، ولكنه الآن قد بلغ من فرط سعادته بأن يرى نفسه مالكاً ٠ انه دعانا الى منزله أنا وسيمن ايفانوفتش ٠٠٠ أغلب الظن أنك تعرف شيبولنكو ٠

عاد آكيم بتروفتش ينحنى بحماسة محمودة من نسأتها أن تسر ايفان ايلتش وأن تبهج قلبه • وكان ايفان ايلتش قد أحس من قبل أن مرموسه يريد أن يصطنع مظهر خطورة الشأن وعلو المنزلة باعتبار نفسه معيناً لصاحب السعادة لا غنى له عنه!

وأردف الجنرال يقول :

ــ وقد سقانا شمىبانيا وتحدثنا كثيراً ٠٠٠ فى شـــتون الأعمال طبعاً ٠٠٠ حتى لقد تناقشنا بعض الشيء ٠٠٠ هيء هيء ه

رفع آكيم بتروفتش حاجبيه باحترام وتابع الجنرال كلامه فقال :

لكن الأمر ليس هنا • لقد استأذنت بالانصراف ، فأنت لا تعجهل طبعا أن العجوز يأوى الى فراشه في ساعة مبكرة • • ان للسن أحكامها وضروراتها كما تعلم • • • وخرجت • • • فاذا بي لا أرى صاحبي تريفون في انتظاري • وسألت عنه ، وقلقت متسائلا عن عربتي : « أين ذهبت ؟ ، فعلمت أسباب غياب تريفون • لقد ذهب هذا الحوذي الى حفلة زفاف أخت له أو قريبة ، لسبت أدرى • • • وكان يحسب في أغلب الظن أنني سأمكث عند صاحبي مدة أطول • • • الخلاصة • • • لقد ذهب به وبالعربة على السواء ! • • •

هتف آکیم بتروفتش الذی کان یبدو عایمه الهمول والروع مما آباحه الحوذی لنفسه من حریة ، هتف بقول : وسرت فى الجمهور همهمة دهشة • ونظر الجنرال مرة أخرى الى بسلدونيموف ، فرأى وجهه جامداً لا يعبر عن معنى ، حتى لكأنه لا يكترث أى اكتراث لقصة المصائب التى نزلت برئيسه • حدث الجنرال نفسه قائلاً : « لا شك أنه امرؤ لا قلب له ولا شفقة فيه ، •

## عاد الجنرال ينظر الى الضيوف ويخاطبهم قائلاً:

\_ فانظروا الى الظرف الذى صرت اليه ! لم يبق لى فى الأمر حيلة • أصبح لا بد لى من الانصراف سيراً على القدمين • خطر ببالى أن أمضى ماشياً حتى • الشارع الكبير ، عسى أن أجد هنالك عربة من العربات الحقيرة تقلنى الى منزلى ••• هى • هى • ه

#### ـ هیء هیء ه

كذلك فعل آكيم بتروفتش يرافقه في قهقهته باحترام وتبجيل • وهز ت الجمهور مهمة جديدة ، ولكنها في هذه المرة أقرب الى الفرح وأدنى الى المرح •

وفى تلك اللحظة فرقعت زجاجة أحد المصابيح ، فسرعان ما هرع أحدهم يعيد ترتيب الأمور • وأفاق بسلمونيموف فجأة من خدره ، فنظر الى المصباح مرواً عا ، ولكن الجنرال لم يلحظ شيئاً ، وعاد كل شىء الى الهدوء •

### استأنف الجنرال حكايته فقال:

ـ مشيت في الليل • والسرى في الليل جميل كما تعلمون • فاذا أنا أسمع في هدأته أصوات موسيقى ، فسألت شرطياً فقال لى : « انه بسلدونيموف يتزوج ، •

توقف الجنرال عن الكلام ، ثم اتجه يخاطب في هـذه المرة بسلدونيموف قائلاً :

- هيه ياأخ! انك تقيم احتفالات تُسمع أصواتها فى بطرسبورجسكايا ستورونا كلها • هأ! هأ! •

وقهقه آكيم بتروفتش بعده ٠٠٠

- هيء هيء هيء •

فكان من شأن ضبجة هذه الضحكات أن أيقظت الضيوف ، فأطلقوا من حناجرهم أصواتاً مهذبة تنم عن الاحترام • ومع ذلك فان بطل الحفلة ، بسلدونيموف المسكين ، الذي كان ينحني في كل لحظة ، لم يفلح في أن يبتسم ابتسامة واحدة • « أهو اذن من خشب ؟ » •

حدث ایفان ایلتش نفسه قائلاً: « ألا انه لأبله معتوه! ان الحمار نفسه كان يمكن أن يضحك لو سمع قصة كهذه القصة! آه! ألا ليته يريد فحسب ، اذن لجرى كل شيء سمناً وعسلاً! » •

ونفد صبر الجنرال ، وضاق صدره ، وتابع كلامه يقول :

\_ قلت لنفسى : « فلأدخل الى مرءوسى • آمل ألا يطردنى ! ليكونن " مضطراً الى استقبال الضيف سواء أسر " ه ذلك أم ساءه ! » • معذرة يا أخ • قل لى : هل أزعجك في شيء من الأشياء ؟ لأنصرفن أفوراً اذا كنت أزعجك • • • فانما أنا جئت لا لشيء غير أن أرى ما يجرى عندكم ! • • •

لقد اتجه الجنرال بذلك السؤال الى بسلدونيموف ، فلما لم يجب هذا بشىء انبرى آكيم بتروفتش الذى كان يتأمل الجنرال برقة عظيمة ولطف كبير فقال:

ـ كيف يمكن أن يخطر ببال صاحب السعادة أنه يزعجنا !٠٠٠

وتحرك الضيوف فظهرت عليهم أولى علامات الارتياح و « زوال الكلفة » وجلست جميع السيدات تقريباً • هذه اشارة طيبة وبشرى ممتازة • حتى أن الجريئات منهن أخرجن مناديلهن وأخذن يهو ين بها وجوههن • وهذه احداهن ترتدى ثوبا من محمل مهترى وقد أراد تبيع لنفسها فوق ذلك أن تقول بعض الكلام بصوت مسموع • وقد أراد الضابط الذى خاطبته أن يجيبها بصوت أعلى من صوتها أيضاً ، ولكنهما أدركا من الصمت الشيامل الذى أستُقبل به حديثهما أنهما وحدهما يتكلمان ، فسرعان ما لاذا بالصمت •

وكان الرجال ، وهم عدد من صغار الموظفين ومن الطلاب ، يتبادلون النظرات اختلاسا ، ويلكز بعضهم بعضاً بكوعه ، ويتحركون هنا وهناك في كل اتجاه .

حتى اذا انقضى الحوف وذهبت الخسية أخذ الضيوف ينظرون الى الدخيل بشيء من عداوة ، وحاول الضابط الذي أدرك الآن ما أظهره من نقص الشجاعة منذ قليل ، أن يصلح الأمر ، فأخذ يقترب شيئاً فشيئاً من المائدة التي تجاور الكنبة .

قال ايفان ايلتش مخاطباً بسلدونيموف :

\_ هل لى أيها الأخ أن أسألك عن اسمك واسم أبيك ؟

فما أسرع ما انتصب بسلدونهموف واقفاً وقال فيما يشبه العواء :

ـ بورفير بتروفتش ، يا صاحب السعادة!

ــ هلاً قدمتنى الى عرومك الشـــابة يا بورفير بتروفتش! قدنى اليها •••

وهم ً الحنرال بالوقوف • ولكن بسلدوسموف كان قد أخذ يجرى في الصالون جرياً سريعاً •

ان العروس الشابة التى ظلت طوال مدة المناقشة واقفة قرب الكنبة ، أسرعت تختفى منف أدركت أن الحديث قد دار الآن عليها ، ولكن احتياطها هذا لم يُجدها نفعاً فما هى الا دقيقة واحدة ، حتى كان بسلدونيموف عائداً نحو الجنرال يجر البه عروسه من يدها ، تنحى الجمهور ليفسيح لهما مجال المرور ، ونهض ايفان ايلتش عن مقعده محتفلاً أشد الاحتفال ، ورسم على شفتيه ابتسامة لطيفة ودوداً ، وقال وهو يحيها تحية مؤدبة :

ــ اننى ليسعدنى أكبر السعادة أن تتاح لى معرفتك ٠٠٠ ولا سيما في يوم كهذا اليوم ٠٠٠

قال ذلك وانمطت شفته بحركة صغيرة ماكرة تبعث على التفكير •• فرفعت السيدات رءوسهن مزدهيات في لطف وظرف •

وقالت السيدة التي ترتدي توباً من محمل :

ـ رائع •

ان العروس الشابة تستحق بسلدونيموف • هى فتاة فى نحو السابعة عشرة من عمرها ، قصيرة القامة ، هزيلة الجسم ، لها وجه نحيل شاحب يزينه أنف مستدق • كانت عيناها الصغيرتان المتحركتان تحدقان الى الجنرال بلا تحرج ، بل وتتفرسان فيه بشىء من خبث وشر •

كان عنقها النحيل الذي يخرج من نوب من قماش الموسلين الأبيض المبطن ببطانة وردية اللون ، وكان كتفاها المستدقان وذراعاها

الهزيلان المعروقان ، كان ذلك كله يجعلها أشبه بدجاجة منتوفة الريش .

لم تعرف الفتاة بماذا ترد على ملاطفة الجنرال •

وأردف الجنرال يقول للعريس السعيد:

ـ انها لطيفة غاية اللطف ظريفة منتهى الظرف!

وكان الجنرال يتكلم بصوت عال بغية أن تسمع المرأة الشابة كلامه لم يحب بسلدونيموف بل انه في هذه المرة لم يرد حتى بتحية ! أكثر من ذلك : لقد لاحظ السيد برالنسكى في عيني بسلدونيموف شيئاً من محاولة الاخفاء وشعور البرودة وعاطفة العداوة • ومع ذلك كان لا بد له أن يفلح في ايقاظ الثقة مهما كلف الأمر • ألم تكن هذه هي الغاية الوحيدة التي جاء من أجلها الى هذا المكان ؟

وقال الجنرال يحدث نفسه : « يا لهما من زوجين ! نهايته !٠٠٠،

عاد السيد برالنسكى يكلم العروس الشابة التى جلست قربه على الكنبة • ولكن أجوبتها اقتصرت على كلمتى « نعم » و « لا » ترددهما بمناسبة وبغير مناسبة خابطة " خبط عشواء •

قال الجنرال لنفسه مثبط الهمة خائب الأمل: « لو أظهرت شيئاً من الحنجل والاضطراب على الأقل ، اذن لحاولت أن أمازحها وأن أضحكها، أما الآن فاننى فى وضع حرج وفى مأزق لا مخرج منه » •

والحق أن وضع الجنرال كان حرجا • ذلك أن آكيم بتروفتش كان قد صمت فهو لا ينبس بكلمة ، فكان صمته هذا زيادة فى البلاء ولئن لم يقصد هذا الصمت عامداً فان ذلك لا يطفف ذنبه • فلما أصبح الجنرال في ذروة الحسرة واللوعة على هـذا النحو ولما أصبح لا يدري ماذا يفعل ولا ماذا يقول اتجه الى الحفل كله يسأله:

\_ أيها السادة! أصحيح أنني لا أزعجكم البتة ؟

وخيل اليه في هذه اللحظة أن راحتي يده قد تبللتا عرقاً •

أجاب الضابط يقول:

\_ أبداً ، يا صاحب السعادة ، أبداً ! لا تقلق البتـة ! فانما نحن نستريح قليلاً بانتظار أن نستأنف ما كنا فيه .

وسرت في الحفل دمدمة استحسان تؤيد أقوال الضابط الذي كانت العروس تتأمله بلذة وسعادة ٠٠٠ انه ما يزال في ريعان الشباب مرتدياً بزته العسكرية ٠

تنفس الجنرال ، ونظر الى بسلدونيموف الذى كان ما يزال على مقربة منه وقد استطال أنف مزيداً من الاستطالة • انه واقف وقوف الخادم الذى يحمل بيده فراء الزائر منتظراً انتهاء حديث الوداع ليساعده في ارتدائه •

ان هذا التشبيه قد فرض نفسه على ايفان ايلتش نفسه الذي أصبح يرى أنه ضاع ضياعاً تاماً وأصبح لايستطيع التحرر من الاحساس بحرج ثقيل يجثم على صدره • كان يشعر أن الأرض تنسحب من تحت قدميه وأنه يغوص بأساً في ذلك المستنقع الذي رمى نفسه فيه دون تبصر بالعواقب ، وأنه وقد أحاطت به الظلمات من كل صوب ، لن يستطيع أن يخرج من هذا المأزق قط!

لم يلاحظ الجنرال وهو غارق في هذا العناد الأخسرس والعنت الثقيل أن الضيوف ينتحون الآن فاسحين المجال لمرور امرأة قصيرة

بدينة مسنة ، هي امرأة يدل مظهرها على شيء من العناية بهندامها رغم بساطة ملابسها ٠٠٠ انها تعقد على عنقها منديلا منحرير ، وتلف شعرها الأشيب بخمار من تعضريم جميل كان واضحاً أنها لم تألف أن تزين رأسها به ، وهي تحمل بيديها خوانا مستديرا عليه زجاجة شمانيا تشبه أن تكون ممثلثة ، والى جانب الزجاجة قدحان ،

أقول قدحين لأن النبيذ كان مقصوراً على المرموقين من الضيوف • اقتربت السيدة من الجنرال ، وقالت له وهى تنحنى انحناء شديداً:

لا تكن مسرفا في التسدد يا صاحب السعادة! لقد شاءت شهامتك أن تشرف ابنى بحضور عرسه فتفضل على العروسين بأن تشرب نيخي صحتهما •

هذا لوح نجاة حقاً! فما أسرع ما تشبث به ايفان ايلتش مستميناً وليست السيدة طاعنة في السن كثيراً ، هي في الخامسة والأربعين من عمرها أو هي في السادسة والأربعين على أكثر تقدير ، وان لها وجها فيه كثير من الطبية والصراحة ، هو وجه مستدير ، وجه روسي ، انها تبسم ابتسامة تزخر بصفاء السريرة ونبل القلب ، وقد ألقت تحينها على نحو بلغ من البساطة أن ايفان ايلتش قد ارتدت اليه طمأنينته وعاد اليه أمله وأخذ يشعر بالراحة من جديد ،

تمتم يقول وهو ينهض :

\_ لا شك ٠٠٠ لا شك ٠٠٠ أنك ٠٠٠ أم ٠٠٠ ابنك ٠٠ أليس كذلك ؟

تمتم بسلدونيموف يقول وهو يمط رقبته التي لا نهاية لطولها : \_ نعم يا صاحب السعادة •

قال الجنرال :

\_ آه ٠٠٠ سعيد جداً بمعرفتك يا سيدتي ١٠٠٠

\_ هلم " يا صاحب السعادة ! تفضل فشرفنا بشرب كأس ا

ـ بسرور عظيم ٠

و ضع الحوان على مائدة جيء بها الى أمام الكنبة ، وهسرع بسلمونيموف متواثباً يصب النييذ ، تناول ايفان ايلتش كأساً وهو مايزال واقفاً ، وتهيأ لالقاء خطاب قصير ،

- أنا سعيد جداً ، سعيد سعادة عظمى ٠٠٠ يسعدنى كثيراً ٠٠٠ أن أبرهن هنا ٠٠٠ أقصد ٠٠٠ لما كنت ٠٠٠ بوصفى رئيساً ٠٠٠ أتمنى لك يا سيدتى ( هنا اتجه الجنرال بالكلام الى العسروس ) ولك يا صديقى بورفير ( وهنا مال برأسه نحو الزوج ) أتمنى لكما حياة مديدة سعيدة مديدة ٠٠٠ مديدة ٠٠٠

قال السيد برالنسكى ذلك وأفرغ فى جوفه كأس الحمر ، جياش العاطفة ، وكانت هى الكأس السابعة فى خلال تلك السهرة ، وقد بث الحمر شيئاً من مرح فى مزاجه المكتب ، ولكن الجنرال ما ان رأى وجه بسلدو بموف الكالح مرة أخرى حتى تهدمت حالته النفسية وشعر بسيل دافق من الكرم لهذا المخلوق الشاحب الوجه البائس الطبع ،

وألقى الجنرال نظرة على الضابط فقال يحدث نفسه: « وذلك المتفكك المتخلع الذي يبقى هنالك ، أليس في وسعه أن يصبح مرحاً ، فاذا بكل شيء يجرى على ما يرام ؟ » •

واتنجهت الأم العجوز في هذه المرة الى رئيس المكتب فقالت له : \_ وأنت أيضاً يا آكيم بتروفتش هلاً تفضلت فتناولت كأساً ؟ أنمت

الرئيس وابنى المرءوس ، فلتكلأه برعايتك دائماً ٠٠٠ ان أماً هى التى تسألك ذلك ، لا تنسنا في المستقبل يا عزيزى الطيب آكيم بتروفتش ، أيها الانسان الحساس الكريم •

قال ايفان ايلتش بينه وبين نفسه : « ما أحسن هؤلاء النساء الروسيات ! لقد بثَّت هذه المرأة روحاً ونشاطاً في الحف كله ! لطالما أحببت الشعب ! ٠٠٠ » ٠

بهذه الكلمات ختم ايفان ايلتش قوله وقد فاضت نفســـه حنـــانا • وفي تلك اللحظة جيء الى المائدة بخوان جديد •

جاءت به بنية صغيرة ترتدى تنورة فضفاضة مسدودة بأسلاك مصنوعة من قماش الكريتون ، لم تنسل بعد ، فلها حين سير البنية حفيف مسموع ، كانت البنية الحادمة تجد غير قليل من العناء في الامساك بالحوان ، هو خوان كبير ثقيل يحمل عدداً لا نهاية له من أطباق صغيرة مملوءة تفاحاً وعصائد ومربات وجوزاً وما الى ذلك ، كانت هذه الحلاوى الموقوفة على السيدات ، قد أن بقيت حتى ذلك الحين في الصالون الصغير ، فكان وصول الحنرال عندئذ هو السبب في نقلها من هناك ،

ـ لا تزدری حلاوانا الوضیعة یا صاحب السـعادة! فالمرء ، كما یقال ، لا یقد م الا ما یقدر علیه!

وكانت السيدة العجوز لا تكف عن الانتخاء وهي تدعوه الى أن ينوق حلواها بتلك الطريقة المهذبة الرقيقة ٠

\_ كف لا؟ يسرني جداً يا سدتي ٠٠٠

كذلك أجاب ايفان ايلتش وهو يتناول جوزة ثم يحاول أن يكسرها بين أصابعه آملاً أن تجلب له هذه السادرة البسيطة مودة الساس وأن تحضهم على حبه •

وفجأة أطلقت العروس ضحكة صغيرة •

\_ ماذا حدث ؟

كذلك سأل ايفان ايلتش مبتسماً وقد أفرحت هذه الظاهرة التي تدل على أن الحياة قد عادت تدب في الحفل •

أجابت الفتاة وهي تخفض رأسها :

ـ ان ایفان کاستنکینتش\* هو الذی یضحکنی .

والواقع أن الجنرال قد لاحظ منذ هنيهة شاباً باهت الشــقرة غير دميم الوجه كان مختفياً وراء الكنبة يهمس فى أذن العروس بكلام ما ٠

ساد صمت ونهض الفتي خجلان وجلاً ، ودمدم يقول معتذراً :

\_ كنت أكلمها عن « مفتاح الأحلام ، \* •

فسأله ايفان ايلتش متلاطفاً متواضعاً :

\_ أي مفتاح للأحلام تعني ؟

\_ هو كتاب ظهر منذ قليل يا صاحب السعادة عنوانه: « مفتاح الأحلام ، ولقد كنت أقول للسيدة ان رؤية السيد بانايف \* في المنام معناه أن قهوة ستندلق في جيب ردائه ٠

فما لبث ایفان ایلتش أن عبس وجهه من جدید وقال لنفسه مستغرباً : « هذه سذاجة » •

أما الشاب فقد كان يبدو رغم احمرار وجهه سعيداً الى أقصى حدود السعادة من أنه استطاع أن يقول ذلك الكلام عن السيد بانايف •

قال صاحب السعادة وهو يخفى اعتكار مزاجه :

ـ نعم نعم! فهمت ا٠٠٠

وأقال صوت قريب جداً من الجنرال:

ــ لا بل هنالك ما هو خير من ذلك. يُطبع الآن معجم جديد سيسهم في تأليفه السيد كرايفسكي\* بمقالات عن ألفراكي وآخرين ٠٠٠

نطق بهذه العبارة الأخيرة شاب لم يكن غير متحرج فحسب بل كان كذلك منطلقاً على سجيته في يسر وسهولة • انه يلبس رداءاً رسمياً وصدرة بيضاء ويمسك قبعته بيد ذات قفاز • وكان الشاب لا يرقص ، وكان ينظر الى الناس من عل ، لأنه يزعم أنه محرر في الجريدة الهجائية «جولوفشكا» \* •

انه هو أيضاً ضيف مرموق دُعى الى الحفلة بصفته صديقاً قديماً من أصدقاء بسلدونيموف قضى معه أياماً حالكة فى دغرف مؤثثة ، تديرها سيدة ألمانية •

ولكن لئن كان زاهداً بالرقص ، لقد كان لا يكره أن يشرب ، فهو من أجل ذلك يغيب من حين الى حين فى غرفة مجاورة و ضعت فيها الفودكا شراباً للرجال ، وهى غرفة كان الرجال جميعاً يعرفون الطريق اليها ولا يضلون .

لم يستلطف الجنرال صاحبنا الشاب هذا •

وتدخل الفتى الباهت الشقرة الذى تكلم منذ قليل عن الأحلام والذى ألقى عليه الصحفى بسبب ذلك تظرة مبغضة كارهة فقال من جديد:

ــ وأغرب ما في الأمر أن السيد كرايفسكي يجهل قواعد الاملاء وأن ٠٠٠

ولكن المسكين لم يتم عبارته ، لأنه أدرك أن الجنرال كان يعلم هذا

كله منذ زمن طويل • رأى ذلك في نظرة الجنرال الذي احمر وجهــه غضباً لأنه تصور أنه يعد امرءا جاهلاً تُروى له أمور يعلمها الناس كافة.

اضطرب الفتى أشد الاضطراب ، وخجل أشد الحجل ، وأسرع يختفى ، ثم لم تنبسط غضون جبينه ولم تتهلل أسارير وجهه لحظة بعد ذلك طوال السهرة .

ولا كذلك محرر جريدة « جوروفشكا ، فانه قد ازداد اقتراباً من الجنرال وهم ً غير ً مرة ٍ أن يجلس الى جانب صاحب السعادة الذي كان واضحاً أن عدم التحرج هذا يسوءه ويزعجه .

ومن أجل أن يخفى الجنرال استياءه عزم أمره على أن يقول منهاً ما:

- قل لى يابورفير : لماذا تستّمى وبسلدونيموف، لا وبسودونيموف،؟ لطالما أردت أن أسألك عن هذا الأمر و

تمتم المسكين يقول:

- لا يمكنى أن أجيب اجابة صحيحة دفيقة يا صاحب السعادة • ورأى آكيم بتروفتش أن من الحير أن يتدخل فقال شارحاً:

ـ لا شـك أن هذا خطأ ارتكب يوم سجل أبوء نفسه للخدمة العسكرية ، فاذا بصاحبنا بورفير بتروفتش ، يضطر الى تحمل نتائج ذلك الى الآن • ذلك يحدث أحياناً يا صاحب السعادة !•••

هتف الجنرال يقول بحرارة :

- جائز جائز ، ان اسم «بسودونيموف» مشتق من الكلمة الأدبية «بسودونيم» ، أما اسم « بسلدونيموف » فليس له معنى البتة •

همس آكيم بتروفتش يقول :

- هذا سبيه الغياء ٠
  - ۔ أي غباء تعني ؟
- غباء الشعب الروسى يا صاحب السعادة! ان النساء جعل هذا الشعب يبدل بعض الأحرف وينطق الألفاظ خطأ ، فالروس يقولون مثلاً: « نيفاليد ، بدلاً من « أنفاليد ، •••
- ۔ آه ٠٠٠ نعم ٠٠٠ صحیح جداً ٥٠٠ نعم ٥٠٠ نيفاليد ٥٠٠ هيء هيء هيء ا

ودو ًى صوت الضابط الطويل فجأة يقول بعد أن لبث مدة طويلة يتربص فرصة الظهور والتحيز:

- ــ ويقولون أيضاً د ممرة ، .
  - ـ د مبرة ، ؟
- ـ بدلاً من « نمرة ، numéro يا صاحب السعادة !
- آه ۰۰۰ نعم ۰۰۰ هم یقولون « ممرة » ۱۰۰۱ بدلاً من «نمرة»
   ۱ه ا نعم ۰۰۰ هیء هیء هیء ا۰۰۰

هكذا اضطر ايفان ايلتش أن يضحك مجاراة للضابط ، فسُرَّ الضابط بذلك سروراً كبيراً ، ورفع يده الى رباط عنقه يعدل عقدته .

وتدخل محرر جريدة « جوروفشكا ، فقال :

ـ ويقولون أيضاً •••

ولكن صاحب السعادة تظاهر بأنه لا يسمع ، لأنه كان لا يستطيع حقاً أن يضحك مجاراة لهذا الضيف!

وألح المحرر على اتمام جملته نافد َ الصبر فأضاف ٠٠٠.

\_ يقولون nalgré بدلاً من malgré

فرشقه ايفان ايلتش بنظرة قاسية •

وهمس بسلدونيموف يقول له:

\_ أما كفاك ازعاجاً له ؟

فقال المحرر غاضياً :

\_ ماذا ؟ أأصبح المرء لا يستطيع أن يتكلم ؟٠٠٠

وصمت وقطت حاجيه ومضى بخطى ثابتة يدخل الغرفة الصغيرة التى و'ضعت فيها منذ بداية الحفلة لاستعمال الراقصين مائدة مفروشة بغطاء مزودة بنوعين من الفودكا وبأسماك الرنجة وبالكافيار وبنيية وطنى •

صب الصحفى لنفسه كأساً من النيذ وقد امتلاً قلبه حنقاً وغيظاً • وفيما هو يفرغ الكأس اذا بطالب طب يظهر على حين فجأة مشعث الشمر • انه أحسن راقص في حفلة بسمدونيموف • أسرع الطالب يتناول ابريق الفودكا كأن ظمأ شديداً يحرق جوفه حرقاً •

وهتف يقول مسرعاً: د سنبدأ الرقص ٥٠٠ تعال انظر ٥٠٠ سأرقص منفرداً ٥٠٠ رافعاً ساقى في الهواء ١٠٠٠

وما ان شرب الكأس التي صبها حتى سكب كأساً أخرى •

ُ ــ انها رائعة كليوباترا سيمينوفنا هذه! في وسم المرء أن يجازف معها بكل شيء ا

ـ انه رجعي ٠

كذلك أجاب الصحفى متجهم الوجه كالح الهيئة بعد أن بلع قدح الفودكا •

ـ من الرجعي الذي تعنيه ؟

ـ هو ذلك الشخص الذي وضعوا أمامه العصائد والجوز! انه رجعي ٠٠٠ أنا أقول لك ذلك ٠

وفى تلك اللحظة سمع الطالب اشارة بدء الرقص ، فأسرع يخرج من الغرفة الصغيرة قائلاً للصحفى :

ــ ميا بنا! هيا بنا!٠٠٠

لبت الصحفى وحده فصب لنفسه قدحاً آخر من الفودكا و لقد قرر أن يستحث كل ما يملك من شحاعة ، وأن يوقظ فى نفسه كل ما فيها من مشاعر الاستقلال و شرب الفودكا ، وازدرد بضع شرائح من الرنجة ، فلو أبصره مستشار الدولة ايفان ايلتش برالنسكى عندئذ لرأى أمامه عدواً لدوداً رهيباً يختفى الآن فى لباس شخصية محرر جريدة وجوروفشكا » و

وا آسفاه ! لم يخطر ببال المسكين ايفان ايلتش شيء البتة ! لا ولا دار في خلده لحظة أن حادثاً ضخماً آخر سيؤثر في العلاقات المتبادلة بينه وبين ضيوف السيد بسلدونيموف بعد هنيهة !

ان الشروح التي قدمها ايفان ايلتش في ايضاح الأسباب التي جعلته يحضر عرس مرحوسه لم تقنع أحداً رغم أنها محتملة ، فظل

المدعوون جميعاً يشعرون بنوع من الحرج والتهيب الى أن تغير كل شيء على حين فجأة بما يشبه السحر • هي عبارة بسيطة أطلقها شخص لا أدرى من هو ، لم تلبث أن هد ًأت جميع الشكوك بغتة ، فاذا بجميع الحاضرين يعودون الى ما كانوا فيه من ضحكات صاخبة وصيحات عالية وتلويات شديدة ، حتى لكأن الزائر الذي فاجأهم وصوله لا وجود له الآن بينهم!

وكان سبب هذا التبدل المباغت أن أحد الناس همس يقول فى لحظة من اللحظات : « الرجل ٠٠٠ سكران ، • ولئن بدا هذا القول فى أول الأمر افتئاتاً رهيباً وتبجنياً كبيراً فقد لاح مع ذلك معقولاً وجائزاً •

اتضح اذن كل شيء! وهذا هو الحفل يتحرر فوراً من كل ضغط وهذا هو الرقص الذي رأينا الطالب يهرع للانخراط فيه يسمأنف بحماسة كبيرة وحرارة عظيمة ٠

وفى تلك اللحظة كان ايفان ايلتش يتجه الى العروس السابة ليهمس فى أذنها قصيدة غنائية جميلة •

ولكنه لم يستطع أن يتم تلاوة قصيدته لأن الضابط الطويل لم يلبث أن تقدم نحوها بعظى ثابتة وجناعلى ركبته أمامها يدعوها للرقص في كثير من الأبهة والجلال ، فما لئت أن هبت واقفة ، وطارت الى صفوف الراقصين ، لم يقدم الضابط أى اعتذار ، ولم تتنازل العروس حتى أن تنظر الى الجنرال ، حتى لقد بدا عليها أنها سعيدة كل السعادة بتخلصها من مزعج يعكر صفوها ، يا للهول ! ذهل الجنرال الطيب الشهم في أول الأمر ، ولكنه لم يلبث أن ثاب الى نفسه محاولاً أن ينتحل للمرأة الشابة عذواً ،

قال لنفسه: د هي معذورة! ان هؤلاء الناس المساكين لا يعرفون شيئًا من قوانين الكياسة وسنن اللباقة » •

ثم اتحه الى بسلدونيموف فقال له:

\_ وأنت أيها الأخ بورفير ، اذا كان هنالك أوامر يجب عليك أن تصدرها فلا تتحرج وامض الى شأنك •

ثم قال بينه وبين نفسه : « لكأن هذا الحبيث الماكر يراقبني حقاً »٠

يجب أن نقول أن منظر هذا العنق المفرط في الطول وهاتين العينين اللتين ما تنفكان تحدقان اليه وتتفرسان فيه قد أصبح أمراً لا يطيقه الجنرال ولا يحتمله • ولكن الجنرال ، رغم أن جميع الأشياء قد جرت على غير ما تمنى أن يراها ، كان ما يزال يصر اصراراً عنيداً على أن يرفض الاعتراف لنفسه بذلك •

وبدأ الرقص •

قال آكيم بتروفتش وهو يمسك الزجاِجة بيده ويتهيأ لملء كأس الجنرال باحترام:

- \_ هل تسمع يا صاحب السعادة ؟
- \_ لا أدرى ٠٠٠ حقاً لا أدرى !٠٠٠

ولكن آكيم بتروفتش ، وقد أشرق وجهمه بتعظيم لا حدود له ، كان قد سكب الخمسرة ، وبعد أن ملأ كأس صاحب السعادة ، هدأت نفسه ، وانبسطت أساريره ، وملأ كأساً أخرى لنفسه خلسة كما يفعل لص من اللصوص ، ولكنه لم يملأ كأسه حتى حافتها ، وأغلب الظن أنه تعمد ذلك اظهاراً لشعوره بأنه أقل من الجنرال شأناً وأدنى منزلة •

وها هو العجوز المسكين يجلس الآن قرب رئيسه جلسة امرأة فى المخاض •

كان يسأل نفسه قلقاً: «عم يجب أن أحدثه ؟ فيم ينبغى أن أكلمه ؟ » •

كان لا بد له أن يسلى صاحب السعادة ، وأن يسرتى عنه مهما كلف الأمر ، ما دام صاحب السعادة قد شرفه بقبوله جليساً له ، فكانت الشمبانيا اذن هى المخرج من ذلك الموقف الذى كان يبدو أنه لا نخرج منه ، وبدا صاحب السعادة مرتاحاً راضياً ، لا من الشمبانيا طبعاً ، لأنها كانت فاترة ، وكانت الى ذلك رديئة رداءة طاهرة ، وانما كان مرتاحاً وراضياً من مجرد هذا الانفراج النفسى الذى حمله اليه الاحتفال البسيط بالشراب ،

حدث ايفان ايلتش نفسه قائلاً : « لا شك أن العجوز يحب أن يشرب ، ولكنه لا يجرؤ أن يشرب وحده ، وليس في وسعى أن أمنعه مع ذلك من الشرب ٠٠٠ بل انه لمن السيخف أن تبقى الزجاجة بيننا على حالها ، • هكذا شرب الجنرال ، وكان ذلك بطبيعة الحال خيراً من أن يبقى ساكناً لا يعمل شيئاً ولا يقوم بشيء •

وبدأ يقول مراعياً الوقفات متقيداً بالنبرات:

\_ لقد جئت الى هنا مصادفة "ان صح التعبير ٠٠٠ سيقول بعض الناس طبعاً ان مكانى ليس هذا المكان ٠٠٠ وانه ليس يليق بى أن أشهد اجتماعاً كهذا الاجتماع ٠٠٠

كان آكيم بتروفتش صامتاً يصغى باستطلاع ، خجلاً وجلاً •

# وتابع الجنرال كلامه فقال :

\_ ولكنى آمل أن تفهم السبب الذى دعانى الى المجىء ••• آمل أن لا يذهب بك الظن الى أن الحمرة وحدها تجذبنى ••• هيء •

حاول آكيم بتروفتش أن يضحك ، هو أيضاً ، اقتداءً بصاحب السعادة ، فلما لم يفلح في ذلك ، أمسك في منتصف الطريق دون أن يعثر على أيسر جملة يمكن أن يقولها .

وواصل الجنرال كلامه :

\_ أتيت ان صح التعبير ٠٠٠ بغية أن أشجع ٠٠٠ بغية أن أبيس ان صح التعبير ٠٠٠ الهدف الأخلاقي٠٠٠ صح التعبير ٠٠٠ الهدف الأخلاقي٠٠٠

وكان وضع آكيم بنروفتش أثناء اصغائه الى كلام الجنرال ينم فى نظر الجنرال عن بلاهة وغباء ، فاستعر غضب الجنرال ، وأوسك أن يقر عه على ذلك ، ولكنه لم يلبث أن أدرك أن صاحبه المسكين كان خافضاً عنه غاضاً بصره كأنه شاعر بذنبه مدرك لحطئه .

اضطرب الجنرال بعض الاضطراب ، فبلغ جرعة من الشمبانيا • ومن أجل أن ينقذ آكيم بتروفتش الموقف ، أسرع يتناول الزجاجة ويملأ كأس رئيسه مرة أخرى •

قال ايفان ايلتش يحدث نفسه وهو يرشق مرءوسه المسكين بنظرة قاسية لكنها لا تخلو من شفقة وعطف : « انك لقليل الذكاء حقاً ! » •

قرر آكيم بتروفتش الذي كان يشعر بتعاظم غضب الجنرال تعاظماً متخفياً ، قرر أن يعتصم بالصمت فلا ينطق بكلمة ، وعلى هذه الحال من الصمت ليث الرجلان أحدهما أمام الآخر مدة دقيقتين ، وهي مدة بدت لصاحنا آكيم بتروفتش زمناً لا نهاية له ٠٠٠

علينا أن نقول الآن بضع كلمات عن آكيم بتروفتش : هو رجل من الطراز القديم ، هادى، الطبع ، خــواف كدجــاجة ، نشــأ على احترام رؤسائه ، لا تعوزه طيبة السريرة ، بل ولا يعوزه نبل القلب .

هو واحد من أولئك الروس من سكان بطرسبرج الذين يولدون في العاصمة أبناء عن آباء عن أجداد ، وينشأون فيها ولا يبارحونها في يوم من الأيام ، ان مذا النموذج الروسي الخاص لا يملك أية فكرة عن روسيا ، ولا يعنيه هذا الأمر من قريب أو بعيد ، لأن اهتمام حياته كلها منوط ببطر سبرج ، ولا سيما بالمكان الذي يوجد فيه مكتبه ، ولا تتعدى مشاغل هؤلاء الناس في العادة لعبة الورق على دريهمات قليلة ، وذهابا الى متجسر البقالة الذي يقع في ركن من الشارع يشترون منه ما هم في حاجة اليه من غلال ، وائتماساً للراتب الذي يمكنهم من الحياة ، انهم يجهلون كل شيء عن العادات الروسية ، أما الأغاني الشعبية فانهم لا يعرفون منها في العادة الا أغنية واحدة هي « البتولة » ، ولئن عرفوها فما ذلك الا لأن جميع آلات الأرغن البربارية تعزفها بغير انقطاع ،

خلاصة القول ان آكيم بتروفتش نموذج خاص من نماذج الحيوان ، هادىء الطبع لين العريكة ، خاضع الارادة ، مطواع ، نشأ رتكو "ن خلال هذه السنين الحمس والثلاثين الأخيرة .

على أن آكيم بتروفتش لم يكن شديد الغباء ، فلو قد سأله الجنرال عن شيء من اختصاصه لاستطاع أن يبجيب ولأمكن أن يجرى بينه وبين الجنرال حدبث ، ولكنه كان يرى أن الحشمة توجب على موظف مرءوس أن لا يتدخل فيما لا يعنيه ، وأن لا يجيب عن أسئلة ليست من شأنه ، ومع ذلك كان العجوز يبحترق شوقاً الى معرفة السب الحقيقي الذي دفع صاحب السعادة الى هذه الزيارة ، • • •

كان ايفان ايلتش يغوص مزيداً من الغـوص في هوة من الكاّبة والذهول ، فيسرف مزيداً من الاسراف في رشف جرعات من كأسـه التي كانت بفضل عناية آكيم بتروفتش واخلاصه تظل ملأي حتى الحافة بغير انقطاع .

وستم ايفان ايلتش من الصمت الثقيل ، فحاول أن يسرتى عن نفسه بمشاهدة الرقص ، فما لبث منظر الرقص أن احتكر انتباهه كله ٠

كانت الرفصات مرحة حقاً ٠٠٠ ان الضيوف غارقون في الفرح ، بكل ما في قلوبهم من بساطة • ورغم أن المجيدين من الراقصين كانوا قلة ، فان الراقصين الحرق كانوا يعوضون نقص الرشاقة هذا بقرع الأرض بأعقاب أحذيتهم قرعاً يبلغ من الضجيج أن من يراهم يحسبهم أساتذة من أساتذة الباليه •

وكان الضابط يتميز في الرقص تميزاً خاصاً ٠٠٠ كان واضحاً أنه يبحب أن يرقص رقصات منفردة ، فاذا بقى وحيداً مع مراقصته في وسط القاعة ، اتخذ أوضاعاً خارقة : ففيما هو منتصب كالوتد اذا هو يميل الى جانب ميلاً يبلغ من القوة أن حركته هذه توهم من يراها أنه يوشك أن يسقط ، ولكنه ما يلبث أن ينتصب من جديد في الخطوة التالية ليميل على الجانب الآخر ميلاً قوياً فلا تكاد الزاوية التي تتشكل بين قامة جسمه وأرض الغرفة تزيد على خمس وأربعين درجة .

وكان وجهه يعبِّر عن جد قوى ، وكان يرقص بايمان صادق واقتناع كامل يثير دهشة الجميع .

وهذا راقص آخر كانت حمولت من الشراب كاملة منذ بداية السهرة في أغلب الظن ، فلذلك نام قرب سيدته فأصبحت المسكينة مضطرة أن ترقص وحدها • وهذا موظف شاب يراقص الفتاة ذات

الوشاح الأزرق فيكرر في رقصه حسركة بعينها لا تتغير ، لاعتقاده طبعاً بأنها حركة فكهة جداً تبعث على الضحك وتثير المرح: انه يظلل وراء سيدته ، يمسك بوشاحها ويظل يطبع عليه عشرات القبل ، والسيدة لا تلقى بالا الى هذا الاحترام المتكرر ، وتمضى تتابع رقصها في أبهة وجلال .

ولم يُخلف طالب الطب وعده ، فها هو ذا يرقص منفرداً ، رافعاً ساقيه في الهواء ، مجتذباً اليه بذلك اعجاب الحفل كله •

خلاصة الأمر أن الجو قد زال منه التكلف وتحرر من الحرج •

وأثرت الحمرة تأثيراً سخياً على ايفان ايلتش فأخذ يبتسم • الا أنه أحس بشك مرير يتسلل الى نفسه على حين فجأة • ان تلك السهولة التي كان يتمناها من أعماق قلبه حين أخذ الضيوف يتراجعون أمامه ، ان تلك السهولة قد انقلبت الآن الى عدم تحرج والى زوال كلفة •

ويا له من اسراف في عدم التحرج يا رب! هذه على سبيل المثال سيدة ترتدى ثوباً من مخمل أزرق لا شك أنه مستعار ، قد عقدت ثوبها بدبوس على نحو يجعله أشبه بالسروال •

انها كليوباترا سيمينوفنا تلك نفسها التى قال الطالب عنها ان المرء يستطيع أن يجازف معها بكل شيء ٠

حدث الجنرال نفسه مستاءً بعض الاستياء متسائلاً : « كيف حدث هذا كله ؟ كانوا منذ قليل يتقهقرون ويتراجعون وها هم الآ يتحررون ويتحللون ! ٠٠٠ » ٠

ان هذا التغير فى الموقف وهذا التبدل فى الوضع ، ان هذه السهولة اللطيفة التى كانت تتوق اليها نفسه توقاً شديداً ، ان هذا كله يبدو له الآن غريباً غرابة عظيمة ومهددًداً تهديداً كبيراً • حتى ليكاد يرى

الجنرال فيه نذير أحداث أخطر من ذلك كثيراً • لكأن هؤلاء الناس جميعاً قد نسوا حتى وجوده ! •

ومع ذلك ، رغم الشك القاتل الذى أخــذ يجتــاح نفس ايفــان ايلتش شيئًا فشيئًا ، فقد كان ايفان ايلتش يضحك ويصفق ٠

وكان آكيم بتروفتش يبتسم باحترام ، مقتدياً برئيسه دون أن يخطر بباله أن قلب صاحب السعادة قد تسلل اليه شعور جديد يعكر صفوه ويسمم نفسه •

ــ أحسنت جداً أيها الفتى ! انك تجيد الرقص أيما اجادة ! كذلك صرخ الجنرال متجهـاً بالكلام الى الطالب الذى كان يمسر حينتذ بجانبه •

فما كان من الراقص الا أن التفت الى صاحب السعادة فجأة فحمَّد خده تجيدة عجيبة وقرب وجهه من وجهه وأطلق أمام أنفه صيحة فرحة يقلد بها صياح ديك ٠

هنا طفح الكيل! وها هو ذا ايفان ايلتش ينتصب واقفاً لهذه المزاحة الجريشة! وانطلق الناس جميعاً يضحكون ضحكاً صاخباً لأن الطالب قد أحسن تقليد صياح الديك حقاً ، عدا أن تجعيدة خده كانت فوق ما يمكن وصفه! •••

وفيما كان الجنرال غارقاً في ذهوله وهو ما يزال واقفاً ، وصل بسلدونيموف مع أمه ليعلنا للجنرال أن العشاء جاهز .

قالت العجوز وهي تنحني :

ثأثأ ايفان ايلتش يقول:

\_ حقاً لا أدرى ٠٠٠ حقاً لا أدرى ٠٠ أنا لم أجيء لهذا ٠٠٠ أنا كنت أهم أن أنصرف ٠

وكان الجنرال قد آلى على نفسه فعلا أنه لن يمكث دقيقة أخرى واحدة • حتى لقد تناول قبعته بيده • ولكن • • • لكن القدر كان هناك • • • وها هو ذا ايقان ايلتش • • • يبقى • • • وبعد دقيقة كان الجنرال يقود الموكب الذاهب الى الوليمة وقد أحاط به بسلدونيموف والعجوز الطيبة • أ جلس الجنرال في مكان الشرف من المائدة ، ووضعت أمامه زجاجة شمانيا جديدة •

وبحركة خاطفة سرعان ما وجدها الجنرال نفسه غريبة جداً تناول زجاجة فودكا وصب لنفسه منها كأساً • واذ أنه لم يذق الفودكا حتى تلك اللحظة ، فانه ما ان شرب كأساً حتى شعر باحساس سريع غريب في آن واحد : خيال الله انه يتدحسرج من أعلى جبل ، وأحس بأنه يهبط ، فأراد أن يتشبث بشيء ما ، ولكنه اضطر أن يعترف لنفسه بأن من المستحل عله أن يفعل ذلك !

أصبحت حالة الجنرال تزداد غرابة وشذوذا شيئاً بعد شيء و الله وحده يعلم ما الذي صار اليه في مدى ساعة! كان حين دخل الى المنزل يمد ذراعيه لا الى مرءوسيه وحدهم بل الى الانسسانية كلها ان صح التعبير! وها هي ذي جميع آلام قلبه وتباريح نفسسه تضطره بعد ساعة واحدة الى أن يكره بسلدونيموف ، وأن يلعنه هو وعروسه وزواجه و ثم ان هذا الكره كان يبدو متبادلاً: قرأ الجنرال ذلك في عيني بسلدونيموف و ألم تكن نظرة الموظف المسكين تقول: « شيطان يأخذك يا جنرال الشؤم ، يا جنرال النحس! » و

ورغم هذه العداوة الواضحة كل الوضوح ، كان ايفان ايلتش يؤثر أن يقطع يده على أن يعترف لا علانية فحسب بل في سر م أيضاً ، بأن سلوكه كان فيه شيء من غباء فعلا مده ان لحظة مؤاخذة النفس لم لم تكن قد حانت بعض ا

ولكنه كان يشعر بانقباض في صدره ٥٠٠ كان يشعر بألم في قلبه من الراحة ٠٠٠ ويتمنى لو يندفع الى الهواء الطلق ، لو يخلد الى شيء من الراحة ٠

ان ايفان ايلتش الذي كان في قرارة نفسه رجلاً طيباً شهماً يعلم حق العلم أنه كان عليه أن ينصرف منذ مدة طويلة ٠٠٠ لا أن ينصرف فحسب بل أن يولى هارباً بأقصى سرعة ! ذلك أنه كان يحس أن الواقع يعتلف عما صوارته له أحلامه حين كان واقفاً على الرصيف •

أخذ ايفان ايلتش يؤنب نفسه قائلاً وهو يرشف جرعة من شراب ويزدرد لقمة من طعام : « لماذا جئت الى هنا؟ أنا ما جئت لآكل وأشرب »

وشيئًا فشيئًا وصل الجنرال الى مرحلة الانكار التام والنفى الكامل مدم تسللت الستخرية الى نفسه فى رفق وهدوء مدم وأصبح العمل البطولى المزعوم يبدو له الآن سخيفًا مضحكًا مدم وأصبح آخر الأمر لا يعرف لماذا جاء الى هذا المنزل !

كان عليه أن يخرج ولكن كيف ؟٠

ما عساهم يقولون في هذا كله؟ ان ألسنة السوء ستدَّعي غداً أنه يقوم بجولات في أماكن مشبوهة! •

ووسوس له الشك : ماذا يقال غداً ؟ « ذلك أن كل شيء لا بد أن يُعرف ؟ ما الذي سيقوله ستيفان نيكيفوروفتش ، وسيمن ايفانوفتش ، وموظفو المكاتب ، ورواد الصالونات ، وآل شمبل وآل شوبين ؟ ، • وحدث الجنرال نفسه قائلاً: « لا أستطيع ان أنصرف مع ذلك قبل أن أشرح لهؤلاء الناس جميعاً لماذا أتيت • لا أستطيع أن أنصرف قبل أن أميط لهم اللشام عن الغاية الأخلاقية التي استهدفتها من زيارتي ••• • ولكن متى توافى اللحظة المؤثرة المناسبة ؟

وتابع المسكين اجترار أفكاره : « انهم لا يشمرون نحوى حتى بشيء من الاحترام! لماذا تراهم يضحكون ٢٠٠٥ انهم لا يتحرجون أي تحرج حتى لكأنهم لا قلوب لهم ! • • • لطالما ساورني الشك في الجيل الجديد فقلت انه لا قلب له !٠٠٠ ومع ذلك يجب ان لا أبقى هنــا مهمـــا يحبدث من أمر ! • • • ولكن من يدرى ؟ ها هم أولاء قد اجتمعوا على المائدة ، فربما استطعت أن أكلمهم في أمور حيوية ، زيما استطعت أن أحدثهم عن الاصلاحات ، ربما استطعت أن أحدثهم عن عظمة روسيا في المستقبل ٠٠٠ أيكون من المستحيل حقاً أن أنفخ في نفوسهم شيئاً من حماسة ؟ لعل الفرصة لم تضع كلها بعد ٥٠٠ ولكن من يدرى ؟ هل يجب أن تجرى الأمور حقــاً على هذا النحو؟ ثم من أين أبدأ ؟ كيف أجتذب انتباههم ؟ كيف آسر قلوبهم ؟ ماذا يجب أن أقول ؟ ما الذي ينبغي أن ألفقه من كلام ؟ • • • طاش صوابي يا رب! ضاع عقلي! ماذا يريدون منى ؟ ما الذي يرغبون فيه ؟ اني لأرى ضحكاتهم المكظومة! أتراهم يستهزئون بي يا رب ؟ ولكن ما الذي أريده أنا ؟ لماذا أنا هنا ؟ لماذا أنا هنا ؟ لماذا لا أنصرف ٢٠٠٩ .

مكذا كان يفكر الجنرال بينما كان شعور ُ بالخزى عميق سلحق يجتاح قلبه شيئًا بعد شيء ٠

## وفى أثناء ذلك كانت الاحداث التي لا ترحم تتابع مجراها •

ما ان انقضى ربع ساعة على جلوس الحفل الى المائدة حتى سيطرت على فكر الجنرال فجأة فكرة رهية ٥٠٠ لقد أدرك المسكين ادراكا تاماً أن السكر قد أخذ به كل مأخذ وليس سكره الآن هو ذلك الثمل الحفيف الضاحك الذي كان مسيطراً عليه منذ قليل ، وانما هو سكر كامل حاسم لا برء منه ! وليس سبب هذا السكر الا ذلك القدح اللعين من الفودكا الذي تجرعه بعد الشميانيا ففعل فعله في نفسه فوراً •

ان ضعفاً غريباً يهده الآن هداً ، وان وهناً شديداً يدمره الآن تدميراً! انه يلاحظ ذلك ويحسمه • وها هو ذا عرق بارد يتقاطر على جبينه كحسات اللؤلؤ! صحيح أن شجاعته كانت تزداد أثناء ذلك ، ولكن ضميره ما ينفك يعذبه عذاباً شديداً ، وما يبرح يصيح قائلاً له : « هذا شر! هذا سوء! بل هذا غير لائق البتة! » •

وهو يحس تارة أن خواطره الرجراجة المترنجة لا تستطيع أن تشت على نقطة وأن تتركز على فكرة ، وهو تارة "أخرى يشعر أن كيانه نفسه يزدوج ازدواجاً فكأنه اثنان لا واحد !

هو من جهة أولى يشعر بالشنجاعة وبالرغبة في الانتصار وبارادة تحطيم العقبات وتدمير الحواجز وبالثقة الكاملة المستميتة بأنه ما يزال يستطيع أن يبلغ غايته ويحقق هدفه • وهو من جهة ثانية يشمعر بألم شديد يحز في نفسه وبوقفات مفاجئة تقطع نبضات قلبه ا

وفوق هذا كله كان يعــذبه ذلك الســؤال الرهيب الذي يتردد بلا مهادنة : كيف سينتهي هذا الأمر كله ؟ وما الذي سيحدث غداً ؟•

غداً ٠٠٠ غداً ٠٠٠ ان « غداً ، هذا لا يبرح فكره !

قبل ذلك بقليل كن الجنرال قد تراءى له أن بين المدعوين خصوماً يناصبونه العداء • ولقد أراد عندئذ أن يبعد هذه الشبهة وأن يزيل ذلك الشبك قائلاً لنفسه : « لعل ذلك يرجع الى أننى كنت تملاً بعض الثمل حين وصلت » •

ولكن ما أشد ما يشعر به الآن من هول وروع بعد أن جعلته الأدلة الواضحة التي أمدته بها ملاحظاته ، يوقن من أنه محاط بأعداء ألداء ! •

فكان يتساءل وقد امتلأ قلبه كمداً وكرباً : • ولماذا ؟ لماذا هذا كله ؟ » •

وكان يتجلس الى المائدة نحو من ثلاثين شخصاً قد أخذ السكر من بعضهم كل مأخذ أيضاً • أما المدعوون الآخرون فكانوا منطلقين على سيجيتهم انطلاقاً يدعو الى النفور والانسمئزاز ، فهم يصرخون صراخاً شديداً ، وهم يتكلمون معا في آن واحد ، وهم يقرعون الكؤوس بعضاً ببعض في شرب الأنهاب ، وهم يقذفون السيدات بكرات من الخبز • •

ومنذ بداية المأدبة كان شخص كريه مسبوه يرتدى ردنجبوتاً متسخاً قد سقط تحت المائدة ولبث هنالك لا يتحرك وحذا شخص آخر تراوده نفسه في كل لحظة أن يرتقى المائدة ويتجول بين الأطباق ليلقى خطاباً ، فيحول الضابط بينه وبين ذلك بشد من حافة ردائه .

ورغم أن الطاهى الذى أعد العشاء قد تخر عمن منزل عظيم من العظماء فان قائمة الطعام لم يكن فيها كثير من تناسسق : شرائح من لحم محمد ، ولسان بقر مع بطاطس ، وأضلاع مع الباسلاء ، ثم اوزة هى الطبق المختار وتاج المائدة ، وعصيدة هى الحلوى التى تختتم بها وجبة العشاء .

أما الشراب فبيرة وفودكا ونبية وزجاجة شميانيا وضعت أمام الجنرال وخُصُ بها دون غيره فهى تضطره الى أن يصب منها دون أن ينسى آكيم بتروفتش الذي كان قبل ذلك يخدمه في بحبوحة وسخاء ، ثم أصبح الآن لا يتجرأ أن يبادر الى ذلك • وكانت أنخاب المدعويين الذين هم من الطبقة الثانية خمرة من نبيذ القوقاز •

وكانت المائدة نفسها تتألف من عدد من موائد صغيرة متعددة الأنواع قد صنف بعضها الى جانب بعض ؟ وكان هنالك مائدة خضراء تنكمل عددها ؟ وكان هذا كله مفروشاً بأغطية متنوعة الأسكال مختلفة الألوان •

لم تشأ أم بسلدونيموف أن تجلس ، وذلك بحجة زغبتها في العناية بعخدمة الضيوف ، ولكن ها هو ذا وجه امرأة مكفهر عابس لم يسبق للجنرال أن لاحظه قبل ذلك يظهر الآن على حين فجأة : انها امرأة ترتدى ثوباً من حرير يضرب لونه الى حمرة ، وعلى خدها ضماد ، انها أم العروس ، استطاعت أخيراً أن تنتصر على الكره الذى تحمله لحماة ابنتها ، فقررت أن تبارح نخبأها وأن تجىء الى الصالون بمناسبة العشاء ،

ان هذه السيدة التي كانت تنظر الى الجنرال بهيئة نصفها شر ونصفها مكر بم كان يبدو عليها أنها تخشى أن لا تنقد م الى الضيف الذي جاء بالمصادفة والذي كان من جهته لا يرتاح الى هيئتها ويسعر نحوها بشيء من الريبة ، على أن السيدة ماميفيروف لم تكن الشخص الوحيد الذي يثير الشبهة والريبة في نفس الجنرال: ان هنالك أفراداً آخرين كان الجنرال ينفر منهم ويشك فيهم ويشعر أمامهم بمخاوف واضحة ، ولعله لم يكن مخطئاً ، ذلك أن جميع هؤلاء الناس كان يبدو عليهم أنهم

يكيدون لصاحب السعادة ويدبرون مؤامرة عليه • ولقد انتهى الجنرال فعلاً الى ادراك ذلك اثناء العشاء ! •

كان هنالك على وجه الخصوص سيد له لحية صغيرة وله هيئة كهيئة رسام بوهيمى • ان هذا السيد قد التفت نحو جاره مراراً أثناء العشاء وتمتم فى أذنه بكلام ، وثمة شخص آخر لعله طالب كان يبدو مشبوها كذلك رغم أنه ثمل تماماً •

أما طالب الطب الذي كان يتقن تقليد صراخ الحيوانات ذلك الاتقان كله ، فلقد كان في الواقع لا يوحى الا بقليل من الثقة ، وكذلك الضابط الذي كان ايفان ايلتش في لحظة من اللحظات قد عقد عليه آخر الآمال وا آسفاه!

على أن أوضح كرم انما كان يُقرأ في وجه محسور جريدة مجودوفشكا، : ان طريقته في التهالك على كرسية ، وان نظرته الزاخرة بمعانى الزهو والصلف والتحدى والاستفزاز ، وان ما يصطنعه من عدم التحرج وقلة الاكتراث ، ان ذلك كله كان يثير في نفس الجنرال هولاً ورعباً .

فرغم أن المدعوين الآخرين لا يبدو عليهم أنهم يقيمون وزنا كبيراً لهذا الرجل ( الذي يجب أن نذكر مستطردين أنه لم يستطع أن يتشر في المحلة المذكورة الا أربعة أبيات من الشعر ) ، فان الجنرال لم يكن مطمئناً من ناحية هذا الرجل أي اطمئنان •

لذلك حين سقطت كرة من الحبز كانت تستهدف الجنرال طبعاً ، حين سقطت هذه الكرة قرب الجنرال ، اعتقد الجنرال اعتقاداً جازماً قاطعاً أن محرر المجلة هو الذي سمح لنفسه بهذه المزاحة الثقيلة . في وسعكم أن تفهموا اذن بسهولة ويسر أن ما ذكرناه الآن عن

جماعة الحفل لا بد أن يكون قد أثر في مزاج الجنرال تأثيراً سيئاً يؤسف له •

ثم ان ملاحظة جديدة لاحظها الجنرال قد أثرت فيه تأثيراً خاصاً : لقد أحس ايفان ايلتش فجأة أن لسانه يزداد ثقلا وكثافة ، حتى لقد أصبح يشعر بشيء من الصعوبة والعناء في نطق الكلمات و لذلك اضطر أن يصمت رغم رغبته في أن يقول أشياء كثيرة و ينضاف الى هذا أنه أصبح ينسي نفسه في بعض اللحظات على حين فجئة ، فاذا هو يأخذ يضحك لا يدري لماذا ! على أن هذه الحالة النفسية الأخيرة ما لبثت أن والت بعد كأس جديد من الشمانيا شربها دون شعور ، فكان من نتائجها رأساً أنه أصبح يرغب في البكاء رغبة لا سبيل الى مغالبتها و

فما لبث الجنرال ، وقد استيد به انفعال من أشد الانفعالات قوة وعنفاً ، أن رجع الى ذلك الحب الكبير العظيم الذى كان يلف به الوجود بأسره ، حتى بسلدونيموف ، بل لقد امتدت هذه العاطفة الى أبعد من ذلك أيضاً ، فلم تستثن حتى محرر محلة « جوروفشكا »!

أصبح ايفان ايلتش مستعداً لأن يعانق جميع البشر ، وأصبح يرغب رغبة قوية عنيفة في أن ينسى الاساءات ، وأن ينحل السلام والوئام! ولم يرضه هذا ، بل صار يحترق شوقاً الى أن يفتح نفسه لضيوف بسلدونيموف ، فيطلع هؤلاء الناس جميعاً على مدى نبل قلبه وقوة مواهبه ، ويظهرهم على ما يستطيع أن يقدمه للوطن ، هو رجل الدولة المرموق ، من خدمات عظيمة .

وكان الجنرال الذي امتلأت نفسه توقاً الى الكلام لا يريد أن يغفل التحدث عن قدرته على تسلية السيدات واضحاكهن ، لا ولا أن يغفل التحدث عن حبه للتقدم خاصة ، وكان يتهيأ ، في هذه المناسبة نفسها ، لأن يكشف عن ميله الى التواضع مع من هم دونه ، وحتى مع أولشك

الذين يشغلون أدنى مراتب السلم الاجتماعى ؟ وكان ينوى فى ختمام خطابه أن يذكر بواعث منجيته الى منزل بسلدونيموف وشربه الشمبانيا مكريماً بمحضوره حفلة زفاف مرءوسه الفقير •

« الحقيقة ، الحقيقة المقدسة وحدها! ••• بالصدق انما سأصل الى اقناعهم! سوف يصدُّقونني • أنا على يقين من ذلك! مهما ينظروا الى َّ نظرة العداوة ، فلن يلبشوا أن يملشوا كئوسهم ويشربوا نخبى متى أفصحت لهم عن كل ما أشعر به • وبعد ذلك ، سيحطم الضابط كأسمه فوق مهمازه ، على تلك العادة القديمة المعروفة في الجيش ؟ ومن الجائز أن يأخذوا جميعاً عندئذ بالهتاف : مرحى ! مرحى ! ولن يسوءني أن يرغبوا في حملي على الأكتاف كما يُحمل المنتصرون !٠٠٠ وسأطم قبلة ً أبوية على جبين العروس ، قبلةً " لن تخلو من منعة ِ في الواقع. يخيُّلَ اليُّ أيضاً أن آكيم بتروفتش رجل طيب جداً ، محبب محقاً ! واني لعلى يفين من أن بسلدونيموف نفسه سيصبح في المستقبل رجلاً لاثقاً ( وانما يموزه الآن شيء من آداب رجال المجتمع الراقي ) • قد لا يكون جميع هؤلاء المدعوين الذين ينتمون الى الجيل الجديد ، قد لا يكونون متحلِّين بما أرجوه لهم من رهافة الشمور ولطف الحس ورقة القلب ، ولكنهم سوف يفهمونني مأحدثهم عندور روسيا بين الدول الأوربية الكبرى، وسأحدثهم عن مشكلة الفلاحين أيضاً ، بطبيعة الحال • سوف يسمعون لى ويصغون الى كلامي ، وسوف أخرج من هذه السهرة بالظفر والمحد! مهه ، ٠

ان هذه الأحلام كلها كانت لذيذة ، غير أن الشيء الذي لم يكن لذيذا مثلها هو ما اكتشفه ايفان ايلتش على غير توقع منه : لقد اكتشف أنه أصبح لا يستطيع التحكم بلعابه ، فلعابه يسيل من فمه غزيراً • كان الجنرال قد أصبح يرشق من فمه لعاباً ، لا يدرى لماذا ولا يدرى كيف!

وقد لاحظ ذلك حين اتفق له أن رش بلعابه خد آكيم بتروفتش الذي منعه الاحترام من أن يمسح خده ، فلبث على حاله ينتظر فرصة مواتية من أجل أن يفعل ! فلما رآه ايفان ايلتش على هذه الحال تناول منشفة وأخذ يدلك وجنة مرؤوسه المبللة باذلا في ذلك عناية لا حدود لها ، ثم سرعان ما بدا له هذا الفعل غيبًا حتى لقد أدهشه أن يفعله •

وكان آكيم بتروفتش قد شرب هو أيضاً وساءت حاله واضطربت نفسه ، حتى لقد أدرك ايفان ايلتش أن المسكين ، على اصغانه مدة ربع ساعة الى هذيانات رئيسه ، كان يبدو خاتفاً مذعوراً كأنه يخشى وقوع خطر وشيك .

فلما لاحظ الجنرال ذلك التفت نحو بسلدونيموف الذي كان جالساً بقربه يمط عنقه ويميل برأسه الى جانب ويصغى مقطب الجبين عابس الهيئة ، ولكن يبدو عليه أنه يراقب أمراً ما ! تأرى من ذا يراقب ؟ وماذا يراقب ؟ وماذا يراقب ؟

لم يكن الجنرال قد لاحظ في وضع الضيوف شيئًا غير مألوف ، فاذا هو يدرك الآن على حين فجأة أن الأنظار متجهة اليه متركزة عليه ، حتى ان بعض المدعوين كان يتأمله ضاحكًا في الحفاء ، ولكن أغرب ما في الأمر هو أن ايفان ايلتش ، بدلاً من أن يظهر عليه الاستياء ، بلع جسرعة عديدة من الشمبانيا ، ثم لم يلبث أن بدأ يتكلم بصوت عال فقال :

\_ قلت الآن لآكيم بتروفتش ٠٠٠ قلت لآكيم بتروفتش ان روسيا ٠٠٠ نعم ٠٠٠ روسيا ٠٠٠ الحلاصة ٠٠٠ أنتم تفهمون ماذا أريد أن أقول ان روسيا تجتاز ٠٠٠ أنا مقتنع بهذا ٠٠٠ اقتناعاً عميقاً ٠٠٠ تجتاز مرحلة نزعة انسانية ٠٠٠

ـ نز ٠٠٠ عة انسانية!

كذلك صاح يقول أحدهم في آخر المائدة •

ــ نز ۲۰۰۰ نز ا

\_ مز ۵۰۰ مز ا

أمسك ايفان ايلتش عن الكلام • ووقف بسلدونيموف يتفحص الحضور بنظرة قامية ليكتشف صابع الفوضى • وهز آكيم بتروفتش رأسه مشفقاً كأنما ليختجل أولئك الذين يبثون الاضطراب ويحدثون البليلة • وقد لاحظ الجنرال تلك الصيحات السخفة فلزم الصمت بضع لحظات على حال هي أقرب ما تكون الى حال شهيد معذ ب

ثم لم يلبث أن استأنف كلامه فقال بنوع من العناد:

\_ النزعة الانسانية! لقد قلت هذا بعينه منذ قليل لستيفان عكوفوروفتش ٠٠٠ نعم قلت له ٠٠٠ ان النهضة ان صح التعبير ٠٠٠

عاد الصوت يُصبح من أقصى المائدة :

ـ صاحب السعادة •

\_ ماذا ترید ؟

كذلك سأل ايفان ايلتش وهو يحاول أن يتعرف الشخص الذي يناديه ، فردد الصوت يقول :

ـ لا شيء ، لا شيء البتة يا صاحب السعادة • أكمل كلامك ••• أكمل كلامك من فضلك •••

شعر ایفان ایلتش بهزة جدیدة تجناز کیانه کله فواصل کلامه یقول :

\_ ان النهضة ٠٠٠ ان صع التبير ٠٠٠ في هذه الأمور كلها ٠٠٠ صاح الصوت مرة آخرى ينادى :

ـ يا صاحب السعادة!

\_ صباح الخير .

فى هذه المرة لم يستطع ايفان ايلتش أن يحتمل أكثر مما احتمل فقطع خطابه وأخد يجديق الى الرجل الذى يسبب الفوضى ويخل بالنظام •

هو شاب فى ريعان الشباب لا شبك أنه سبكران • انه منذ مدة لا يزيد على أن يصرخ ، وقد كسر كأساً وصحنين زاعماً بالحجة والدليل أن هذه عبادة لا بد منها ولا غنى عنها فى كل زفاف يحترم نفسه • وحين التفت ايفان ايلتش نحوه كان الضابط قد أخذ من جهنه يؤنبه تأنيباً قاسياً ويعنفه تعنيفاً شديداً :

\_ ما هذا الزعيق والنهيق ؟ هل تريد أن نخرجك مطروداً ؟ ولكن الشاب العابث المتهالك على كرسيه ظل يصبح قائلاً :

ب ليس هذا الكلام موجها اليك يا صاحب السعادة • لم أقصدك أنت يا صاحب السعادة • أكمل كلامك من فضلك • • • اننى أصغى اليك • • • واننى سعيد جداً بالسماع لك • • • أكمل ! تحيتى وثنائى ! • • •

همس بسلدونيموف يقول:

\_ صبی مسکران ۰

قال الجنوال :

ـ أرى أنه سكران ، ولكن ٠٠٠

وحاول الضابط أن يشرح:

ــ اننى أتحمل بعض تبعة هذا الذنب يا صاحب الســعادة • فقد رويت له منذ قليل نادرة مضحكة عن ملازم فى كتيبتنا كان أثناء أحاديثه

مع رؤسائه يستعمل أساليب لا شك أن هذا الصبى يريد تقليدها • كان ذلك المسكين كلما خاطبه رئيس" بكلمة ينجيب قائلاً : «تحينى وثنائى». وبسبب ذلك انما صرف من الحدمة منذ عشر سنين •

\_ ماذا كان ذلك الملازم ؟

- هو ملازم من كتيتى يا صاحب السعادة! كان ذلك الجواب الذى يردده بلا انقطاع فكرة ثابتة فى رأسه ، ولازمة لا تبرح ذهنه ، أخذوا يؤبونه فى أول الأمر ، ثم أخذوا يحبسونه بعد ذلك ، وكان الرئيس يعمد فى معاملته الى وسائل أبوية شارحاً له أن أساليه هذه ليست لائقة فكان المسكين لا يزيد على أن يحيب بقوله: « تحيتى وثنائى! تحيتى وثنائى! تحيتى وثنائى! تحيتى فئائى المسكين لا يزيد على أن يحيب الحيزن وتبعث على الأسى حقياً! فلقد كان ضابطاً جميبلاً ، لا يقل طول قامته عن مترين! أرادوا أن يحيلوه الى مجلس حربى ، ولكنهم اكتشفوا آخر الأمر أنه مجنون عماماً ،

قال صاحب السعادة:

- \_ هذه كلها صبيانيات أنا من جهتى مستعد لأن أعنو وأصفح ٠٠٠ واصل الضابط كلامه:
  - \_ حتى ان الطب قد اهتم بأمره وشُغل به ٠
    - \_ هل شر تحوه ؟
- ـ عفوك يا صاحب السعادة ٥٠٠ لقد كان ذلك الملازم حياً ٠ طفق حميع الضيوف يضحكون مقهقهين ، حتى أولئك الذين لم يقولوا كلمة واحدة من قبل ٠

استعر غضب ايفان ايلتش وصرخ يقول بصوت واضع مجلجل لم يبق فيه أثر من حمجمة أو غمغمة : \_ أيها السادة ، أيها السادة ، ما زلت قادراً على أن أعسرف أن الأحياء لا يُشرَّحون ! كل ما هنالك أننى ظننت أن الضابط قد بارح هذا العالم ٥٠٠ أقصد أنه مات ٥٠٠ أعنى ٥٠٠ أريد أن أقول ٥٠٠ أريد أن أقول انكم لا تحبوننى ٥٠ ومع ذلك فأنا ٥٠٠ من جهتى ٥٠٠ أحبكم حميماً ٥٠٠ نعم أنا أحب بورقير ٥٠٠ أقول لكم هذا رغم أننى أذل بذلك نفسى ٥٠٠

وفى تلك اللحظة اندلقت من فم ايفان ايلتش دفقة ضخمة من لعاب فسيقطت على أبرز موضع من غطاء المائدة فهوى عليها بسيلدونيموف بمنشفته يحاول مستحها ولكن هذه البلية الأخيرة صعقت الجنرال تماماً فخارت قواه وصاح يقول وهو فى ذروة الكمد والكرب والياس:

\_ هذا كثير أيها السادة ا٠٠٠

وعاد بسلدونيموف يقول :

\_ انه رجل سكران يا صاحب السعادة •

قال الجنرال :

بورفیر ، اننی أری أنكم ۰۰۰ أنه جمیعاً ۰۰۰ أننی ۰۰۰۰ قولوا لی ماذا فعلت حتی هان شأنی وانخفضت منزلتی أمامكم

قال الجنرال ذلك بصوت تكسّره شهقات بكاء لا يكاد يستطيع كظمها ٠

قانطلقت أصوات فيها شفقة واحترام تحاول أن تواسيه وأن تعزيه :

\_ صاحب السعادة ! صاحب السعادة ! اسمع ياصاحب السعادة ! ٠٠٠ أن انما جئت ٥٠٠ لئن \_ أخاطبك أنت يا بورفير ٥٠٠ قل له ٥٠٠ أنا انما جئت الى هذه الحفلة ٥٠٠ لقد كان لى هدف ٥٠٠ كنت أرمى الى التشجيع

••• كنت أريد أن تشعروا ••• قل لى هل هان شأنى فى نظركم ؟ هل ذلّت نفسى !

خيم صمت كصمت الموت! كيف يسود مثل هذا الصمت أمام سؤال قاطع جازم الى هذا الحد؟ أمر لا يصدق! ٠٠٠٠

تسامل الجنرال: « فما الذي يعجب قبوله اذن في لحظة كهنده اللحظة ؟ » ولكن الضيوف كانوا لا يزيدون على أن ينظر بعضهم الى بعض • أما آكيم بتروفتش فلا هو حي ولا هو بالميت ، وأما بسلدونيموف فهو من شدة هلمه قد انعقد لسانه حتى أصبح كالأخرس ، وهو لا يبرح يردد في ذهنه السؤال الذي يحاصره منذ مدة : « ما عسى ينالني في الغد ؟ » •

وفى تلك اللحظة انما نهض محرر جريدة «جوروفشكا، الذى لبث منذ مدة طويلة صامتاً عابساً ، نهض عند أقصى المائدة مشتعل النظرة بنار متأججة ، والتفت نحو ايفان ايلتش ، وصاح يقول بصوت مرعد كأنه مكلف بالاجابة باسم الحضور جميعاً :

ـ نعم أنت هين الشــأن منحط المنـزلة في نظرنا! وها أنت ذا حسرت القنـاع عن وجهـك وظهرت على حقبقتك أيها الرجعي ، أيها الرجعي •

ثم كرر قوله:

\_ رجعي ! رجعي !٠٠٠

جمحم ايفان ايلتش وقد بلغ ذروة الغيظ والحنق يقول:

\_ أيها الشاب ، هل تعلم من ذا تخاطب ؟

فأجابه الآخر:

ــ أخاطبك أنت ! ثم اننى لست بشاب يا سيد ! أنت انما جئت الى هنا لتمثل مسرحية بشعة ولتلتمس شعبية كاذبة !

صرخ ايفان ايلتش:

ـ بسلدونيموف ! • • • بسلدونيموف ! • • • ما هذا كله ؟ • • • ما هذا كله ؟ • • • ما هذا كله ؟ • • • ما

ولكن بسلدونيموف وقد استبد به ذعر رهيب وهلع فظيع لبث جاهداً لا يتحرك ولا يدرى ماذا يصنع! وخم على الضيوف صمت كصمت الموت • كانوا هم أيضاً كالمصعوفين ، الآ الفنان والطالب ، فقد أخذا يصفقان ويصيحان :

\_ مرحى !٠٠٠ مرحى !٠٠٠

واشتدت عزيمة الصحفى بهذا التأييد على ضآلته ، فاستمر يقول مرعداً:

- نعم لقد جئت تعرض علينا نزعتك الانسانية فلم تزد على أن خر "بت فرحنا الفقير ! وأترعت جوفك بالشمبانيا دون أن يخطر ببالك المبلغ الباهظ الذي يدفعه ثمناً لهذه الحمرة موظف" لا يزيد مرتبه على عشرة روبلات في الشهر ! بل انني لأعتقد في قرارة تفسى أنك واحد من أولتك الرؤساء الذين يشبهون ولاة الفرس في الزمان القديم عويسعون الى الحظوة بنساء مرؤوسيهم الشابات ! بل أكثر من ذلك أنني على يقين من أنك واحد من أنصار الرشوة ! • • • نعم • • • نعم • • • هذا أنت يا صد ! • • •

حشرج ايفان ايلتش يقول:

ــ بسلدونيموف إ٠٠٠ بسلدونيموف إ٠٠٠

كان ايفان ايلتش قد بلغ ذروة الكرب والقنوط ، فهو يمد ذراعيه

الى الموظف الصغير المسكين ضارعاً ، ويشمر بكل كلمة من كلمات الصحفى طعنة خنجر تنفذ في قلبه •

قال بسلدو نيموف يحسم الأمر بصوت أصبح قوياً على حين فحأة : \_ حالاً يا صاحب السعادة ، حالاً ! لا تخف ٠٠٠

قال ذلك وانقض على معكّر صفو الحفلة فأمسك بتلابيبه وأبعده عن المائدة بقوة وعنف • ما كان لأحد أن ينصور قط أن رجلا هزيلاً مثل بسلدونيموف يملك قوة جسمية كبيرة الى هذا الحد •

على أن تفسير هذه المعجزة أمر سله فلقد كان الصحفى سكران كل السكر ، على حين أن بسلدونيموف لم يكن قد أصاب شيئًا من شراب ، وانتهى الحادث ببضع لكمات أنزلها بسلدونيموف على ظهر الصحفى الذى خرج من الباب وغاب وهو يزأر قائلاً من قيبل التوديم:

ــ أنتم جميعاً جبناء حقراء! سأعرف كيف أأشهـ بكم فى مجلة دجوروفشكاء! • • • •

وقام الجمع كله قومة رجل واحد ، وصاح بسلدونيموف وأمه وعدد من الضيوف يقولون :

ـ صاحب السعادة ٥٠٠ صاحب السعادة ٥٠٠

وها هم يحيطون الآن بالجنرال ويقولون له مواسين :

ـ هدىء نفسك يا صاحب السعادة!

ولكن السيد برالنسكي كان قد أخذ يبكي منتحباً ويقول:

ــ لا ، لا لقد تدميَّرت ٥٠٠ أنا انما جثت الى هنا ٥٠٠ كنت أريد

• • • ان صح التعبير • • • أن أبارككم • • • ولهذا • • •

وكانت نظرة الجنرال تتبع تهـرب أحـلامه وتشتتها ، وما هي الا

لحظة حتى تهاوى على كرسيه ماداً يديه على المائدة مسقطاً رأسه فوقها مغرقاً وجهه في طبق الحلوى •

نحسب أننا لا حاجة بنسا الى وصف حالة الذعر والانشداه الني استبدت بالضيوف بعد تلك اللحظة شيئًا فشيئًا •

ونهض الجنرال لينصرف ، ولكنه لم يلبث أن ترنيح وتعثرت قدمه يقدم الكرسى ، فستقط على أرض الغيرفة متمدداً ، وأخذ يشخر وينخر ٠٠٠

ذلك ما يحدث عامة لأولئك الذين لم يألفوا الشراب: يحتفظون بوعيهم الى آخر لحظة ، ثم اذا هم يسقطون مهدّ مين على حين فجأة •

ظل ايفان ايلتش راقداً على الأرض مغشياً عليه ، وأمامه يقف بسلدونيموف واضعاً يديه فى شعره الباهت وقد أوشك أن يموت غما وقلقاً ، وأخذ الضيوف يغادرون الغرفة واحداً اثر واحد ، وكل منهم يعلق على الحادث على شاكلته ، وكانت الساعة هى الثالثة صباحاً ،

كانت أحوال بسلدونيموف على درجة كافية من السوء قبل ذلك ع دون أن يكون فى حاحة الى أن يرى الأمور تجرى على هذا النحو مجرى أسوأ • ان الحياة القديمة التى عاشها المسكين لا يمكن أن تقاس بوضعه الراهن رغم أن وضعه الراهن ليس باللامع كثيراً •

ولننتهز فرصة تمدد ايفان ايلتش على أرض الغرفة ، وحيرة بسلدونيموف الذي استولى عليه الكمد واليأس وأخذ يشد شعر رأسه ، لنتهز هذه الفرصة فنقطع قصتنا برهمة وجيزة ونلقى على شخصية العريس الحزين لمحة سريعة .

لقد جاء بسلدو تيموف من مقاطعة في الأقاليم كان أبوء يعمل فيها بأحد المكاتب • وقد مات الأب حين أوشك أن يحال الى المحاكمة •

فبعد أن ظل الشاب سنة كاملة يتسكع بمدينة بطرسبرج فى البؤس والفقر والشقاء ، استطاع أن يحصل أخيراً على هذه الوظيفة براتب قدره عشرة روبلات فى الشهر ، فأحس عندئذ أنه بنعث بعثاً جديداً ، وأصبح انساناً آخر ، حدث هذا منذ أقل من خمسة أشهر ،

ولم يكن في العالم الآ شخصان من أسرة بسلاويموف: هو وأمه التي تركت الريف بعد وفاة زوجها في السحبن • لقد جاءت الى العاصمة لتلحق بابنها ، وأخذ الاتنان منذ ذلك اليوم يكافحان كفاحاً مريراً حتى لا يموتا من البرد وحتى يحصلا في القليل النادر على طعام لا يكاد يسد الرمق ، حتى اذا حصل الابن على تلك الوظيفة استطاع أن يستأجر غرفة مؤثثة ، وأخذت الأم منذ ذلك الجين تتعاطى غسل الثياب لبعض الزبائن الذين يكلفونها بهذا العمل من حين الى حين ، بينما أخذ بورفير يستميت في سبيل توفير بعض المدخرات الزهيدة بغية أن يشترى لنفسه معطفاً رسمياً وحذاءين •

ما أشد ما تحمل المسكين من آلام فى مكتبه ، حيث كان رؤساؤه يتحرشون به فى كل لحظة ليسألوه منذ متى لم يستحم! وما أكثر ما كانت تذيع فى حقه الأقاويل وتروج الشائعات! كان يُقال مثلاً ان القمل قد اتخذ من بطن ياقة قميصه أعشاشاً له!

ولكن بسلدونيموف كان صلب الارادة قوى الشكيمة! هو صموت هادىء لم يصب من التعليم الاحظاً ضئيلاً جداً ؟ ولم يكد يسمعه أحد متكلماً في يوم من الأيام • أثراه كان يفكر في أمر ما ؟ أثراه كان يرسم خططاً أو ينشىء نظريات ؟ أثراه كان يحلم بمثل أعلى غير ملموس ؟ ما من أحد كان يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة .

كل ما نعلمه أن رغبته الغريزية اللاشمورية في الوصول الى هدفه وفي الحروج من الحفرة كانت أشبه بعناد النملة التي تحاول أن تعيد بناء بيتها كلما هدمه أحد •

الحبلاصة أن الرجل كان امرأ يتقيد بالنظام ويراعى دقائق الأمور ويحب أن يقبع في بيته لا يبارحه • وكان جينه يحمل علامة مستقبله• فاذا نظرت اليه قرأت في جبهته الصلابة والعناد والاصرار وسائر المزايا التي تدل على أنه سيفلح في شق طريقه ، وسيني بيته حجراً حجراً ، حتى لقد يستطيع أن يدخر شيئًا من مال ! وكانت أمه هي الانسان الوحيد على وجه الأرض الذي يحيطه بعاطفته • كانت الأم تحب ابنها اكثر مما تحب أى شيء في هذا العالم • هي امرأة قاسية الطبع ناشطة الهمة تحب العمل ولا تعرف التعب ، وكانت في معاملت طبية رقيقة شفوقاً • وكان يمكن أن يعش الاثنان على هذه الحال في غرفتهما المؤثثة خمس سنين أو سـتاً الى أن يتغير حالهمـا ويتحسن وضعهما ، لولا أن تعرفا الى رجل يسمى ماميفروف هو موظف محال الى التقاعد كان في الماضي مرابياً • ان هذا الرجل الذي سبق أن عاش وعمل في الريف حيث أحسن اليه أبو بسلدونيموف فأحس بأنه مدين له بفضل ، قد أحيل منذ مدة قصيرة الى التقاعد ، واستقر مع أسرته في بطرسبرج • وكان الرجل يملك مالاً ، وان لم يكن ثرياً ٠٠٠ ولكنه كان يبدو في يسر وبحبوحة • ليس في العالم أحد ، حتى ولا امرأته أو بنتاه ، يعرف ميلم المال الذي ادخره هذا الموظف العجوز ٠

وكان يبحب الشراب ، وكان عنيد الرأى مستبد الطبع ( ناهيك عن المرض الذى كان يفتك بنجسمه ) وكانت احدى ابنتيه متزوجة فبدا له فيجأة أن يزوج بسلدونيموف الابنة الصغرى • كان يقول :

\_ لقد عرفت أباه • كانأ بوه رجلاً شهماً ، وان ابنه ليشبهه •

واذا كان يفرض سلطته ويملى ارادته على الجميع فقد تم كل شيء لى ما أحب واشتهى •

وكان سلوك العجوز ماميفروف سلوكا عجيباً: كان يقضى وقته كله حالساً في مقعد ، ويظل يشرب خلال أيام بكاملها رغم أنه قد فقد استعمال ساقيه وأصبح كسيحاً • وكان لا ينفك يصب على من حوله الاهانات تلو الاهانات ، ويمطرهم بهاجر القول وفاحش المزاح •

ان هذا الانسان القاسى المشاحن المناكد ، كان دائماً في حاجة الى شخص يضطهده ويسومه سوء العذاب ، فمن أجل أن يرضى هذا الهوى كان يعيل في منزله عدة قريبات له : أختاً ممراضاً مشاكسة ، وامرأتين هما عمتان لزوجته ، شريرتين ثرثارتين ، وعمة عجوزة عرجاء شديدة الشراسة .

ومع ذلك لم تكفه هذه العشيرة ، فكان يؤوى امرأة طفيلية أخرى هى عجوز ألمانية أصبحت روسية ، وهى تنعم بموهبة نافعة جداً قوية كثيراً : فقد كانت تقص حكايات « ألف ليلة وليلة ، ببراعة فائقة .

وكانت أكبر لذة يشعر بها العجوز هي أن يسيء معاملة هذه العصبة من النساء الشقيات البائسات ، وأن يرشقهن بكلمات نابية فظة غليظة ، دون أن تستطيع احداهن أن تجيبه بشيء في يوم من الأيام ، حتى ولا زوجته التي و لدت وهي نعاني أوجاعاً في الأضراس •

كان ماميفروف يدبر مكائد ويحيك مؤامرات ويبتكر دسائس وينشر نمائم ويذيع أقاويل ، فيحرّض هانه النسوة بعضهن على بعض ، وكان فرحه يبلغ الذروة حين يأخذ يتأمل المساجرات التي أثارها بينهن .

وقد سُمرً مزيدًا من السرور حين مات زوج ابنت السكبرى >

الضابط الفقير ، فاضطرت الأرملة المسكينة أن تلجأ الى منزل أبيها مع أولادها ائتلائة ، ولئن كان العجوز يكره الأطفال في الواقع ، فان وجود حؤلاء الأولاد الشلائة قد زاد عدد الضحايا الذين يستطيع أن يتسلى يتعذيبهم كل يوم ،

هذا الرهط كله من النساء الشريرات والأولاد المراضين كان يتكدس في المنزل الصغير المبنى من خشب و كان الجلاد العجوز يسيطر سيطرة تامة على هذا العالم كله الذي لإ يتاح له أن يأكل كلما جاع: كان الكسيح بخسلا ، وكان يحسب ما ينفقنه قرشاً قرشساً ، رغم أنه لا يحرم نفسه من الشراب و وكان أفراد هذا الرهط لا ينامون أيضاً ، لأن العجوز كثيراً ما يستبد به الأرق فلا بد له في كل لحظة من أحد يسلب ويساعده على تزجية الوقت و

الحلاصة أن أهل المنزل ، باستثناء سيتّده ، كانوا جميعاً يعانون ألوان العذاب ويشكون من سوء الحظ ويلمنون ظلم الأقدار .

وفى ذلك الحين انما شاءت مصادفة خبيثة ماكرة أن تشملى بانمام لقاء بين بسلدونيموف وماميفروف • لقد أعجب العجوز الشاذ بطول أنف الشاب ، وأعجب بهيئته التي تشبه هيئة كلب خاضع ذليل •

كانت ابنته الصغرى ، وهى فتاة ضعيفة الجسم قليلة البشاشة ، قد بلغت السابعة عشرة من عمرها منذ برهة قصيرة ؛ ورغم أنها اختلفت بعض الوقت الى مدرسة ألمانية مغمسورة ، فانها لم تحصل الآ قدراً ضيلاً من المعرفة ، ولم تصب الآ حظاً يسيراً من العلم ، وحين خرجت من المدرسة مصابة بفقر الدم مهيأة لمرض السل ، استأنفت حياتها فى جحيم هذا المنزل حيث تهددها عصا الأب وتسمم نفسها النمائم والأقاويل وأنواع التحسس وصنوف التخرص ، لم يكن لها فى يوم من الأيام

صديقات ، ولا برهنت في يوم من الأيام على أنها ذات ذكاء ، ولكنها تشتهي منذ مدة طويلة أن تتزوج ، ورغم انها صمدت حزينة أمام جميع الناس ، فلقد كانت تتصدى لأمها ولسائر النساء الطفيليات اللواتي يعشن في هذا المتزل ، فتبرهن بذلك على أنها هي أيضاً شريرة مشاجرة ، مناكدة كبعوضة ، وكانت لذتها هي أن توزع القرصات واللكمات على أولاد أختها ، وأن تشي بأيسر ما يرتكبونه من أخطاء وما يقترفونه من سرقات صغيرة لشيء من سكر أو خبز ، فكان ذلك يوقع بينها وبين أختها حرباً دائماً ،

وقد تولى الأب بنفسه أن يعرض على بسلدونيموف ابنته ، فطلب الفتى أن يمهله العجوز بضعة أيام للتفكير ، رغم فقره الشديد ؟ وأخذ يتشاور مع أمه مدة طويلة ، ترددا خلالها كثيراً • على أن العرض كان لا يخلو من جوانب مغرية : فان مهر الفتاة منزل ان كان عتيقاً فما يزال صالحاً للسكنى ، هذا عدا اربعمائة روبل هى مبلغ لو أراد الفتى أن يجمعه من مد خراته الطفيفة لاحتاج الى سنين عديدة •

## كان العجوز يصيح سائلاً في تعجب:

\_ أتسألونني لماذا ألسكن في منزلي رجلا ؟ فاعلموا اذن أن هاته الأناث جميعاً قد أخذت تثير في نفسي الاشمئزاز! انني أريد أن أصبح محسنا الى بسلدونيموف أيضا ، بغية أن يخضع لارادتي ، ولكنني أفعل ذلك خاصة من أجل أن أزعج الفساتين الكريهة التي تعارض هذا الزواج وتريد أن تمنعه ، انني أحب أن أناكدهن وأن أغيظهن! هذا هو الأمر! أما أنت يا بورفير ، فيجب أن تعدني ، متى صارت ابنتي زوجتك ، بأن تعرف كيف تضربها ضرباً مبرحاً بعصا سأعطيك اياها ، ان فيها ، منذ و لدت ، سبعة شياطين لا بد من طردها مهما كلف الأمر! ومن أجل ذلك سأهيء لك هراوة ضخمة مناصة!

وقبل الزفاف بثمانية أيام أقام بسلدونيموف وأمه في منزل العجوز بعد أن اغتسلا وارتديا ثياباً جديدة وانتعلا أحذية جديدة وها هو ذا العجوز الذي أصبح يرعاهما ويحميهما لأنه يحب المشاكسة ولأن سائر أفراد الأسرة كانوا يكرهون هذين الدخيلين ، ها هو ذا يدفع مبلغاً من المال للاحتفال بالزواج ، حتى لقد بلغ اعجابه بأم بسلدونيموف أنه كان لا يجرؤ أن يهينها أو أن يشتمها ، أما الخطيب فقد اضطر قبل زواجه بثمانية أيام أن يرقص أمامه رقصة القوزاق ،

فلما انتهت الرقصة قال له حموه:

\_ كفى ! فانما أردت أن أعرف أنك لا تعصى ارادتى وأنك تخضع لمشيئتى •

وكان المبلغ الذى دفعه ماميفروف لاقامة الحفلة ضئيلاً جداً فى الواقع ، ولكن العجوز فى مقابل ذلك قد دعا الى الحفلة جميع الأقارب والمعارف •

أما بسلدونيموف فلم يدع الأ شخصين : صديقه محرر «جوروفشكا» ، وآكيم بتروفتش ركيس مكتبه ، الضيّف المرموق » وكان الخطيب المسكين لا يجهل أن خطيت تبيل الى الضابط ، وتكرم الزوج الذي فرض عليها كرها صادقاً • ولكنه كان يحتمل كل شيء ، لارتباطه بالوعد الذي قطعه على نفسه لامه •

وقد حفل يوم الزواج من أوله الى آخــره بالصرخات والشـــتائم يطلقها العجوز الذى سكر منذ الصباح ٠

وحين اقترب المساء التجأن الأسرة كلها الى الغسرف البعيدة التي.

تملؤها رائحة موبوءة كريهة • أما الغرف الواقعة في واجهة المنزل فقد أعدت للموائد والرقص • وفي نحو الساعة الحادية عشرة نام العجوز فهدأ غضب أم العروس قليلاً ، وأصبح مزاجها محتملاً مقبولاً ، فخرجت من حجرتها ، ومضت تنضم الى الطاعمين على مائدة العشاء •

ولكن وصول ايفان ايلتش كان قد قلب الأمور كلها رأساً على عقب •

اضطربت السيدة ماميفروف أشد الاضطراب وغضبت أشد الغضب لأنهم لم ينبشوها بزيارة الجنرال • ورغم أن صهرها قد أكد لها أن صاحب السعادة قد وصل فجأة على غير توقع وبدون دعوة ، فانها لم تشأ أن تصدق شيئًا وأصرت على تكذيب صهرها في عناد غبى أبله •

وكانت قضية الشمبانيا قضية كبرى: كانت أم بسلدونيموف لا تملك الا روبلا واحداً • أما المريس فقد أصبح لا يملك الا كوبكا • لذلك اضطر الشاب المسكين أن يمضى ضارعاً الى حماته أن تعطيه ثمن زجاجة واحدة في أول الأمر وثمن زجاجة ثانية بعد ذلك ، باسطاً لها الفوائد التي سوف يجنيها من ذلك في وظيفته • ولكن الحماة لم تستجب لرجائه الا بعد أن بلغت من اغلاظ القول له أنه أخذ يرتمش غضباً مكظوماً ، وأنه ارتمى على السرير المخصص لمباهجه الزوجية المقبلة عدة مرات وهو يشد شعره فينتف منه خصلاً •

آء لو علم ايفان ايلتش كم كان ثمن هاتين الزجاجتين من شامبانيا جاكسون اللتين شربهما في السهرة!

ولكن ما أشد ما اجتاح بسلدوسموف من هول ورعب حين رأى الأمر ينتهى هذه النهاية التى لم تكن فى الحسبان! كان ينتظر ليلة ذاخرة بالصرخات والملامات تطلقها أسرة بكاملها من الأغيباء ، وكان

رأسه قد ألم به صداع سلفاً ، وكانت عيناه قد غشيتهما ظلمات • ثمم ها هو ذا مضطر أن يمضى فى الساعة الثالثة من الصباح باحثاً عن طبيب وعن مركبة فخمة تنقل الموظف الكبير الى منزله ، لأن شخصية خطيرة الشأن عالية القدر الى هذا الحد لا يمكن أن تركب عربة شعبية ، كما تدركون ذلك حق الادراك •

ولكن أين له بالمال يستأجر به مركبة ؟ ان السيدة ماميفروف العجوز التي أحنقها وأغاظها أن الجنرال لم يخاطبها بكلمة واحدة طوال السهرة قد رفضت رفضاً قاطعاً أن تعطيه شيئاً من المال ، وأعلنت له أنها لا تملك كوبكا واحداً ، ولعلها كانت صادقة فيما زعمته على كل حال ! • فأين يبحث عن مال ؟ أين يجد المال ؟ ألس في هذا ما يدعوه الى شد شعره ؟

بينما كانوا يرفعون الأطساق عن الموائد ويرتبون المنزل بعض. الترتيب ، نُقل ايفان ايلتش الى كنبة منجدة بجلد ، فأرقد عليها •

وكان بسلدونيموف المسكين يركض أثناء ذلك من غرفة الى غرقة بعثاً عن بعض النقود! حاول أن يقترض من الخادمات ، ولكن محاولاته هذه لم تجده نفعاً ، وجازف فالتمس قرضاً من آكيم بتروفتش الذى بقى فى البيت بعد انصراف سائر المدعوين ، ولكن رئيس المكتب ، رغم أنه رجل طب القلب شهم يحب خدمة الناس ويهب الى نجدتهم اضطرب واحتار وارتبك من هذا الطلب الذى لم يكن يتوقعه وأخذ يجمعم بأعذار غير مفهومة قائلاً:

\_ فى يوم آخر ٠٠٠ ما كنت لأقول شىء ٠٠٠ كان يسرنى أن ٠٠٠ أما الآن ٠٠٠ فأرجو أن تعذرنى ٠٠٠

وتناول رئيس المكتب طاقيته المصنوعة من فراء ، وولى هارباً!

وكان الشاب الذي تكلم أثناء السهرة عن د تفسير الأحلام ، قد لبث في المنزل هو أيضاً بعد انصراف الآخرين ، يشارك في المصيبة التي تزلت على آل بسلدونيموف ، ويتمنى صادقاً أن يستطيع تقديم خدمة ماه وقرر الثلاثة ، الأم وبسلدونيموف والشاب ، قرروا بعد التشاور

وقرر الثلاثة ، الام وبسلدونيموف والشاب ، قرروا بعد التشاور أن لا يزعجوا طبيباً ، ورأوا أن من الأفضل أن ينقل المريض الى منزله بسرعة .

وبانتظار ذلك أنسعف المريض بالوسائل المتاحة : كمتّادات ماء بارد على الصدغين ، جليد على الجمجمة ، النح ٠٠٠ كان ذلك هو الدور الذى قامت به أم بسيلدو بيموف ، أما الشاب فقد انطلق راكضاً يبحث عن عربة .

ولكن العربات كانت قد أوت الى مرائبها ، فمن الصعب فى مثل هذه الساعة العشور على أية مركبة ، فاضطر الشاب أن يذهب الى الضواحى ليوقظ حوذياً من نومه ، وتمت المساومة بينه وبين الحوذى ، ان أجرة العربة لا يمكن أن تقل فى مثل هذه الظروف عن خسة روبلات ومع ذلك تم الاتفاق أخيراً على أجرة قدرها ثلاثة روبلات ،

ولكن حين وصل الشاب فى نحو الساعة الرابعة من الصباح الى منزل آل بسلدونيموف ، كان الابن وأمه قد غيّرا رأيهما منذ مدة طويلة ، لقد كان واضحا أن ايفان ايلتش لا يمكن نقله : انه يئن أنينا متصلا ويتخط على مرقده بغير انقطاع .

تسامل بسلدونيموف وقد خارت قواه وبارحته شجاعته : « ما الذي سنصير اليه ؟ » •

ما العمل ٩٠٠٠ هذا سؤال جديد يقوم : اذا كان ينبغي أن يبقى

المريض هنا فأين يوضع ؟ ان المنزل كله ليس فيه الا سريران : الأول ينام عليه ماميفروف وزوجته ؟ والثانى مخصص للسروسين وهو سرير جميل من خشب الجوز الملمع قد اشترى حديثاً •

أما سكان المنزل الآخرون فانهم ينامون أرضاً على ألحفة عنيقة كريهة الرائحة محدودة العدد • وقد يمكن الحصول على لحاف منها عند الاقتضاء ، ولكن أين يمكن فرشه لارقاد المريض عليه ؟

كان لا يمكن وضع مضجع الجنرال الا في الصالون ، لأنه أبعد الحجرات عن مغارة الأسرة ، ولأن له مدخلا خاصا و لكن على أي شيء يوضع اللحاف ؟ أيوضع على كراسي ؟ ذلك مستحيل : ان مرقداً كهذا المرقد يصلح في أكثر تقدير لطلاب من المدارس الشانوية جاءوا لقضاء يومي السبت والأحد عند أسرهم • أما شخصة كشخصة ايفان ايلتش فلا يمكن أن ترضى به • وقد رفض بسلدونيموف حتى أن يتصور هذا الأمر وأن يناقش هذه الفكرة • فلم يبق اذن الا حل واحد هو أن ينقل الموظف العظيم الى سرير العرس المنصوب في غرفة صغيرة قرب قاعة الطعام •

كان على هذا السرير ، المسترى حديثاً كما ذكرنا ، فراش جديد وأربع مخدات ذات أغطية وردية اللون مزدانة بتخاريم ؟ وكانت تظلل السرير مظلة مثبتة بدبابيس مذهبة • الخلاصة أن السرير قطعة أناك لا عيب فيها ولا مأخذ عليها ! والمدعوون الذين مروا جميعاً بتلك الحجرة فد أنوا على ترتيب هذا المهجع ثناء كثيراً •

والعروس ، رغم ما تحمله لعربسها من كره واحتقاد ، لم يغنها أن تتسلل الى الغرفة خلسة عدة مرات لتناملها معجبة ، فما كان أسد غضبها اذن حين علمت أن سرير العرس سينام عليه ويوسخه مريض يشبه أن يكون مصاباً بالكوليرا من شدة القيىء والاسهال ١٠٠٠

وسرعان ما انضمت أمها اليها تدافع عنها ، وتنثر الشتائم ، ونهدد بأن تقول لزوجها المحترم كل شيء ، وأن تطلعه على كل ما جرى ، ولكن بسلدو نيموف ظل صامداً لا ينتنى عن عزمه ، فأرقد ايفان ايلتش في الغرفة الصنغيرة ، وأصبح على العروسين أن يرضيا بسرير اخترع اختراعاً في غرفة الطعام برص عدد من الكراسي بعضها الى جانب بعض .

وقد انفجرت العروس الشابة باكية منتجة ، ولكنها لم تجرؤ أن تدخل فى تمرد صريح وعصيان ظاهر ، لأنها كانت لا تجهل وجود عصا أبيها ، ولأنها كانت تعلم أن أباها لن يفوته فى الغد أن يطلب تقريراً مفصلاً عن أحداث السهرة ، وكان يعزيها على كل حال أن السرير قد زيّن بغطاء جميل وردى اللون وبوسائد مزدانة بتخاريم ،

فى تلك اللحظة وصل الساب أخيراً مع العربة ، فلما علم أنهم أصبحوا فى غير حاجة اليها اصفر وجهه اصفراراً شديداً • لقد وقع كل شىء على رأسه هو الذى لم يملك طوال طوال حياته عشرين كوبكاء اذ اعترف له سنلدونيموف بأنه ليس معه شىء من مال البتة! ولم تجده المشاجرات مع الحوذى نفعاً • كان الحوذى يريد أن يدفع له أجره ، وأخذ يطرق الباب طرقاً شديداً • لا أدرى على وجه الدقة كيف انتهى هذا الأمر • ولكننى سمعت أن الشاب ظل سجين العربة مدة ، ثم مضى بها الى ضاحية بيسكى ، حبث كان يأمل العثور على طالب من أصدقاته ربما استطاع أن يقرضه مبلغاً صغيراً •

وكانت الساعة هي الخامسة من العسباح حين اختلى العروسان أخيراً •

و تطوعت العجوز المسكينة ، السيدة بسيلدونيموف ، بالسهر على المريض ، فتمددت فوق خيرقة بالية ، والتحفت فروتها الهزيلة ، ولم

تستطع أن تنام طبعاً ، لأنها كانت تنضطر الى النهوض فى كل لحظة بسبب الاسهال الشديد الذى انتاب ايفان ايلتش ، ان السيدة بسلدونيموف امرأة كريمة الحلق قبوية الجسم ، وقد خلعت عن الموظف العظيم ملابسه ، وأرقدته على السرير ، وراحت تعامله كأنه ابنها ، ولم تنقطع طوال الليل عن الركض من الغرفة الى الدهليز ومن الدهليز الى الغرفة ، على أن مصائب تلك الليلة لم تقف عند هذا الحد ! ٠٠٠

ما ان انقضت عشر دقائق على حبس العروسين فى غرفتهما حتى سنمعت صرخة حادة ليست صرخة فرحة بل مذعبورة ، ثم سرعان ما دو ت ضجة رهبية هى قرقعة وطقطة وضوضاء كراسى تتهاوى على الأرض ، فما هى الا لحظة حتى هرعت الى غرفة العروسين جمهرة من النساء تعول وتولول مرتدية أنواعاً شتى من قمصان النوم : هن أم العروس الشابة ، وأختها الكبرى التى اسرعت تاركة أولادها المرضى، وعماتها السلان حتى العرجاء منهن ؛ ووصلت الطباخة أيضاً تبعها الألمانية العجوز التى كانت مهنتها قص حكايات و الف ليلة وليلة ، والمنازل كله والذى كان كل ما تملك من حطام الدنيا ؛ ومع ذلك في المنزل كله والذى كان كل ما تملك من حطام الدنيا ؛ ومع ذلك جات الآن بنير حقد ولا ضغينة ، ان جميع هاته النسياء المحترمات المواتى يتربصن منذ ربع ساعة عند قفل الباب ، كان يلتهمهن فضول خست شرير ،

وفجأة أشعل أحد توراً ، فاذا بمنظر ليس فى الحسبان يعرض الآن للأبصار : ان الكراسى المتلاصقة لم تستطع أن تحمل وزن العروسين مجتمعين فتهاوت وسقط اللحاف على الأرض • وها هى ذى العسروس

تبكى وتغلى غضباً ، وتشعر أنها قد أهيئت حقاً ، وها هو ذا بسلدونيموف قد تحطمت نفسه تماماً ، فجمد على وضع مجرم فوجىء متلبساً بالجرم ، وهو لا يحاول حتى أن يرد على هذا الموقف بشيء ، فكأنه لا يشعر بأصوات الصراخ والعويل التي أخذت تنصب عليه ،

واجتذبت هذه الجلبة أم " بسلدونيموف أخيراً و ولكن الحماة هي الني كانت لها الغلبة في هذه المرة و لقد صعقت الحماة ، وخرجت عن طورها ، فأخذت تصب على بسلدونيموف ملامات غريبة "ظالمة" في آن واحد : « أي زوج أنت ؟ لأي شيء تصلح بعد هذا ؟ النع ، • ثم أمسكت يد ابنتها وجسر "نها الى غرفتها وهي تعد بأن تقص على الأب الأسباب التي دعتها الى أن تتصرف هذا التصرف قائلة " ان الأب لا بد أن يغضب أشد الغضب و وتبعتها بقية الجمع ، وهي تهز رأسها وتطلق الأهات حزاً وكمداً ، فبقي بسلدونيموف وحيداً مع أمة التي راحت تحاول أن تواسيه وتعزيه ، ولكنه لم يلبث أن صرفها و وما كان لأنواع التعزيات أن تسر "ي عنه وأن تخفف كربه على كل مال ! •••

ومضى الى الكنبة غارقاً فى تأملات كالحة حزينة و ولبث على هذه الحال مدة طويلة حافى القدمين عارى الجسم الا من بعض الملابس الداخلية التى لا بد منها ولا غنى عنها و وأخذت الأفكار والحواطر تتصادم فى رأسه المسكين و وكان فى بعض اللحظات يلتقى بصره عرضاً بالفرقة التى كان جمهور الراقصين المسعور يتخبط فيها مئذ ساعات قليلة ، والتى ما تزال مشبعة برائحة التبغ ان أعقاب السيجائر وأغلقة السكاكر ماتزال تغشى الأرض الرطبة القذرة وكان حطام سرير العرس والكراسى المنقلة تمثل فى نظر الشاب المسكين بطلان الآمال والأحلام فى هذه الحاة الدنا كلها!

لبت على هذه الحال أكثر من ساعة • ان رأسه يعبح بصـور ٍ ثقيلة ٍ

وتهاويل مرهقة ، من ذلك أنه كان يتسامل : ما الذي ينتظره في المكتب؟ كان يدرك حق الادراك أن علمه أن يدل الدائرة التي يعمل فيها • ذلك أنه لا بستطيع بعد الذي حدث في هذه الليلة أن يبقي في مكتب الجنرال. وطافت برأسه ذكرى مامفروف فأزعجته أيضاً : تُرى ألن يحمله حموم على أن يرقص رقصة القوزاق لا لشيء الا أن يقتنع بطواعيته ؟ ثم ألمت يرأسـ تلك الفكرة الرهيـة ، وهي أن حمـاه لم ينقده حتى الآن إلا خمسين روبلاً أنفقها هو كلها ثم لم يجيء حموه بعد ذلك قط على ذكر الأربسائة روبل الأخرى من المهر • كما أن بسلدونيموف لم يمتلك المنزل أيضاً • ثم فكر بسلدونيموف في أمرأته التي تركته منذ يرهة في أحوج لحظة من لحظات حياته • وتراءى للمسكين ذلك الضابط الذي كان يركع أمام زوجه • ان بسلمه الله يموف قد لاحظ ذلك في حينه ، فشهر بغضب اضطر أن يكظمه ، وفكر أخيراً في الشهاطين السبعة التي تسكن جسم امرأته الشابة ، على ما أكدَّه أبوها ، والتي لا بد له من طردها بالعصا التي أعدها العجوز ماميفروف لهذا الغرض • لا شك أن بسلدو بيموف كان يعتقد أنه قادر " على احتمال كثير إ من الاهانات والاساءات وأنواع الأذى • ولكن ألم يكن القدر مسرفًا في القسوة عليه والظلم له حين أرهقه هذا الارهاق فجأة كأنما ليهدُّم آخر قواه مزيداً من التهديم وليجهز عليه اجهازاً كاملاً ؟

مكذا راح بسلدونيموف يتعذب ويجر آمه ومصائبه بينما كانت الشهمة الذائبة تنحتَضر على المائدة ، ان الضهوء الضعف الكابى الذي كان يسقط على وجه الشهاب المهجود الحزين من جانب ، كان يرسم على الجداد صورة جسم ضخم ، معقوف الأنف ، طويل الرقبة ، على رأسه خصلتان من الشعر كأنهما قرنان ،

وهبيَّت عليه طراوة الصباح فارتعش وارتجف • ونهض متجهم

النفس مكدود الجسم خائر القوة ومضى الى اللحاف المكتوتم بين الكراسى المنقلبة فاستلقى عليه دون أن يصلح شيئًا من الفوضى ، وحتى دون أن يضع تحت رأسه وسادة ، وما لبث أن اجتاحه نوم " ثقيل " كالرصاص ، فغاب عن الدنيا وهو يحس باحساس من حكم عليه بالاعدام ،

ومن جهة أخرى ، بماذا نستطيع أن نشبه الليلة التي قضاها ايفان ايلتش على سرير العسرس الذي كان معمداً للمسكين بسملدونيموف وعروسه ؟

ان آلام الرأس والدفاعات التقيؤ ونوبات أخرى أشد ازعاجاً لم تنقطع عن ارهاقه طوال الوقت • لقد كان في جحيم من العذاب • وكانت ومضات الوعى التي تومض في رأسه من حين الى حين تكشف له عن هو من الهول والروع ، وتريه مناظر مظلمة كريهة تبلغ من البشاعة أن بقاءه غائباً عن الوعى كان خيراً له من اليقظة فليته لا يفيق أبداً ! • • على أن كل شيء كان يختلط في ذهنه ويتداخل ويتشابك • ومع ذلك كان يتعرف أم سيلدونيموف • كان يسمع أقوالها المسجعة وكلماتها المواسبة :

... تحمل قليلاً يا عزيزى ! تحمل يا أخى ! سينقضى هذا كله ! • كان يتعرفها دون أن يفهم مع ذلك لماذا تقوم هذه المرأة عليه ولماذا تسهر بنجانيه •

وكانت أشباح عريبة وأطياف عجيبة تنبجس في خياله بدون انقطاع: كان سيمن ايفانوفتش يتراءى له في أكثر الأحيان حتى اذا أسرع ينعم النظر فيه بمنزيد من الانتساه رأى أنف بسلمونيموف تم تراءى له الفنان والضابط والمرأة المضمدة الحد يرقصون أمامه رقصة محتدمة عنيفة •

غير أن ما كان يحييره أكثر من أى شيء آخر انما هو الحلقة المذهبة في سماء السرير فوق رأسه: كان المريض رغم أنه يرى هذه الحلقة رؤية واضحة متميزة تسطع في الضوء المهتز الصادر عن الشمعة الذائبة ، لا يستطيع أن يدرك ماهو هذا الشيء الغريب المعلق في الأعالى، ولا يعرف ما عمله هنالك! وقد سأل السيدة العجوز مراراً ، ولكن أغلب الظن أنه كان لا يفصح في سؤاله بوضوح كاف ، لأن العجوز لم تفلح في أن تفهمه قط! ٠٠٠ وحين اقترب الصبح انقطعت نوبات القيء والاسهال فنام بغير أحلام ساعة كاملة! ٠٠٠

فلما استقظ واعباً كل الوعى ، شعر بألم حادٍ فى رأسه وبمذاق غثيان فى فمه ، وأحس ً بلسانه كأنه خرقة بالية .

هب منتصباً على سريره ، وألقى حواليه نظرات مدهوشة ، وكان الضوء الشاحب الذى يخترق شقوق المصاريع عند طلوع النهار ، يهتز ويتراقص على الجدار ، لا بد أن الساعة لم تكن بعيدة عن السابعة ،

حتى اذا أدرك في آخر الأمر ادراكاً واضحاً ما جرى ، وتذكر جميع الأحداث التي ازدانت بها مأدبة العساء ، وتذكر عمله البطولي المخفق ، والخطاب الذي ألقاه على المائدة ، وتصور بكل ما أمكنه من وضوح وجلاء النتائج التي نجمت عن اقتحامته الباسلة ، ورأى أخيراً الحالة التي صار اليها مضجع عرس مرءوسه المسكين ، مسعر عند أذ فقط ، بالعار والخزى يجاحان نفسه ، وبالهول والروع يستبدان به ، فاذا هو يطلق صرخة من أعماق صدره ، ويغطى وجهه بيديه ، ويهوى ماقطاً بين الوسائد ، ثم اذا هو بعد لحظة واحدة يشب فينزل عن السرير ، وعلى أحد الكراسي رأى ثبابه مرتبة مطوية منظفة بالفرشاة ، فأسرع يرتديها وهو يلقى على ماحوله نظرات زائنة ، وفوق كرسي آخر على مقربة منه كان يرقد فراؤه وقبعته وقفازاه الأصفران ، فسرعان ما خطر

بباله أن يولى هارباً على الفور ولكن ها هو ذا الباب يُفتح ، وها هى ذى العجوز بسلدونيموف تدخل حاملة بين ذراعيها طشتاً من فخار ، وعلى كتفها منشفة نظيفة ، وضغت السيدة بسلدونيموف الطشت على منضدة الزينة وألزمت المريض بأن يغسل وجهه دون أن تكثر من الكلام قائلة "له:

ــ هلم ً يا عزيزى ! لا يمكنك أن تخــرج من هنا دون أن تغســل وجهك ! • • •

أدرك ايفان ايلتش أنه اذا كان هنالك انسان ليس عليه أن يحمر أ أمامه خجلاً ، فهو هذه العجوز الطيبة • وهكذا غســل وجهه ، فشعر بشيء من الانتعاش •

ان الجنرال سيظل زمناً طويلاً ، أثناء الساعات العصيبة من الحياة ، أثناء الساعات التي يعاود الانسان فيها تأنيب الضمير ، سيظل يتذكر هذا الجو الذي أحاط به عند استيقاظه : ابريق الحزف ؛ الطشت الذي يملؤه ماء بارد وتسبح فيه قطع من جليد ؛ الصابونة البيضاوية المغلفة بورق وردى اللون ، التي يساوى ثمنها نحو خمسة عشر كوبكا والتي لا شبك أنها اشتريت للعروسين فاضطر أن يكون همو أول من يستعملها ؛ العجوز الطيبة وهي تحمل المنشفة على كتفها اليسرى ،

أنه الماء البارد ذهنه وأيقظ فكره و وتساول الجنرال المنسفة فجفف وجهه ثم أخذ قبعته وألقى على كنفيه فراء ثم اندفع يخرج الى الدهليز حتى دون أن يشكر ممرضته و اجتاز المطبخ الذي كانت تموء فيه قطة ، فلما رأته الطباخة التي كانت ما تزال مندسة في مضجعها ، انتصبت لتلقى عليه نظرة استطلاع غريبة و ووصل أخيراً الى الشارع ، فنادى عربة كانت عندئذ مارة ، ووثب الى داخلها بسرعة وقوة و

کان الصباح بارداً ، وکان ضباب ضارب الی صفرة بحجب المتازل ، رفع ایفان ایلتش یاقة معطفه یخفی بها وجهه : کان یقد ّر آن جمیع الناس یتعرفونه و یأخذون علیه سلوکه ۰۰۰

#### \*\*\*

خلال ثمانية أيام لم يخسرج الجنرال من منزله ولم يذهب الى مكتبه ولقد كان مريضاً ، كان مريضاً في نفسه أكثر مما كان مريضاً في جسمه و عاني في هذا الأسبوع عذاباً من عذاب جهنم : لا شك أن آلامه هذه قد حسب له في الآخرة !

فى بعض اللحظات ، كان يخطر بباله أن يدخل الدير ، ويشرد خياله أحياناً فاذا هو يسمع أناشيد مخنوقة كأنها تخرج من سراديب تحت الأرض ، واذا هو يرى قبراً محفوراً ، ويرى الحياة فى حجرة ضيقة منعزلة فى المناسك داخل الغابات ، ولكنه ما يلبث أن يهز هذه الأشباح ، فيعترف لنفسه بأن هذه الأحلام كلها لم تكن الا مبالغات مرضية ، فسرعان ما يشعر من ذلك بخجل وعار ،

وفى مرات أخرى ، كانت تعتريه نوبات حسرات ولوعات ، كان يعتقد عندئذ أن حياته قد أخفقت ، فاذا صحا ذهنه بعد ذلك قليلاً طفق يقاوم سيطرة هذه الهواجس على نفسه ، ويحاول أن يطرد تلك الذكريات البغيضة ،

ثم تعود صور أخرى تخطر فى ذهنه منجديد: ماعساهم يقولون عنه حين يرجع الى المكتب؟ ألن تضطهده وتعدد به دمدمات ساخرة متهكمة طول سنة بكاملها ، بل خلال عشر سنين ، بل مدى حياته يأسم ها ؟

وكانت هذه الفكرة تجعله جباناً رعديداً ، فاذا هو مستعد لأن

يذهب الى سيمن ايفانوفتش يسئاله الصفح والعفو والمغفرة ويبتهل اليه بعد ذلك أن لا يحرمه من صداقته ، أما هو فلا يحاول أن يبرىء نفسه وانما هو يتهمها ولا يجد أى عند يغفر له ، بل هو يزداد هبوطاً فى هاوية الشعور بالعار والحجل من نفسه .

وكان يخطر بباله أحياناً أن يقد م استقالته من وظيفته معتزلاً حياة الناس الذين أراد أن يقف حياته على خدمتهم • وكان قد قرر على كل حال أن يغير حلقة أصدقائه ومعارفه بغية أن يمحو من نفوسهم حتى ذكراه • ولكنه سرعان ما رأى أن هذا الحل الأخير حل غبى ، وسرعان ما قال لنفسه ان الشدة الكبيرة في معاملة مروسيه كفيلة " بأن تطفى ذكرى هذه القضية آخر الأمر ، فما يبقى منها في الأذهان أثر ، وكان من شأن هذه الفكرة أن وهب له أملا وبشت فيه قوة •

وأخيراً بعد ثمانية أيام قضاها في آلام وشكوك ، أصبح لا يطيق الحنمال هذا القلق الذي يشيعه المجهول في نفس الانسان ، فاذا هو يذهب في ذات صباح الى مكتبه .

وقبل ذلك ، أثناء مكوثه في المنزل ، كان قد حاول ألف مرة أن يتصور عودته هذه الى المكتب ، فكان يتملكه الرعب مما يتوقع أن يسمعه من دمدمات مشموهة وأن يراه من وجوم استطالت رغم اصطناعها قلة الاكتراث كذبا وزيفاً ، وأن يلمحه من ابتسامات مفتعلة سوف تتلقاه بالتحة .

فما كان أشد دهشته حين لم يبصر من هذا كله شيئًا البتة! استقبله الموظفون بكثير من الاحترام وحيّوه منحنين انحناء "شديداً ، وكانوا جميعاً جادين كُل الجد ، منهمكين في عملهم كل الانهماك .

امتلأ قلب الجنرال فرحاً ومضى الى غرفته الخاصة وشرع يصرتن

الأعمال فوراً بكل ما تقتضيه رتبته العالية من وقار وجد وفخامة وأصغى الى تقارير واستمع لشروح وأملى قرارات ، فكان يشعر أتناء ذلك أنه لم يسبق له في يوم من الأيام أن اتخذ قرارات تبلغ من الذكاء ما بلغته القرارات التي اتخذها في هذا الصباح وقد لاحظ أن الموظفين قد سروا بعدودته وأنهم يحترمونه وأنهم يخاطبونه بكثير من التعظيم والتبجيل والحق أنه ما كان لأحد أن يكتشف في سلوكهم شيئاً مهما يبلغ من سرعة التأذي وشدة الحساسية وكان كل شيء يجرى مجرى والما

واستقبل الجنرال' أخيراً آكيم بتروفش الذي جاء يحمل كدسة كبيرة من الأوراق ، فقرص ظهوره قلب ايفان ايلتش ، ولكن ذلك لم يدم الا لحظة قصيرة ، وعمل الجنرال مع مدير مكتبه ، وكلمه في جد ، وأشار عليه باجراءات شتى ، والأمر الوحيد الذي لاحظه هو أنه كان يحس برغبة في تحاشى نظرة مرءوسه وأن مرءوسه يحاول هو أيضاً أن يتقى نظرته بغير انقطاع ،

فلما انتهى الموظف العجــوز من عملـه جمـع أورافـه وهم الانصراف • لكنه تلبث قليلاً ، وقال يخاطب الجنرال بصوت أجش :

\_ هنالك طلب أخير: ان الموظف بسلدونيموف يلتمس نقله الى مكتب آخر ••• وقد تفضل صاحب السمادة سيمن ايفانوفتش فوعدم بوظيفة • وهو لذلك يتمنى أن تتكرم عليه يا صاحب السعادة بموافقتك على ذلك •

قال ايفان ايلتش:

\_ آ ٠٠٠ يطلب استبدال الوظيفة!

وشعر الجنرال بأن قلبه يتخفف من حمل تقيل • ورفع عينيه الى آكيم بتروفتش فالتقت نظرتا الرجلين لأول مرة •

وأضاف الجنرال يقول :

ـ طیب! من جهتی ۵۰۰ سـاحاول أن ۵۰۰ أنا مستعد لنحه موافقتی ا۰۰۰

كان واضحاً أن آكيم بتروفتش أصبح لا ينشد الآن الا شيئاً واحداً هو أن يهرب بأقصى سرعة ، ولكن ايفان ايلتش أصبح يريد أن يظهر نبل نفسه وسمو طبعه ، ولعله يريد خاصة أن يوضح الموقف توضيحاً حاسماً •

فرشق الموظف العجوز بنظرة ملأى بدلالة عميقة وقال له: ـ أكدباسمى لصاحبك بسلدونيموف أننى لا أريد به شراً ٠٠٠ أننى لا أحقد عليه البتة إ٠٠٠ بالعكس: أنا مستعد لأن أنس الماضى٠٠٠ لأن أنسى كل شيء ٠٠٠ كل شيء إ٠٠٠

ولكن أثر هذا الكلام في آكيم بتروفتش اختلف كل الاختلاف عما كان يفترضه ايفان ايلتش: فان آكيم بتروفتش الذي كان يبدو حتى ذلك الحين رجلاً عاقلاً رصيناً قد استحال الآن الى انسان أبله كل البلاهة فهو بدلاً من أن يصغى الى كلام الجنرال هادئاً ، احمر وجهه على حين فجأة احمراراً لا يتصوره الحيال ، وراح يمطر رئيسه بتحيات صغيرة متعاقبة يمكن أن توصف بأنها غير لاثقة ، وطفق يسير الى وراء بخطى متقهقرة محاولاً أن يبلغ الباب ليخرج ، كان احترامه هذا كله يمبر عن رغبة في الاختفاء تحت الأرض ، أو قل في الوصول الى مكتبه والالتحاء اليه والاعتصام به ،

SS

فلما أصبح ايفان ايلتش وحيداً نهض عن مكانه وقد اعتراه اضطراب لا يقاوم ، ونظر الى نفسه في المرآة فلم يكد يتعرف وجهه ٠

ـ لا ! ليس هناك الا الشدة ، الشدة ، الشدة ! ٠٠٠

كذلك دمدم يقول على غير وعي تقريباً •

واجتاحت وجهه حمرة مفاجئة • ان شعوراً بالخزى والعار يرهق تفسه ، وان ضيقاً ثقيلاً يجثم على صدره ويشنّج جسمه كله ، ضيقاً أقوى من الضيق الذي استبد به طيلة أيام مرضه الثمانية •

قال لنفسه وهو يتهالك على كرسيه :

\_ لم أحسن التصرف •

ذكريات شتاء عن مشاعرصيف ١٨٦٣

« ذكريات شتاء عن مشاعر صيف » ،ظهرت في مجلة « الزمان » سنة ١٨٦٣ ؛ فاما الفصول ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ففي عدد شهر شباط ( فبراير ) ، وأما الفصول ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ففي عدد شهر آذار (مارس)

## الفصل الأول

### بمنابسته مقسدتما

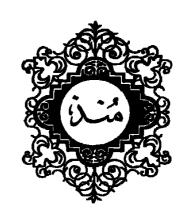

أشهر عدة ، توحون الى أن يا أصدقائى ، بأن أصف لكم أخيراً ما أحسست به فى البلاد الأجنبية ، وما تركته تلك البلاد فى نفسى من آثار ؟ توحون الى بذلك دون أن يخطر ببالكم

أن هذا الطلب يزجنى فى طريق مسدودة غير نافذة • فما عسانى أكتب أو أحكى من أمور جديدة مجهولة ؟ من منا ، نحن معشر الروس ، أعنى أولئك الذين يقرأون الصحف والمجلات على الأقل ، لا يسرف أوروبا أكثر مما يعرف روسيا مرتين فى أقل تقدير • أقول مرتين من باب التأدب ، ولو قلت عشر مرات لكنت أصدق • وعدا هذه الاعتبارات العامة ، فانكم تعلمون حق العلم أننى لا أملك ما أقصه وما أصفه على نحو منظم ، لأننى لم يسع وقتى لأن أنهم النظر فيما رأيت • لقد زرت برلين ، ودرسدن ، وفسيادن ، وبادن بادن ، وكولونيا ، وباريس ، ولندن ، ولوسرن ، وجنيف ، وجنوه ، وفلورسا ، وميلانو ، والبندقية ، وفيينا ؟ حتى لقد زرت بعض الأماكن مرتين • وهذه الجولة كلها قد أتممتها فى شهرين ونصف شهر تماماً • فهل يستطيع المرء أن يدرس الأمور كما ينبغى أن تدرس حين يقوم بجولة كهذه الجولة فى غضون شهرين ونصف

شهر ؟ تتذكرون أنني رسمت مسار رحلتي قبل أن أغادر بطرسبرج ٠ لم يسبق لى أن سافرت الى الحارج قبل ذلك قط: كنت أحلم بذلك منذ طُفُولتی الأولی ، حین کنت أصغی ، فاغر َ الفم ، ممتلی القلب حماسة وهولاً ، أثناء ليالى الشتاء الطويلة ، لجهلي بالقسراءة ، الى أبوى ً وهما يقرءان قبل النوم روايات مسز رادكليف \* التي كانت تسلمني بعد ذلك الى أحلام ثقيلة وكوابيس رهيبة • واذ أننى لم أستطع أن أ'فلت أخيراً الا وقد بلغت الأربعين من عمري ، فقد أردت طبعاً أن أرى كل ما يمكنني أن أراه ، بل وأن أرى كل شيء ، كل شيء على الاطلاق ، رغم أن الزمن محدود • يُضاف الى ذلك أننى كنت عاجزاً عجزاً كاملاً عن اختيار الأماكن بهدوء وغير مبالاة ! رباه ! لشد ما كنت أمنتَى نفسي بهده الرحلة! كنت أقول لنفسى: « هبني لم أنعم النظر في كل شيء تفصيلاً ، فسأكون قد طفت بكل مكان ، وسأستمد من ذلك رؤية اجمالية ، سأحظى من ذلك باطلالة من فوق. سأرى بلاد « العجائب المقدسة ، \* دفعة واحدة ، بنظرة تشبه نظرة الطائر من علياء السماء ، أو تشبه نظرة الانسان يتطلع الى أرض الميعاد من على ذروة جبل • أى سوف أشعر باحساس جدید ، قوی ، راثع .

والآن ، بعد أن رجعت الى منزلى ، هل تعلمون ما الذى يحزننى أكثر مما يحزننى أى شىء آخر ، حين أتذكر أسفارى الصيفية تلك ؟ ليس الذى يحزننى أكثر مما يحزننى أى شىء آخر هو أن رؤيتى للأمور كانت رؤية سطحية ، بل اننى زرت كل مكان ، الا روما ، ومهما يكن من أمر ، فلعلنى لو ذهبت الى روما لفاتنى البابا ، ، الحلاصة أننى أشعر بظماً محرق الى الأشياء الجديدة ، وتغير الأماكن ، والمشاعر الكلية المركبة الاجمالية ، فماذا تنتظرون منى بعد مثل الاعترافات ؟ ماذا أقص وماذا أصف ؟ أمناظر كراها رجل يطل من أعلى طائراً كعصفور ؟ ألا انكم

ستكونون أول من يقول لى اننى كنت مسرفاً فى التحليق أثناء الرؤية و ثم اننى امرؤ يعد نفسه شديد التعلق بالدقة فى الصدق حتى من حيث أنه سائح وواذا شرعت فى أن أصف لكم ولو منظراً أطل عليه من فوق ، فلا بد لى أن أكذب حتماً ، ولا بد لى أن أكذب لا من حيث أننى سائح ، يل لهذا السبب البسيط وهو أننى يستحيل على فى الوضع الذى أنا فيه الا أن أكذب و ألا ترون معى هذا الرأى ؟

ان مدينة برلين ، مثلاً ، تد تركت في نفسي أثراً بالغ الحموضة ولم أمكث فيها الا أربعاً وعشرين ساعة • انني أشعر الآن بأنني آثم في حق برلين : لست أجرؤ أن أزعم أنها تخلُّف في النفس أثراً حامضاً ولو قلت انها تخلف في النفس أثراً • حامضاً عذباً ، لكان ذلك أصدق في أحسن تقدير . فيما مبعث خطئي الحتمى ذاك ؟ مبعشه أنني ، وأنا مريض " أعاني آلاماً في الكبد ، قد لبثت يومين كاملين أرتبج في حافلة القطار بين منظر الأمطار والضاب الى أن وصلت برلين ، فلما بلغتها شاحب الوجه مخلِّع الأعضاء محطِّم الجسم لاحظت أن هذه المدينة تشبه سان بطرسبرج شبهاً عجيباً: فالشوارع المدودة هنا هي نفس الشوارع الممدودة هناك ، والروائح هي نفس الروائح ، و ٠٠٠ وكذلك سائر وجوه الشبه الأخرى! قلت لنفسى: « رباه ! أكان يستحق هذا منى أن أضنى جسمى في القطار يومين كاملين في سبيل أن أرى ما أنا هارب منه ؟ ، • حتى شارع أشجار الزيزفون \* لم يعجبني ، مع أن ساكن برلين مستعد لأن يضحي في سبيل المحافظة عليه بأعز ما يملك ، وربما ضحي في سبيله بالدستور ٠ هذا الى أن هشات أهل براين ، من أولهم الى آخرهم ، كانت جميعها هيئات ألمانية تبلغ من ألمانيتها أنني زهدت في مشاهدة صور الجدران التي رسمها كالباخ \* ( يا للهول ! ) وأسرعت أهرب الى

درسدن مقتنعاً اقتناعاً عميقاً بأن على أن أتعود على الألماني أولاً ، والا كان يصعب على جداً أن أحتمله في جمهور .

وفى درسدن أسأت الى الألمانيات أنفسهن: لقد بدا لى ، منذ وطئت قدمى الشارع ، أن نساء درسدن هن أدعى ما فى العالم الى الاسمئزاز ، وأن نساعر الحب نفسه ، فزيفولود كريستوفسكى \* ، وهو أكثر الشعراء الروس اقتناعاً وطرباً ، لا بد أن يطيش هنا صوابه فاذا هو يشك فى رسالته الشعرية ، وسرعان ما شعرت طبعاً أننى انما أقول سيخفا ، لأن هذا الشاعر لا يمكن أن يشك فى رسالته بحال من الأحوال ، وما انقضت ساعتان حتى فسيرت لنفسى كل شىء : فاننى حين عدت الى غرفتى بالفندق فمددت لسانى أمام المرآة ، اقتنعت بأن رأيى فى نساء درسدن ليس الا تجنياً رديئاً واساءة بالغة ، لقد كان فى نساء درسدن ليس الا تجنياً رديئاً واساءة بالغة ، لقد كان أن يكون الانسان ، وهو ملك الكون ، رهناً ببحالة كبده الى هذا الحد !

ثم مضت الى كولونيا ممتلئاً بهذه الأفكار التى تعزى النفس واعترف لكم بأننى كنت أتوقع من الكاتدرائية أشياء كثيرة و لقد رسمت هذه الكاتدرائية بكثير من التقديس والتبجيل فى شبابى، أيام كنت أدرس هندسة العمارة \* وحين مررت بمدينة كولونيا ثانية "أثناء عودتى الى باريس ، فرأيت الكاتدرائية مرة "أخرى ، أردت أن «أجثو على ركبتى أمامها ، مستغفراً اياها أننى لم أدرك جمالها فوراً فى المرة الأولى ، تماماً كما فعل كارامازين \* حين ركع أمام شلال نهر الراين و ان كاتدرائية كولونيا لم تعجبنى حين رأيتها أول مرة و قلت لنفسى حينذاك : « هى دانتيلا لا أكثر و و ما أشبهها بغية من لعب دانتيلا لا أكثر و ما أشبهها بغية من لعب الأطفال إ و ما أشبهها بغيا في من طولها ماتنا ذراع ! » و حكم "

شبيه كل الشبه بالحكم الذى كان أجدادنا يصدرونه فى حق بوشكين حين يقولون : « ان فى نظمه اسرافاً فى السهولة • انه تعوزه الرفعة وينقصه السمو! » •

أحسب أن هناك ظرفين قد كان لهما تأثير في ذلك الحكم الأول. فأما الظرف الأول فهو ماء الكولونيا • لقد كان مصنع جان مارى فارينـــا قرب الكاتدرائية • وأياً كان الفندق الذي أنت فيه ، وأياً كان المزاج الذي أنت عليه ، وأية ً كانت براعتك في الهروب من أعدائك ومن جان مارى فارينا ، فان بائميه لا يفوتهم أن يكتشفوا المكان الذي اعتصمت به ولجأت اليه ، وأن يبادروك بقسولهم : « حيساتك أو ماءَ الكولونيا ، • لا أستطيع أن أقول جازماً انهم كانوا ينطقون بهذه الكلمات نفسها: حیاتات أو ماء الکولونیا! ، ولکن من یدری ؟ جائز جدا أنهم کانوا يقــولون ذلك بعينــه • وعلى كل حــال فاتنى أتذكر أن الأمر كان هماً يحاصر نفسي في كل لحظة. وأما السبب الثاني للحنق الذي استولى على " فهو الجسر الجديد في مدينة كولونيا. هو في الحقيقة جسر رائع، والمدينة كلها تفتخر به ، ولافتخارها ما يبرره في الواقع ، ولكن هذا الافتخار كان يبدو لى مسرفاً مفرطاً • فسرعان ما أغضبني هذا طبعاً • ثم ان محصيًّل الرسموم على ذلك الجسر الرائع ما كان له أن يحصيًّل منى الرسوم ( رغم أنها رسوم عادلة والحق يقال ) كمن يفرض على علم عرامة " لمخالفة ارتكبتها أو جنحة قارفتها. لقد أحسست أن هذا الألماني متغطرس متجبر • قلت لنفسي : « لا شك أنه حزر أنني أجنبي وأنني روسي • كانت عيناه على الأقل تشبهان أن تقولا : • هل ترى جسرنا أيها الروسى المسكين ؟ ألا فاعلم أنك لست الا دويدة حقيرة بالقياس اليه ، وبالقياس الى أى ألماني ، اذ ليس في بلادك جسر يشبه هذا الجسر ، • اعترفوا أن هذا أمر مزعج يثير الأعصاب ويستفز النفس • صحيح أن الألماني

لم ينطق بهذه الجملة ، ولعلها لم تخطر له على بال ، ولكن ذلك لا يعنيني كثيراً ، فانما المهم أنني بلغت عندئذ من الثقة بأنه يريد أن يقولها أنني غضبت غضباً شديداً ، قلت لنفسى : « يا له من وقح ! نحن أيضاً قد اخترعنا السماور ، ولدينا مجلات ، ونصنع بضائع للضباط ، نحن ٠٠٠ ، الحلاصة أنني زعلت في غير داع الى زعل ، وتزودت بزجاجة من ماء الكولونيا ( لم أستطع من شرائها فكاكاً ) ، وسافرت فوراً الى باريس آملا أن يكون الفرنسيون أكثر لباقة وكياسة ، وأن أجد فيهم مما يشوقني ويثير اهتمامي أكثر مما وجدت من ذلك لدى الألمان ،

فاحكموا الآن على الأمر بأنفسكم : لو قد سيطرت على نفسى وتحكمت بمواطفى ، فقضيت ثمانية أيام فى برلين ، ومثلها فى درسدن ، وقضيت ثلاثة أيام فى كولونيا أو يومين على الأقل ، اذن لنظرت حتما بعين أخرى إلى الأشياء نفسها مرة "ثانية فثالثة ، ولكو "نت عن هذه الأشياء فكرة أسلم ورأيا أصدق ، كان يمكن لشعاع من شمس ، لشعاع بسيط من شمس ، أن يحدث أثراً كبيراً وأن يكون له شأن خطير : لو كانت أشعة الشمس تغمر كاتدرائية كولونيا أثناء زيارتى الأولى لها فى ذلك الصباح القاتم المطر ، كما كانت تغمرها أثناء زيارتى الأولى لها فى ذلك في التبنى رؤية تختلف عن رؤيتى الأولى التي أيقظت فى نفسى افراطا فى التعصب الوطنى ، على أن هذا ليس معناه أن رداءة العلقس وحدها تولد الماطفة الوطنية ، هكذا ترون يا أصدقائى أنه يستحيل على المراقى غضون شهرين ونصف شهر أن يدرس جميع الأشيساء على نحو مناسب ، قلا يمكننى اذن أن أمدكم بمعلومات دقيقة كل الدقة صحيحة مناسب ، قلا يمكننى اذن أن أمدكم بمعلومات دقيقة كل الدقة صحيحة أيضاً ، ٠٠٠

ولكن هأنتم تستوقفوننى هنا قائلين: « لا حاجة بنا فى هذه المرة الى معلومات دقيقة صحيحة • ولو شئنا لوجدنا هذه المعلومات فى « دليل رايخارد » • وانما ينبغى لكل مسافر أن ينشد الصدق لا الحقيقة المطلقة ، وذلك أمر يفوته فى جميع الأحيان تقريباً • ينبغى له أن لا يخشى البوح بأى شى ء عن مشاعره وانطباعاته ومغامراته ، ولو كانت لا تجلب له مجدا كبيراً • ينبغى له أن لا يستشير بعض السلطات ليكون له عندها شأن ومنزلة • ان كل ما نرغب فيه هو أن تعبير لنا عن مشاعرك وانطباعاتك شريطة أن تكون صادقة » •

آ ٥٠٠ أتهم تريددون اذن ترثرة لا أكثر ، أتهم تطلبون لمحات سريعة ، وانطباعات شخصية عابرة ، فليكن لكم ما تشاءون ، سوف أعود الى دفترى الذى دو "ت فيه بعض الملاحظات ، ولكننى أدجوكم أن تتذكروا أن جزءاً كبراً مما سأكتبه قد يشتمل على أخطاء ، لا كل ما سأكتبه طبعاً ، فمن المستحيل مشلا أن يخطى المرء فى وقائع ثابتة مثل «نوتردام دوبارى» ، ومرقص همابيل» ، وهذه الواقعة الأخيرة خاصة يشهد بها جميع الروس الذين كتبوا عن باريس ، بحيث يكاد يستحيل وضعها موضع الشك ، لعلنى غير مخطى الى هذا ، ومع ذلك لا أتحمل تبعة كاملة سارمة ، ذلك أنه يقال انه يستحيل على المرء أن يذهب الى وما دون أن يرى كنيسة القديس بطرس ، ومع ذلك فقد ذهبت أنا لى لندن دون أن أرى كنيسة القديس بولس ، يميناً اننى لم أرها ! ومسحيح أن هناك فرقاً بين كنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس بطرس وكنيسة القديس بولس ، ومع ذلك فان اغفال رؤية كنيسة القديس بطرس ليست أقل بعداً عن اللباقة من اغفال رؤية كنيسة القديس بولس ،

تلكم هي مغامرتي الأولى التي تشرفني كثيراً • الحق انني لمحت

S

كنيسة القديس بولس من على مسافة نحو كيلومتر ،أثناء ذهابي الى بانتونفيل • ولكنني أغفلت زيارتها من فرط ما كنت فيه من عجلة •

ولكن ٥٠٠ بالمناسبة ! ٥٠٠ اعلموا أننى لم أقتصر على الطواف السريع وعلى رؤية جميع الأسسياء كرؤية الطائر ( ليس يعنى قولنا وكرؤية الطائر ، رؤية « من فوق ، ، فذلك اصطلاح من اصطلاحات هندسة العمارة كما تعلمون ) • لقد عشت فى باريس شهراً كاملاً الا ثمانية أيام قضيتها فى لندن • فسأحدثكم اذن عن باريس ، لأننى رأيتها خيراً مما رأيت كاتدرائية القديس بولس ، وخيراً مما رأيت سدات درسدن • فهلموا معى اذن الى باريس •

#### i.

# الفصل الثاني

## في الفطار

الفرنسى محروم من العقل ، ولو أوتى عقلاً لعداً ذلك أكبر شقاء يصيبه ، • ان هذه الجملة قد كتبها منذ القرن الماضى فونفيزين\* • والله وحده يعلم كم كان فرحاً مرحاً حين كتبها • انى

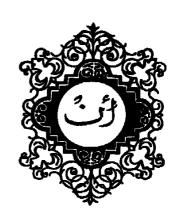

لأراهن على أن قلب كانت تدغدغه لذة كبرة حين دبجت يراعه هذه العبارة و ومن يدرى ؟ لعلنا جميعاً ، بعد فونفيزين ، خلال ثلاثة أجيال أو أربعة ، لا نقرأ هذه العبارة الا ونشيعر بشيء من متعة و ان جميع الاقوال الطريفة التي من هذا النوع والتي يتهجم فيها قائلوها على الأجانب ما تزال تشتمل حتى الآن ، في نظرنا ، نحن مشر الروس ، على فتنة لا سبيل الى مقاومتها ، فتنة خفية طبعاً نشعر بها على غير علم منا في بعض الأحيان و ان في هذا نوعاً من الشأر لماض مؤسف و ولش كانت هذه الماطفة مؤسفة هي أيضاً فانني لعلى يقين من أنها قائمة في نفس كل واحد منا و صحيح أننا نظهر شيئاً من الاستياء والغضب اذا نحن و وصمنا واحد منا و صحيح أننا نظهر شيئاً من الاستياء والغضب اذا نحن و وصمنا بيلسكي \* نفسه كان بهذا المعنى من التعصيين للسلافية في قرارة نفسه منذ خمسة عشر عاماً ، أيام كنت أثر دد الى ندوة بيلسكي ، أذكر

أن أفراد تلك الندوة جميعاً كانوا ينحنون احتراماً للغرب ، أعنى لفرنسا بوجه خاص ، مع تقديس يبلغ حد الغرابة • كانت فرنسا أيامئذ على د الموضة ، : وكان ذلك في عــام ١٨٤٦ ؟ كانوا لا يكتفون بعبــادة أسماء جورج صاند وبرودون وغيرهما ، ولا يكتفون باحترام اسماء لوى بلان ولودرو رولان وأمثالهما ؟ بل كانوا كذلك يعظمون أشد التعظيم اشخاصاً لا قيمة لهم ولا شأن ، أشخاصاً هم تمار جافة يابسة ، أشخاصاً لم يلبثوا أن انهاروا ولم يصمدوا منذ وضعوا في موضع الامتحان • فمن هؤلاء أيضاً كانوا ينتظرون أموراً عظيمة في مرحلة الزندقة المسمة بطابع النزعة الانسانية الطالعة في ذلك الأوان • وكانوا يتهامسون عن بعضهم فيما بينهم باحترام كبير ٥٠٠ ثم ماذا ؟ ثم لم ألتق خلال حياتي كلها برجل أشد اندفاعاً في تعلقه بروسيته مثل بيلنسكي ، رغم أن تشادايف \* كان قد انفجر في كثير من الحدق والبراعة وفي كثير من العماوة أحيانًا ، يشهيِّر بكثير من خصائصنا القــومية ، ويحتقر في أغلب الظن كل ما هو روسى • ان هناك وقائع معينة وذكريات محدَّدة تحملني على اصدار هذا الحكم واطلاق هذا الرأى • ومن يدرى ؟ لعل الحملة التي قالها فونفيزين لم تصدم بيلنسكي نفسه كثيراً في بعض الأحيان • هناك لحظات لا يحب فيها المرء الوصاية ولا يرضى بها ولو كانت وصاية نبيلة مشروعة • أوه ! لا تحسبوا أن محبة الانسان وطنه تعنى أن يحمل على الأجانب، وأنني من هذا الرأى ٠٠٠ يؤسفني أن الوقت لا يتسع لى الآن من أجل أن أفصح عما بنفسي بمزيد من الوضوح •••

بالمناسبة: لعلكم ستظنون أتنى بدلاً من أن أحدثكم عن باريس ، أندفع في الكلام على الأدب الروسى ، وأكتب مقالة في النقد ، أليس كذلك ؟ ولكن لا ٠٠٠ فانما حدث هذا عرضاً ٠٠٠

واذا رجعت الى دفتر مذكراتي ، وجدت أنني الآن في القطار ،

واننى أستعد غداً لاجتياز الحدود فى آيدتكونن \* ، أى أنهياً لمعاناة شعورى الأول بأننى فى بلد أجنبى ، وأن قلبى يرتعش فى بعض اللحظات ، أخيراً سأرى اذن أوروبا ، أنا الذى ظللت طوال أربعين عاماً على وجه التقريب ، أحلم بها فى غير طائل ، منذ السادسة عشرة من عمرى ، أحلم بها جاداً كل الجد ، مهتماً كل الاهتمام ، مثل بيلوبياتكين \* الذى أجرى نكراسوف على لسانه هذا البيت من الشعر :

### أحب أن أهرب ال سويسرا

دون أن أسستطيع تحقيق هذا الحلم • هأنا ذا اذن في الطريق الى وظللت وظللت العجائب المقدسة ، التي طالما تنهدت تحرقاً الى زيارتها ، وظللت ثابتاً على ايماني بها •

اننى ليتفق لى أحياناً أن أتساط حتى وأنا فى هذا القطار نفسه :

« أنحن روس حقاً يا رب ؟ أنحن روس حقاً ؟ لماذا تحدث فيا أوروبا
هذه الفتنة كلها ولماذا تستهوينا هذا الاستهواء كله ، أياً كنا ؟ ، وحين أقول كلمة « نحن ، ، فلست أقصد أولئك الذين لبثوا هنالك فحسب ، أولئك الروس البسطاء الذين يبلغ عددهم خسين مليوناً ، أولئك الروس الذين لا نمدهم نحن الذين يبلغ عددنا مائة ألف ، لا نمدهم حتى الآن شيئاً مذكوراً ، وما تزال صحفنا الساخرة العميقة تستهزى بهم وتتهكم عليهم ، لأن هؤلاء الناس الطبين لا يحلقون لحاهم ، لا ، فانما أنا أتكلم عن صفوتنا الممتازة المرموقة ! ذلك أن كل ما نملكه تقريباً من تطور فى ميدان العلم والفن والحضارة والانسانية انما يأتينا من هناك ، من « بلاد المجائب المقدسة ، ! ذلك أن حياتنا كلها ، منذ نمومة أظفارنا ، وأن لا يستجيب لهذا النداء ، وأن يصمد أمام هذا الضغط ؟ التأثير ، وأن لا يستجيب لهذا النداء ، وأن يصمد أمام هذا الضغط ؟ كف لم نتحول بعد الى أوروبين تماماً ؟ أغلب ظنى أن هناك أمراً

يسلِّم به جميع الناس ، بعضهم على فرح وابتهاج وبعضهم على أسف وحسرة ، وهو أننا لم تنضيج بعد النضيج الذي يؤهلنا لهذا التحول . على أن هذه قضية أخرى • حسبى أن أقرر هذه الواقعة وهي أتنا لم نتحـول ذلك التحول رغم المؤثرات التي تبلغ هذا المبلغ من القـوة التي لا سبيل الى مقاومتها • اننى عاجز عن فهم هـذا الأمر ، وتعليل هذه الواقعة • ذلك أن مربياتنا وحاضناتنا ومرضعاتنا لسن هن َّ اللواتي حُـلُمْن بيننا وبين هذا التحول • انه لمن المحزن والمضحك حقاً أن نقد َّر أننا ربما ماكان ليظهر فينا شاعرنا يوشكين لولا آرينا روديونوفنا \*، مربية بوشكين! رب قائل يقول : هذا باطل ! ولكن ما قولكم اذا لم يكن باطلا ً في واقع الأمر! ان كثيراً من الأطفال الروس يؤخذون الآن الى فرنسا لتربيتهم. فماعسي يحدث لو أ'خذ الى فرنسا بوشكين آخر تعوزه هنالك مربية مثل آرينا روديونوفنا ، وتعوزه اللغة الروسية منذ المهد ؟ ومع ذلك فأيُّ روسي كان بوشكين ! لقد استطاع هذا الشاعر الذي كان أبوء سيداً من السادة ، استطاع أن يدرك نفس بوجاتشيف\* وأن ينفذ الىروحه في عصر لم يكن فيه أحد قد نفذ الى أى موضع • لقد استطاع هذا الارستقراطي أن يتحد بشخصية بيلكين\* • لقد استطاع بقوة فنه أن ينفصل عن بيته وأن يدينها جهاراً في قصته الشعرية «أوجنين» \* من وجهة النَّظر القومية. ذلك أنه كان نبياً وكان رائداً • هل يمكن حقاً أن يكون ثمة علاقة كيميائية بين فكر الانسان وتراب الوطن ، وأن يكون الانسلاخ عن تراب الوطن مستحيلاً ، فما ان ينسلخ المرء عنه ويتحرر منه حتى يرتد اليه ؟ الحقيقة أن عقيدة التعلق بالسلافية لم تهبط علينا من السماء • ورغم أن هذه العقيدة قد تجسدت بعد ذلك في الغسرائب التي تعلق بها أهل موسكو ، فإن أساس هذه العقيدة أوسع من الصيغة الموسكوفية • ولعل لها في بعض القلوب جذوراً أعمق كثيراً مما يتراءى لأول نظرة • وهذا

يصدق على أهل موسكو أنفسهم • ما أصعب أن يفصح المرء عن نفسه افصاحاً واضحاً من أول وهلة ولو أمام نفسه ! رب أجيال ثلاثة لا تكفى لتوضيح فكرة تبلغ هذا المبلغ من الحياة والقوة ، فاذا النهاية تختلف في بعض الأحيان اختلافاً تاماً عن البداية •••

ان جميع هذه الأفكار الشاردة ، التي كان الضجر والفراغ هما اللذان أوحيا الى ً ببعضها ، قد لاحقتني وطاردتني رغم ارادتني وأنا في القطار على عتبة أوروبا ••• على المرء أن يكون صريحاً! ان الأشخاص الوحيدين الذين يفكرون في مثل هذه الموضوعات في بلادنا ما يزالون حتى الآن هم الأشخاص الذين لا عمل لهم! آه ما أشد الضجر والسأم اللذين يستوليان على الانسان حين يكون في القطار عاطلاً عن العمل! ان هذا الفراغ يثير من الضجر والسأم في النفس مثل الذي تثيره منهما حياة الفراغ في بلادنا الطيبة روسيا • فرغم أن المرء في القطار يُنقل ويُعتنى به ويدلُّل بحيث لا يبقى له ما يشتهيه ويتمناه ، فان هناك قلقاً يظل يلاحقه ، لا لشيء الا لأنه لا يعمل شيئًا ، ولأنه يُعتني به كثيرًا ، ولأنه لس علمه الا ينتظر الوصول • يميناً لقد أوشكت أن أتمني في بعض اللحظات أن أثب من القطار فآخذ أركض الى جانبه قرب القاطرة! كنت أقول لنفسى : « ألا فلبكن هذا أسوأ وأنكى ، ألا فلأتعب لأتنى لم أتمود الركض ، ألا فلأضل " الطريق ، ألا فلأبذل جهداً لا فائدة منه ولا نفع فيه ! ولكنني في مقابل ذلك سوف أسير بنفسي ، سوف أسمير بوسائلي أنا ، سموف أكون قد وجدت عملاً يشمغلني ٠٠٠ واذا حدث صدام ، فعلى الأقل لن أبقى مكتوف البدين أدفع حياتي ثمناً لأخطاء

لا يعلم الله ما يخطر ببالك أحياناً في ساعات الفراغ . • • • و و في أثناء ذلك كان الليل يهبط • فأنشعلت الأضواء • وكان أمامي

شخصان متقدمان في السن من ملا كي الأطيان ، لهما وجهان لطيفان محَّبيان • كانا ذاهبين الى معرض لندن\* لقضاء بضعة أيام بعد أن تركا أسرتيهما في المنزل • وعلى بميني كان يجلس رجل روسي هو موظف في مؤسسة تنجارية بلندن منذ عشر سنين و لقد قضى خسة عشر يوماً في سان بطرسبرج لقضاء بعض الأعمال ، وكان يبدو عليه أنه تخلص من آلام الحنين الى الوطن تخلصاً تاماً • وعلى يسارى كان يجلس انجليزى قح ، أحمسر اللون ، مفروق الشمعر على طريقة الانجليز ، رصمين رصانة لا يهزها شيء • انه طوال السفرة لم يبادل أي واحد منا كلمة واحدة بأى لغة من اللغات • ولبث من أول النهار الى آخره مكبــاً على القراءة في كتاب مطبوع بأحرف صغيرة دقيقة لا يطبقها الا الانجليز وحدهم ، بل هم يطرونها ويثنون عليها • حتى اذا صارت السباعة الى العاشرة خلع حذاءيه وانتعل خفين : أغلب الظن أنه يفعل ذلك طول حياته ولا يريد آن يغير في القطار شيئًا من عاداته • وما لبت الجميع أن نعسوا وناموا : ان طلقات الصفارة ولهثات القاطرة تحض على النوم • وأخذت أنا أفكر ، فلا أدرى كيف قادتني تأملاتي الى هذه الفكرة : « أن الفرنسي محسروم من العقل ، ، وهي العبارة التي استهللت بها هذا الفصل •

ولكن هل تعلمون أننى أشتهى كثيراً ، بانتظار الوصول الى باريس ، أن أنقل اليكم الخواطر التى راودتنى فى القطار ؟ نعم أشتهى أن أنقل اليكم تلك الخواطر ، هكذا ، من قبيل الانسانية ، « لقد مللت كثيراً فى القطار ، والآن جاء دوركم ، ، ولما كان من الضرورى أن أراعى بقية القراء ، فسأجمع تلك الخواطر كلها فى فصل مستقل أجعل عنوانه « أمور نافلة ، ، لئن كان على الكاتب أن يدارى قراءه ، فمن المكن أن يفعل ذلك مع أصدقائه بمزيد من الفروسية ،

#### O

## الفصل للثالث

## النمورن افلة تمساماً



أن تلك الحسواطر لم تمكن أفكاراً بل كانت تأملات ، كانت تصورات تجرى على غير هدى ، بل وكانت أحلام يقظة « في هذا الموضوع وفي ذاك ، وفي غير موضوع أكثر الأحيان • رجعت

أولاً الى الماضى وفكرت في الرجل الذي أصدر ذلك الرأى المتعجل في عقل الفرسيين ، فكرت فيه فجئة بمناسبة رأيه هذا ، لقد كان ذلك الرجل في زمانه من كبار اللبراليين ، وقد ظل طوال حياته يرتدى رداءً على الزيّ انفرسي ، لا يعلم الا الله لماذا ، وكان يحمل باروداً ، ويضع على جنبه سيفاً قاطعاً ، ليدل على أنه من سلالة فرسان ( رغم أنه لم يكن في روسيا فرسان في يوم من الأيام ) ، وليدافع عن شرفه الشخصى في حجرة المدخل من منزل بوتيومكين ، ومع ذلك فانه ما ان وضع أنف في الحارج حتى ندد د بباريس باسم جميع نصوص التوراة ، وحتى قرر أن « الفرنسي محروم من العقل ولو أوتى عقلاً لعد ذلك أكبر شقاء يصيبه ، ، بالمناسبة : لقد تظنون أنني ذكرت السيف القاطع ورداء المخمل من قبيل مؤاخذة فونفيزين ، أليس كذلك ؟ فلا يذهبن بكم الظن الى هذا ، ان فونفيزين لم يكن في وسعه أن يرتدى قفطاناً روسياً ، فحتى في زماننا هذا هناك أشخاص أرادوا أن يكونوا روساً بل وأن يختلطوا

وسيقول شخص آخر : « \_ رحماك ! ما هذا الذي تقصه علينا ه لقد كان موضوع الحديث باريس ، فما انتقالك هذا الى الكلام عن عقوبة الجلد ؟ ما هي الملاقة بين الأمرين ؟

وسيضيف ثالث قوله: « ثم الله قد أعلنت أنك عرفت هذا كله منذ قليل ، وأنت الما قمت برحلتك في الصيف الماضي ، فكيف أن أمكن أن يدور عليه تفكيرك حينذاك في القطار ؟ » •

جوابی علی هذا السؤال هو أن تلك مشكلة حقاً • ولكن اسمحوا لی : هذه ذكریات شتاء عن مشاعر صیف • لذلك تسللت الیها واندست فیها مشاعر شتاء • یضاف الی هذا أننی ، حین كان یقترب بی القطار من آیدتكونن ، كنت أفكر \_ ما زلت أتذكر هذا \_ كنت أفكر فی كل تراثنا القومی الذی أبرحه الی أوروبا ، فكان بعض أحلامی یدور علی هذه الأمور • وكنت أفكر فی هذا الموضوع بالذات : بأیة طریقة أثرت فینا أوروبا فی عصور مختلفة محاولة آن تفرض علینا حضارتها دائماً ؟ فینا أوروبا فی عصور مختلفة محاولة آن تفرض علینا حضارتها دائماً ؟ الی أی مدی تحضرنا ؟ ما عدد الذین أصبحوا منا متحضرین ؟ والآن أدرك أنا نفسی أن ذلك كله كان نافلاً • ثم اتنی قد أنبأتكم من قبل أن هذا الفصل كله نافل لا لزوم له ولا حاجة الیه • بالناسبة : الی أین وصلت من حدیثی ؟ ها • • • نعم • • • كنت أتكلم عن الرداء علی الزی الفرنسی !

طيب! ان أحد أولئك الذين كانوا يرتدون الرداء الفرنسي قد كتب حينذاك مسرحية « البريجادير » • كانت هذه المسرحية في زمانها شيئًا رائمًا أحدث أثرًا خارقًا : « من يا دنيس ، فلن تكتب شيئًا خيرًا من هذا ، ، كذلك صاح يقول بوتيومكين \* نفسه و لقد أخرج الجميع من خدرهم وكسلهم • تساءلت مواصلاً تأملي على ما يريد لي خالي : « هل يمكن أن يكون الناس منذ ذلك العصر قد سئموا القعود عن العمل ،

بالشعب ، فلم يرتدوا قفطاناً وانما خاطوا لأنفسهم رداء باليه يكاد يشبه الرداء الذي يلبسه على المسرح ، في الأوبرات الروسية الشعبية ، أبطال اسمهم أوسلاد، مأخوذون بحبيباتهم اللواتي ينستمين لودميلا ويضعن على رموسهن كوكوشنيك\* • لا ، لا ، ان الزي الفرنسي كان يفهمه الشعب في ذلك الزمان أكثر مما يفهم ذلك الرداء ، فالشعب يقول: « هذا سيد من الأشراف فليس ينعقل أن يرتدي قفطاناً ، • وقد سسمت في الآونة الأخيرة عن أحد مالكي الأطيان أنه أراد أيضاً أن يتحد بالشعب ، فارتدي هو أيضاً «اللباس الروسي» \* ليحضر اجتماعات المجالس الاقليمية فكان الفلاحسون حين يرونه يقسول بعضم لبعض : « ما مجيء هذا الرجل المتنكر الينا ؟ ، • ذلك رجل من مالكي الأطيان لم يتحد بالشعب •

قال لى شخص آخر فى ذات يوم: « ل أتنازل أى تنازل • سأحلق لحيتى عامداً وسأرتدى الرداء الأوروبى اذا لزم الأمر • سأتصنع التشدد • سأكون السيد ، سأكون بخيلاً حيسوباً ، حتى لقد أعمد الى الظلم والسلب والاغتصاب عند الاقتضاء • فيزدادون احتراماً لى • وانما المهم ، كما تعلم ، أن يوحى المرء باحترامه دفعة واحدة ، •

قلت لنفسى : « \_ لكأنهم يستعدون لقتال أجانب ، ما هذه الا عميحة حرب » .

وقال لى ثالث ، وهو شخص محبب والحق يقال : « ـ سوف أسجل نفسى فى جمعية قروية ، ولكن ما عسى يحدث اذا صدر من مجلس الجمعية حكم بتوقيع عقوبة الجلد على ؟ ، •

أردت أن أجيبه قائلاً : و \_ هب هذا حدث ( ولكننى امتنعت عن الكلام جبناً • لماذا نخشى أن نعبِّر عن آرائنا فى بعض الأحيان ) ••• هب هذا حدث ••• هبهم جلدوه ••• فما قيمة ذلك ؟ ان أمثال هذه

الحوادث الاليمة يطلق عليها أساتذة فلسفة الفن وعلم الجمال اسم « عنصر الفاجعة أو المأساة في الحياة ، • ذلك كل شيء • فهل ينجب على المرء لهذا السبب وحده ، أن يعيش منعزلا عن جميع الناس ؟ لا • • • فانما ينبغي للمرء أن يعيش مع جميع البشر بغير استثناء أو أن يعتزل اعتزالا كاملا ، ان نساء ضعيفات وأطفالا صغاراً قد قاسوا في أمكنة أخرى أهوالا أشد •

لو قلت لمحدثى ذلك الكلام لكان يمكن أن يصيح قائلا : 
د رحماك ! ما حديثك هذا عن النساء الضعيفات والأطفال الصغاد !
ان الجمعية يمكن أن تحكم على بالجلد بدون تعقل ، بدون سبب آخر غير توغل بقرة صغيرة في بستان شخص آخر ، كأن الأمر قضية من قضايا الدولة !

و \_ لا شك أن هذا سخف • القضية نفسها سخيفة ، تبعث على النفور وتثير الاشمئزاز ، حتى أن الحديث غير لائق • بارك الله فيهم : ألا فلينضربوا جميعاً! أنا لا شأن لى بالأمر! » •

ولكننى من جهتى أراهن بكل ما تريدون على أن هذا الرجل الذى يناقشنى ويعارض آرائى ما كان ليتلقى جلدة واحدة حتى ولو أمكن أن يصدر ذلك الحكم عليه • لأن المجلس سيقول بلسان رئيسه : « سنفرض عليه غرامة مالية أيها الأخوة ، لأنه سيد من السادة النبلاء حتى فى هذه الحالة ؟ ولا كذلك نحن ، فنحن أناس ان كان لنا قفا فمن أجل أن نجلد بالسوط ، ، كما نرى ذلك فى كتاب شتدرين « صور من الأرياف ، \* •

لا شك أن أحداً سيصيح قائلاً عند قراءة هذا الكلام: « ـ انه رجعى التفكير! انه من أنصار عقوبة الجلد! » • أؤكد لكم أن أحداً سيستخرج من كلامي أنني أنادي بعقوبة الجلد وأطريها وأثنى عليها) •

وضجروا من السير مربوطين بأزمة يقودهم بها غيرهم ؟ لا أقصد الأزمة الفرنسية وحدها حينذاك ، وأحرس على أن أضيف أتنا ، بسبب طيب سريرتنا وسذاجة قلوبنا ، شعب سريع التصديق الى أبعد الحدود مثال ذلك أن نكون جميعاً قاعدين عن العمل ، فاذا خبّل الينا على حين فجأة أن أحداً قد قال شيئاً أو فعل شيئاً ، وأن فكرنا الشخصى ينكشف ويتجلى ، وأن شاغلاً يعرض لنا وعملاً يمثل أمامنا ، اندفعنا واتبين وتبة رجل واحد ، مقتنمين بأن الأمور ستسير وأن هذه هي البداية ، تعمر فابتج فتحسسبها فيلاً ، ماذا تريدون ؟ ان مرد ذلك الى قلة الحبرة والتجربة بحكم الشباب ، والى الجوع فوق ذلك ، لقد بدأ هذا ، على مقياس صغير طبعاً ، من قبل « البريجادير ، ، وما يزال مستمراً حتى مقياس صغير طبعاً ، من قبل « البريجادير ، ، وما يزال مستمراً حتى ال الصراخ الطويل والحماسة الشديدة هما الشيء الرئيسي عندنا ، ولكنا بعد سنتين نتفرق ونتبعش خافضي الرموس ، ولكنا لا نكل أبداً ، ولو كان علينا أن مستأنف مائة مرة ،

أما الأزمّة الأخرى فقد كان هنالك في عهد فونفيزين ما يشبه الاجماع على احترامها وتقديسها ، وكان الناس يجدون هذه الوصاية فاتنة أخاذة ، صحيح أن الريّابين هم في أيامنا هذه أيضاً قلة ضئيلة ، فان حزبنا التقدمي كله متعلق أشد التعلق بهذه الأزمّة الأجنبية ، ولكن الايمان بأية أزمّة أيامذاك قد بلغ من شدة الحماسة والامتداد أن المرء يدهش كيف لم ننقل الجبال من أماكنها ، وكيف أن روابي آلاون وذرى بارجولوفو وأطواد فالدى قد بقيت في مواضعها ، صحيح أن شاعراً من شعراء ذلك العصر قد قال\*:

يقف على الجبسال فتنشق الجبال ويرمى الأبراج بيده فتجتاذ السحاب

### ولكن ذلك لم يكن في اغلب الظن الا مجازاً •

وبهذه المناسبة يا أصدقائي : لاحظوا أنني لا أتكلم الا عن الأدب و فمن خلال الأدب انما أريد أن أدرس الأثر الحسن الذي أحدثته أوروبا في وطننا شيئاً فشيئاً • حين يفكر المرء في الكتب التي كانت تنطبع وتنقرأ حينذاك (قبل ه مسرحية البريجادير ، وفي زمانها) ، فانه لا يستطبع أن يحمى نفسه من شيء من الافتتان والزهو • ان عندنا الآن كاتباً من أبرز الكتاب ، هو زينة عصرنا ، يسمى كوزما بروتكوف \* • ان العيب الوحيد في هذا الكاتب هو تواضعه الذي لا سبيل الى فهمه : انه لم يطبع حتى الآن و أعماله الكاملة ، • لقد نشر هذا الكاتب ، منذ بعض الوقت ، في ركن و المتنوعات ، من مجلة و المعاصر ، عملاً أدبياً عنوانه و دفتر جدى ، • تصوروا ما عسى يكتبه هذا الجد الذي عاصر كاترين ، وبلغ من العمر سبعين عاماً ، وكان على جانب عظيم من السمنة والبدانة ، وطاف العالم ، وشهد استقبالات البلاط ، وحارب في أوتشاكوف ، فلما رجع الى أراضيه بعد ذلك كله أخذ يستعرض ذكرياته ! ان المادة رجع الى أراضيه بعد ذلك كله أخذ يستعرض ذكرياته ! ان المادة وانظروا مع ذلك الى نوادر كالنوادر التالية هي كل ما ضعه دفتره •

جواب فكه للفارس مونتبازون: في ذات يوم ، بحضور الملك ، اتجهت امرأة شابة جميلة جدا ، اتجهت بالكلام الى الفارس مونتبازون فسألته: «قل لى يا سيدى: أيهما مرتبط بالآخر ، ألكلب بالذنب أم الذنب بالكلب ؟ ، فأجابها الفارس ، وكان حاضر البديهة سريع الرد ، أجابها قائلاً : « لا يتحظر على أحد يا سيدتى أن يمسك الكلب من ذنبه أو من رأسه ، • وقد 'سر الملك بهذه الاجابة سروراً عظيماً ، فلم يفته أن يأمر لصاحبها بمكافأة •

قد تظنون أننى أضللكم مازحاً ، وأن هذه خزعبلة من الخزعبلات، وأن شيئاً من هذا لم يحدث في يوم من الأيام ! ولكننى أحلف لكم أننى أنا نفسى ، في طفولتى ، حين كان عمرى عشر سنين ، قد قرأت كتاباً من عهد كاترين ، تُروى فيه النادرة التالية ، فحفظتها يومئذ على ظهر القلب من شدة افتتانى بها ، ثم لم أنسها بعد ذلك قط .

جواب فكه للفارس رووان: تعرفون أن رائحة فم الفارس رووان كانت كريهة جداً وفي ذات مرة عبينما كان الأمير دى كونديه ينهض عقال الأمير للفارس و ابتعد أيها الفارس علان رائحة فمك كريهة جداً على فسرعان ما أجابه الفارس بقوله: وهذه الرائحة ليست منى يا مولاى عبل منك أنت علانك نهضت ه و

تخيلوا هذا المالك من مالكي الأطيان: انه محارب قديم ( وربما كان فاقداً أحد أعضائه ) يختم حياته قرب امرأته العجوز ، بين ذرية كبيرة العدد ، وخدم أكبر عدداً من ذلك أيضاً ؟ ويذهب في كل يوم من أيام السبب الى حمامات البخار فيظل يتعرق الى أن يغمي عليه ، انه ، وقد وضع على عينيه نظارتين ضخمتين ، يروى أمثال هذه النوادر متلذذاً ، ويعدها حقيقة صيافية ، ويكاد يحسبها واجباً من واجبات الحدمة ، وما كان أقوى الايمان الساذج ، السائد حينذاك ، بأن أمثال هذه الأقاصيص أو الأنباء الأوروبية لائقة ومفيدة ! « تعرفون أن رائحة فم الفارس رووان كانت كريهة جداً ، • • • من ذا الذي يعرف ذلك ؟ في أي ركن بعيد من أركان اقليم تامبوف يهتم أحد بهذا ؟ ولكن الرجل الطيب لم يعبأ بأسئلة تبلغ هذا المبلغ من التجرؤ والتجاسر • ولكن الرجل الطيب لم يعبأ بأسئلة تبلغ هذا المبلغ من التجرؤ والتجاسر • الظريفة ، معروفة في البلاط ، وهذا حسبه ! نهم ، صحيح أتنا كنا في ذلك العهد نتمثل أوروبا بسهولة ، من الناحية المادية طبعاً • ولكن الأمور

لم تكن تتم من الناحية الروحية بغير اللجوء الى السياط • كان الناس يلسبون جوارب من حرير ، ويضعون على رموسهم باروكات شعر ، و يحملون على جنوبهم أسيافاً ، فيصبحون أوروبيين بثمن بخس • ولكن لا شيء يكون في الواقع قد تغير : فإن أجدادنا ، بعد أن يدعوا فارس رووان وشأنه ( وكانوا لا يعرفون عنه الا أن رائحة فمه كريهة ) ، وبعد أن يخلعوا نظاراتهم الضحمة ، كانوا يسيئون معاملة خدمهم ، ويسرفون في فرض سلطانهم على أهلهم ، واذا أبدى الجار شيئًا من غَلْظة جروء الى الاسطبل وأخذوا يضربونه ضرباً مبرِّحاً ، بينا هم يزحفون على بطونهم أمام من هم أعلى منهم شأنا وأرفع مقاماً • وكان الفلاح نفسه يفضيَّل هــذا • كانوا لا يحتقرونه بمقدار ما يحتقرونه الآن ، وكانوا لا يزدرون عاداته بمقدار ما يزدرونها الآن ، كانوا يعسرفونه أكثر مما يعرفونه الآن ، لم يكونوا أجانب عنه بمقدار ما هم أجانب عنه الآن • أما عن اصطناع التعالى والعظمة في معاملته ، فكيف كان يمكن أن يفعل سيد من الأشراف غير ذلك ؟ ألم يكن هذا دوره ؟ لقد كان أو لئك السادة آقرب الى قلوب أبناء الشعب من سادة هذا الزمان ؟ رغم أنهم كانوا يضربونهم حتى الموت ، ذلك أنهم كانوا يشبهونهم أكثر مما يشبهونهم الآن • الحلاصة أن أولئك الملأ جميعاً كانوا أناساً بسلطاء جفاة : كانوا لا يواربون ، فهم ينهبون ، ويضربون ، ويسرقون ، وينذلون ، في رقة وحنان ، ويعيشون حياة هادئة رضية في :

### انحلال ساذج طيب السريرة \*

بل اتنى لأعتقد أن أولئك الأجداد الطيبين لم يكونوا سندَّجاً الى ذلك الحد ، حتى فيما يتعلق بأمثال رووان ومونتباذون •

لعلهم كانوا في قرارة أنفسهم ريابين متمسردين على جميع تلك

التأثيرات الأوروبية الآتية من أعلى • فتلك الملابس التنكرية كلها ، وتلك الأردية على الزى الفرنسى كلها ، وتلك الأكمام والباروكات والسيوف، وتلك السيقان اليسرى المحبوسة فى جوارب من حرير ، وأولئك الجنود الذين يضعون على أحذيتهم مسماة الذين يضعون على أحذيتهم مسماة على الطريقة الألمانية ، ذلك كله انما كان فى رأيى خداعاً كبيراً ومكراً ذليلاً ، حتى ان الشعب كان فى بعض الأحيان يلاحظ ذلك ويفهمه • ذليلاً ، حتى ان الشعب كان فى بعض الأحيان يلاحظ ذلك ويفهمه • لا شك فى أن المرء يمكن أن يكون مشاكساً ومخادعاً وبريجاديراً مع بقائه مقتنعاً اقتناعاً تاماً بأن فارس رووان هو « ألطف اللطف ، • ولكن ذلك لم يكن يزعج أحداً : فأمشال جفوزديلون يظلون يضربون كما كانوا يضربون ، وفرسان رووان منا يكادون ينجلدون فى الاسطبل من قبل بوتيومكين ومنافسيه ، وأضراب موتسازون يسرقون الأحيساء والأموات ؟ والأيدى التى تزينها الأكمام والأقدام التى تلبس جوارب الحرير تظل تنزل اللطمات والركلات على الرقاب والكلى ، وحاملوا ألقاب المركيز بيننا يهرعون خفافاً الى استقبالات البلاط

### مضحين باقفية رقابهم في شجاعة \*

الحلاصة أن أوروبا تلك كلها قد تلاءمت عندنا بسهولة مدهشة ، ابتداءً من سان بطرسبرج المدينة العجيبة التى لها تاريخ هو أغرب من تاريخ أية مدينة على وجه الأرض .

ولكن الأمر الآن لم يبق كما كان ، وقد انتصفت مان بطرمبرج لنفسها ، ها نحن قد أصبحنا أوروبيين تماماً ، الآن أصبح جفوز ديلوف نفسه يبرهن على كياسة حين يكون عليه أن يضرب ، انه يراعى قواعد اللباقة ، ويستحيل الى « بورجوازى ، فرنسى ، ولن يلبث أن يؤيد بالنصوص ضرورة تجارة الرقيق ، كما يفعل أمريكى من الولايات

الجنوبية • والتأييد بالنصوص يهاجر الآن من الولايات المتحدة الى أوروبا • قلت لنفسى : « متى وصلت الى هناك فسأرى الأمر بعينى • فليس الخبر كالعيان ، وليس يتعلم الانسان من الكتب ما يراه بعينيه ، •

والمناسبة: هناك كلمة أخيرة عن جفوزديلوف: لماذا يُسند فونفيزين أبرز جملة من جمل مسرحيته « البريجادير » م لماذا يُسند هذه الجملة لا الى صوفيا الناطقة بلسان الميول النبيلة والنزعات الانسانية ، ووجة البريجادير التى يرسم لها هو نفسه صورة تبلغ من الغباء والرجعية أن جميع الكلمات والسخافات التى تقولها تهدو كأنها ليست صادرة عنها بل عن شخص مختبىء وراءها ؟ ومع ذلك نرى المؤلف ، حين وجب قول الحقيقة ، لا يكل أمر القيام بهذه المهمة الى صوفيا بل الى امرأة البريجادير هذه ، فقد جعل من هذه المرأة كان مسوفيا بل الى امرأة البريجادير هذه ، ومع ذلك يبدو أنه كان يختبى بل يرى أن من المستحيل ، من الناحية الفنية ، أن تخرج عبارة يختبى بل يرى أن من المستحيل ، من الناحية الفنية ، أن تخرج عبارة كفنه العبارة من فم آنسة أ حكمت تربيتها وتنشتها ، واعتقد أن الأقرب كفنه العبارة من فم آنسة أ حكمت تربيتها وتنشتها ، واعتقد أن الأقرب لا لشىء الا لأن هذا الكلام قد كتب بدون أية نية خاصة أو فكرة ميتة ، الريجادير لصوفيا :

« ••• كان فى السرية الأولى من كتيبتنا نقيب اسمه جفوزديلوف. وكانت امرأته شابة ولطيفة • ففى بعض الأحيان ، أثناء نوبة غضب ، ولاسيما اذا سكر ، كان يضربها ضرباً مبرحاً مل تصدقين يا عزيزتي ؟ له أى سبب • طبعاً ••• ذلك أمر لا يعنينا ، ولكننا كتا نبكى حين نظر اليها ، •

صـوفيا : « رحمـاك يا ســيدتى ، كفتّى عن رواية أمور تهين الانسانية » •

زوجة البريسجادير: « أرأيت يا عزيزتى الطيبة ؟ أنت لا تريدين أن تسمعى عن هذا الضرب المبرّح سماعاً ، فكيف كانت زوجة النقيب تحتمله عذاباً في جسمها ؟ ، ٠

هكذا نرى امرأة بسيطة تنفح فتاة متحذلقة رفيعة التربية رقيقة العاطفة • ذلك عند فونفيزين جواب سريع مدهش ، وليس لديه ما هو أقرب منه الى الصدق ، وأدنى الى الانسانية • • • وأبعد عن التوقع • وما أكثر مايوجد حتى الآن من هؤلاء التقدمين بين رسلنا المندفعين الذين تفتنهم عاطفيتهم الرقيقة ! ولكن أعجب ما فى الأمر أن أمثال جفوزديلوف ما يزالون يضربون نساءهم ، وربما كانوا يضربونهم بمزيد من الهمة والنشاط والحماسة أيضاً • يميناً ان هذا لهو الواقع ! يقال ان الناس فى الماضى كانوا يمارسون هذه العادة من قبيل التذوق ، من قبيل التعلق • الماضى كانوا يمارسون هذه العادة من قبيل التنوق ، من قبيل التعلق • قمن أحسن الحب أحسن القصاص » ؟ حتى ان النساء ، فيما يقال ، كان ينقلهم أن لا ينشربن : فما لم يكن ضرب لا يكون حب • ولكن ذلك كله فطرى ، بدائى ، أولى » •

ولكن هذا قد نطور أيضاً • ان جفوزديلوف يضرب الآن من باب التقيد بالمبدأ تقريباً ، ولأنه غبى أيضاً ، أى لأنه رجل من رجال العهد البائد يجهل العادات الجديدة • ان العادات الجديدة تتبح تدبر الأمر على تحو أفضل دون اللجوء الى الضرب • واذا كنت لا أفيض فى الكلام على جفوز ديلوف ، فلأن الكتاب ما يزالون يكتبون عنه عبارات زاخرة بالعمق والروح الانسانية ، ويبلغون من ذلك حد اضجار الجمهور وبعث السأم والملل فى نفوس الناس • ورغم جميع المقالات ، فان جفوز ديلوف فيه من الحيوية ما يكاد يجعله خالداً • نعم ، انه حى

معافى ، وثمل شبعان • هو الآن تنقصه ذراع وساق ؛ وهو ، مثل الكابتن كوبتكين ، و قد سفح دمه ان صح التعبير ، • ومنذ زمن طويل كفتت زوجته عن أن تكون • شابة ولطيفة ، • لقد شاخت • ان وجهها الخاسف الشاحب تخدُّ ده التجاعيد ويغضُّنه الألم • ولكن يكفى أن يمرض زوجها الفظ حتى تلازمه فما تفارقه ، وحتى تقضى ليـــالى طوالاً ســـاهرةً لا يغمض لها جفن ، وحتى تواسيه وتعزيه وتشــد أزره وتسكب بسيبه دموعاً سخينة كاوية ، وحتى تناديه بقولها : يا فارسى اللطيف ، ياصقرى الساطع ، يا قائدى الجميل ، ، صحيح أن هذا يصدم المرء من جهة ، ولكن عاشت المرأة الروسية من جهة أخـرى! ليس في عالمنا الروسي شيء أفضل من حبها ، ليس فيه شيء أفضل من هذا الحب الزاخر برحمة لا نهاية لها ولا حدود • أليس هذا صحيحاً ؟ لا سيما وأن جفوزديلوف لا يضرب الآن زوجت دائماً قبل أن يشرب • فهو يراعي قواعد الكياسة ، حتى لقد يقول لها في بعض الأحيان كلمة طيبة ، لقد شعر في شيخوخت بأنه لا يستطيع الاستغناء عنها . انه حيسوب ، انه د بورجوازی ، ، واذا اتفق أن كان ما يزال يضربها ، فانه لا يضربها الا وهو سكران ، أو حين يستبد به الضجر فتستيقظ فيه العادة القديمة. وهذا تقدم ، تقدم يعزى المرء ، شئتم أم أبيتم !•••

نعم ، نحن الآن متعزّون تماماً ، متعزون بأنفسنا • هل يغيرنا أن نظر حولنا فلا نرى أن كل شى المع كثيراً حتى الآن ؟ اننا في مقابل ذلك نبلغ من الكمال ومن التمدن والتحضر ومن كونسا أوروبين أن الشعب يشعر بغثيان حين ينظر الينا • ان الشعب ينظر الينا الآن نظرته الى أجانب ، ولا يفهم شيئاً من أقوالنا ، ومن كتبنا ، ومن أفكارنا • • • وذلك كله تقدم • هو تقدم " ، شتم أم أبيتم • ونحن الآن تحتقر الشعب والمبادى • الشعبية احتقاراً يبلغ من العمق أننا نحس باشمئزاذ لم يكن

معروفاً قبل اليوم حتى في عهد أصحابنا مونتبازون ورووان ـ وذلك تقدم آخر • وفي مقابل هذا ، ما أعظم ثقتنا التمدينية ، وما أشد القطع والجزم والحسم في اجابتنا عن أخطر المسائل من فوق : « لا شعب ولا أرض • ما القومية الا نظام معيَّن من أنظمة الضرائب • النفس صفحة بيضاء ، النفس شمع تستطيع أن تصنع منه على الفور انساناً حقيقياً مقدوداً على غرار المثال الشيامل • يكفى أن تستعمل ثمرات الحضيارة الأوروبية والمدنية الأوروبية وأن تقرأ كتابين أو ثلاثة • ، • وفي مقابل ذلك ، ما أعظم هدوءنا وما أعظم أبهتنا في هذا الهدوء ! ذلك أننا لا نشك في شيء ، فقد خللنا جميع المسائل • ما أشد من الكنفاء بالنفس هادیء حین جلدنا تورجنیف ، مثلاً ، الذی تجرأ أن یشك فینا ، ولم يكتف بشخصياتنا ذات الفخامة والجللال ، ورفض أن يتخلفا مشلاً أعلى ، وأراد أن يسمى الى ما هو أفضل ٥٠٠ الى ما هو أفضل منا ٥٠٠ يا رب السماء! هل على وجه الأرض كلها أناس أحسن منا وأبعد عن الحطأ وأكثر عصمة من الزلل ؟ وقد أنتَّبناه وقرَّعناه أيضماً بسبب شخصية بارازوف\* ، الانسان القلق المغموم ( دلالة ٌ على أنه ذو قلب كبير ) ، رغم كل نزعتــه العدمية . حتى لقــد جلدنا تورجنيف بسبب شخصية المرأة كوكشينا \*، هذه القملة التقدمية التي استخرجها تورجنيف من الواقع الروسي ليظهرنا عليها ويرينا اياها • ثم اتهمنـــاه أيضــــاً بأنه يعادي تحرير المرأة • فهذا كله تقدم ••• هو تقدم ، شئتم أم أبيتم ! نحن الآن تنظر الى الشعب من فوق ، ونشعر بزهو كزهو عريف في الجيش ، كزهو فارس من الفرسان المرتزقة الذين يعملون في جيش بلاد أخرى ويحسبون أنهم يحملون اليها المدنية والحضارة • انه لنظر يسر الاسمان أن يراه : نضع أيدينا على خواصرنا ، ونلقى نظرة تحد واستفزاز ، ونمثل دور مصارعي الثيران ونقــول باصقين : « ماذا

تستطيع أن تعلّمنا أيها الموجيك ( الفلاح ) الشعبى الأخرق ؟ ان المعنى الرجعى ليس فى حقيقة الأمر شيئًا آخر غير قاعدة الضرائب ا ، • ألا انه لا يحسن بنا أن تستسلم للأوهام ! • • •

آ ٠٠٠ بالمناسبة ٠٠٠ لنفترض ، لحظة " ، يا أصدقائي ، أنني قد ختمت رحلتي وأنني عبدت الى روسيا • دعوني أقص عليكم قصية صغيرة • في ذات مرة ، هذا الشتاء ، تناولت جريدة من الجرائد • انها من أكثر الجرائد تقدمية • فاذا أنا أقع على خبر من موسكو • العنوان : « من بقايا الهمجية أيضاً ، ( أو شيء من هذا القبيل • العنوان حي جداً على كل حال • يؤسفني أن الجريدة ليست تحت بصرى ) • ففي ذلك المقال يُسروى أنه في صباح من أصباح الحريف وقعت الأنظار على عربة تركبها امرأة من الحاطبات ، سكرى ، تلبس ثياباً مزركشــة ، وتتزين بأشرطة ملونة ، ويصدح صوتها بالغناء • والحوذي سكران أيضاً ، يلبس هو الآخر ثياباً مزركشة ، ويدندن أغنية • والحصان نفسه مزيتًن مجميًّل كذلك • ولكنني لا أدرى أهو سكران أم لا • أغلب الظن أنه سكران • والحاطبة تحمل صرَّة كانت ذاهبة لعرضها على أهل العروس بعد ليلة الزفاف ، وكانت سعيدة بطبيعة الحال. ومعروف أن الصرَّة تضم اللباس الحفيف الذي اعتاد الناس في الطبقات الشعبية الدنيا أن يظهروا عليه أهل ألمروس غداة الزفاف • وكان الناس يضحكون من منظر الخاطبة : كان ذلك موضوع مزاح وتنسدر • والجسريدة تستهجن هذه الهمجية الفظيمة وتستنكرها استنكاراً شديداً ، وتعدها « بقية من بقايا الماضي ما تزال موجسودة رغم أنواع التقسدم التي حققتها الحضارة ، ! لا أكتمكم يا سادتي أتني انفجرت ضاحكاً • لا يذهبن بكم الظن الى أتنى أدافع عن أكل لحم البشر ، وعن اللباس الخفيف ، وعن الحجب ، وما الى ذلك • فهــذا كله شر ، هذا كله ابتعاد عن الحشــمة ، هذا كله

شذوذ غريب ، على الطريقة السلافية ٠٠٠ أنا أعرف هذه الحقيقة ، أنا موافق على صدق رأيكم ، رغم أنه مما لا شك فيه أن ذلك كله كان يماركس بدون سوء نية ، بل وكان يمارس تكريماً للعروس وتمجيداً لها ، كان يتمارس بقلب سليم وبساطة تامة ، لجهل الناس بأن هناك عادات أفضل ، عادات أكرم وأليق ، عادات أقرب الى المدنية الأوروبية • لا ، وانما إنا ضحكت لشيء آخـر • لقـد تذكرت ، على حين فجـأة ، سيداتنا ومتاجر النوفوته • صحيح أن سيداتنا المتمدنات أصبحن لا يرسلن الى أهلهن ألبسة "خفيفة • ولكن اذا أردن أن يوصين بنوب مشلاً ، فما أبرع فنهن وما أكبر حــذقهن في وضع شيء من القطن في مواضع معينة من ثوبهن الأوربي الفاتن ! لماذا القطن ؟ هو طبعاً للأناقة ، للجمال ، من أجل أن يظهرن ٠٠٠ وليس هذا كل شيء ٠ ان بناتهن ، هذه المخلوقات البريئة اللواتي هن من السابعة عشرة من العمر ، ما ان يتخرجن من المدرسة الثانوية ، حتى يعرفن القطن أيضاً ، وحتى يعرفن قائدته ، ويعرفن أين يجب أن يوضع ، ويعرفن الهدف الذي يستعمل هذا كله من أجله ٠٠٠ قلت لنفسى وأنا أضبحك : « هل هذا الاهتمام كله وهذا الاحتفال كله ، وهذه العناية كلها بتدوير الجسم بالقطن ، هل هذا كله أقرب الى الطهر والأخلاق والعفة من ذلك اللباس الشقى الذي يُرسَل الى الأهل على ثقة بريثة واقتناع ساذج بأن في هذا التصرف حشمة وأخلاقاً ؟ ، •

صدقوا ، يا أصحابى ، أننى لن استطرد استطراداً طويلاً لأبيتن أن هذه المدنية ليست هى التطور ، بل وأنها فى الأزمنة الأخيرة قد كانت فى أوروبا عائقاً يموق كل تطور بالسوط والسنجن ، لن أبيتن أن الناس لدينا يخلطون خلطاً فاحشاً بين هذه المدنية وبين قوانين التطور السليم الواقعى ، وأن هذه المدنية قد أصبحت فى الغرب نفسه مدانة منذ زمن

طُويل ، وأن أصحاب الأملاك وحدهم هم أنصارها انقاذاً لأموالهم ، رغم أن جميع الناس هنالك يملكون أو يتوقون الى أن يملكوا ٠ لا ولن أبيِّن أن النفس الانسانية ليست صفحة بيضاء أو عجينة يمكن أن نشكل منها اساناً نموذجاً ، وأن ذلك يتطلب الطبيعـة أولاً ، والعلم ثانيـاً ، ويتطلب بعد ذلك حياة مستقلة لا تعوقها عوائق ، حياة قريبة من الأرض، ويتطلب ايمان الأمة بقواها القومية الخاصة • لا ولن أزعم أنني أجهل أن التقدميين بيننا ( ولكن لا جميعهم بل بعضهم ) لا يستحسنون وضع القطن في أثواب النساء وانما هم يستهجنونه استهجانهم الحجب الخفيفة • لا ٠٠٠ فان كل ما أريد أن أقوله هو ما يلي : ان مقالة الجريدة لم مستنكر الحجب ولم تلعنها بلهجة بريئة ، انها لم تقتصر على أن تقولُ ان هذا همجية ، وانما كان واضحاً أنها تندد بالهمجية الشعبية ، القومية ، البدائية ، التي تتنافى تنافياً فاضحاً مع الحضارة الأوروبية التي أخذت بها طبقاتنا الراقية • ان مقالة تلك الجسريدة تتغطرس وتتظاهر بأنها تجهل أن النقاد العتاة أنفسهم ربما كانوا أسوأ ألف مرة ، وأننا لم نزد على أن أحللنا ميحل بعض الأوهام والمخسازى أوهاماً ومخازى أخسرى أبشسع وأردأ • كان لا يبدو أن المقالة تلاحظ ما لدينا نحن من أوهام سخيفة وعيوب مخفرية كثيرة • لماذا ننظر الى الشمعب هذه النظرية المتعالية ، لماذا ننظر الى الشعب من فوق ، واضعين أيدينا في خواصر ما على أوضاع مصارعي الثيران ؟ ان ثقة المرء بأنه معصوم من الزلل وبأن تشهيره وتنديده ونقده أمور مشروعة ، ان هذه الثقـة فيها كثير من الفظاظة • ليست هذه الثقة الا استخفافاً بالشعب وازدراءً له ، أو هي أخيراً تعظيم أعمى ذليل للأشكال الأوربية من المدنية ، وفي ذلك فظاظة أدهى •

وفيم الالحساح ؟ ان المرء يلتقى كل يوم بألوف الوقائع المسائلة • فاغفروا لى أننى صدعت رءوسكم بسرد هذه القصة القصيرة •

ثم اننى أتيه عن هدفى • نعم • ذلك ناشىء عن أننى قفزت من الأجداد الى الأحفاد قفزا مسرفاً فى السرعة • وهناك فواصل • تذكروا تشاتسكى\* • ليس تشاتسكى سلفاً ماكراً على سنداجة ، وليس خلفاً مغروراً يمثل دور مصارع الثيران منفصلاً عن كل ماعداه • ان تشاتسكى نموذج خاص جداً بروسيا الأوربية ، غوذج جذاب متحمس شفوق يدعو دائماً لروسيا الأوروبية ، وللأرض ، ولكنه مع ذلك يسافر الى أوروبا حين يريد أن يلتمس

## ملاذا للعاطفة الجريحة المهانة •

هو ، باختصار ، نموذج لا فائدة منه البتة في هذه الأيام ، ولكنه كان في الماضى مفيداً جداً ، انه رجل ينشئ عبارات ويدبج جملاً ، يلقى أحاديث ويقول خطباً ، ولكنه يفعل ذلك كله صادقاً مخلصاً ، ويقلقه أنه لا فائدة منه ولا نفع له ، انه ينبعث في الجيل الجديد ، ونحن نؤمن بالقوى الفتية ، ونؤمن بأنه سيعود الى الظهور قريباً ، ولكنه لن يعود عودة رجل شديد الحميًا مندفع العاطفة ، كما في حفلة فاموسوف الراقصة ، وانما سيعود عودة منتصر فخور قوى رقيق محب ، وسيعرف عدا ذلك بأن ملاذ العاطفة الجريحة المهائة ليس في أوروبا ، بل قد يكون تحت أنفه ، سوف يجد مهمة يقوم بها ، وسوف يشرع في تحقيق هذه المهمة ، وبهذه المناسبة : أنا على يقين من أن عندنا الآن شيئاً آخر غير أولئك « السامودور » \* ،

أنا واثق ، أنا أدعى الانسسان الجديد قد و لد و ولكنا سنتحدث عن هذا الأمر مرة أخرى و وانما أريد أن أقول كلمتين أخريين عن تشاتسكى و ان هناك نقطة واحدة تربكنى وتحيرنى و لقد كان تشاتسكى رجلاً على جانب عظيم من الذكاء و فكيف أمكن أن

لا يعجد مثل هذا الرجل عملاً يقوم به ؟ ذلك أنه لا هو ولا أضرابه قد وجدوا عملاً يقومون به خلال جيلين أو ثلاثة أجيال • تلك وأقعة ، ولا اعتراض على واقعة • ولكن يخيَّل الى َّ أَنْ في امكانسا أن نطرح سؤالاً من باب حب الاطلاع • انني لا أفهم أن لا يستطيع انسان ذكى، في أي وقت من الأوقات ، وأية كانت الظروف ، أن يجد عملاً يقوم به • يقال ان هذه النقطة محل خلاف• ولكنني في قرارة قلبي لا أصدُّق هذا الكلام • أن الانسان يملك الذكاء من أجل أن يبلغ ما يريد بلوغه. اذا كنت لا تستطيع أن تقطع فراسخ ، فاقطع مائة خطوة على الأقل ، فذلك يظل أفضل من أن لا تقطع شيئًا البتة ، ان ذلك يقر "بك من الهدف. فاذا اصررت على أن تصل الى الهدف بتخطوة واحدة ، لم يكن ذلك ذكاءً في رأيي ، حتى ليمكن أن يوصف بأنه وصولية • ان العمل لا يحلو لناه اننا لم نتعود أن نسير خطوة خطوة الأفضل عندنا أن نصل الى الهدف بخطوة واحدة أو نصير الى ما صار اليه ريجولوس • تلكم هي الوصولية في رأيي. على أن تشاتسكي قد أحسن صنعاً خين انسحب الى أوروبا. ولقد كان في وسعه أن ينتظر قليلاً وأن يمضى لا الى الغرب بل الى الشرق • ولكن الناس في بلادنا يحبون الغرب ، وهم جيعاً بمضون الى الغرب متى اضطروا الى التطرف • وأنا أيضاً أذهب الى النسرب • • ولكن شأني شأن آخر ، • لقد رأيتهم جميعاً هناك • لبس يُحصى عددهم • وكأنهم جميعًا ينشــدون و ملاذًا للعاطفة الجريحة المهــانة ، • أو هم على الأقل ينشدون شيئًا ما • في أوان ِ لاحق على أوان حفلة فاموسوف الراقصة ، تكاثر جيل تشاتسكى من الجنسين في الغرب تكاثر رمل البحر • وليس أمثال تشاتسكي بالوحيدين : لقد ترك الجميع موسكو الى الغرب. ما أكثر أمثال ريبتلوف\* هناك الآن، وما أكثر أمثال سكالوزوبوف، الذين تركوا الخدمة وأرسلوا الى مدن المياه المعدنية باعتبارهم كسحاء! ان

ناتاليا ومتريفنا وزوجها أعضاء دائمون هناك وفي كل سنة تُنقل الى هناك الكونتيسة خلستوفا وجميع هؤلاء السادة قد ضاقوا ذرعاً حتى بموسكو و مولتشالين وحده ليس موجوداً : لقد دبتر أمره بطريقة أخرى وبقى في مكانه ، ناذراً نفسه للبلاد ، للوطن ٥٠٠ يستحيل عليك أن تقاربه الآن ، انه لن يرضى الآن أن يستقبل فلموسوف في حجرة المدخل من منزله : « هما جاران في الريف : والنياس في المدينة لا تحييهما ، و ان مولتشالين منهمك في الأعمال ، وقد وجد عمله و هو الآن في بطرسبرج ٥٠٠ وقد نجح و « انه يعرف روسيا ، وروسيا ، وروسيا ، وروسيا ، وروسيا ، وروسيا ، وروسيا ، ونه تعرفه ، \* و نهم ، انها تعرفه جيداً ، وستظل تذكره زمناً طويلاً و حتى انه في هذه الأيام أصبح لا يلتزم الصمت و بالمكس : انه يتكلم بغير انقطاع و ما على الناس الا أن يستحبوا السلم بعده و

ولكن حسبنا ما قلناه عنه • لقد ذكرت أنهم جميعاً ينسدون في أوروبا ملاذاً يهدى، نفوسهم ، ولقد أظن حقاً أن حالهم هناك أحسن • ولكن ما أشد القلق الذي يراه المرء في وجوههم ! • • • يا لهم من تعساء! ما أقوى الاضطراب الدائم المستمر في نفوسهم ، وما أكثر ما يتحركون تنحركاً مرضياً مغموماً مهموماً ! • • • هأت ذا تراهم يسيرون معسكين الدليل بأيديهم ، ويسارعون في كل مدينة الى مشاهدة طرائفها كأنهم يقومون بواجب ، كأنهم ما يزالون في خدمة وطنهم • انهم لا ينغلون قصراً ذا ثلاث نوافذ ، ما دام مذكوراً في الدليل ، ولا يغفلون داراً من دور البلدية تذكر بمنزل عادى من منازل موسكو أو بطرسبرج • انهم يقفون متأملين أمام لوحات روبنس التي تصوّر نساء عاريات ، ويعدونها يقون متأملين أمام لوحات روبنس التي تصوّر نساء عاريات ، ويعدونها يهرعون الى مادونا سان سيكست ويلمثون أمامها على حالة انتظار مبهور: يهرعون الى مادونا سان سيكست ويلمثون أمامها على حالة انتظار مبهور: سيحدث شيء ما ، سيخرج أحد من تحت السلاط فيدد قلقهم الغامض

وسامهم الشديد • ثم ينصرفون مدهوشين من أن شيئاً من ذلك لم يحدث • ان حالتهم لا تشبه حالة الاستطلاع النافع الآلى ، حالة السائحين الانتجليز الذين ينظرون في الدليل أكثر مما ينظرون الى الطرائف ، ولا يتوقعون شيئاً مدهشا ، وانما هم يقتصرون على التأكد من أن الشيء الذي يرونه موصوف في الدليل على هذا النحو حقا ، ويقتصرون على التأكد من علوه أو وزنه • لا • • • ان استطلاعنا نحن استطلاع عجيب ، التأكد من علوه أو وزنه • عدا أنه مقتنع سلفاً بأنه لن يحدث شيء استطلاع عصبي ، حار ، عنيف ، عدا أنه مقتنع سلفاً بأنه لن يحدث شيء قط ، الى أن تمر ذبابة طبعاً ، فمتى مرت ذبابة عاد يستيقظ • • • لست أتحدث الآن الا عن الأشخاص الذين أوتوا فكراً • أما الآخرون فلا داعى الى الاهتمام بهم : أسأل الله أن يحمى الجميع • لا ولا أنا أتحدث عن أولئك الذين استقر بهم المقام في الغرب ، فنسوا لغتهم ، وأخذوا يصيخون بأسماعهم الى أقوال الكهنة الكاتوليك •

مهما يكن من أمر ، فاليكم ما يمكن أن يقال عن جملة الناس :
اتنا متى اجتزنا الحدود أصبحنا شبه شبها عجيباً تلك الكلاب الصغيرة
البائسة التى تركض باحثة عن أصحابها ، ولكن لعلكم تحسبون أننى
أسخر ، وأننى أتهم أحداً : « فى هذه اللحظة ، بينما ، • • النح • • •
فقد أصبحتم فى الحارج ! المسكلة الزراعية تنطرح ، وأنتم الآن فى الحارج ! المخارج ! المنسكلة الزراعية تنطرح ، وأنتم الآن فى الحارج ! النح النح ! ، • • • لا ، لا ، اننى لا أتهم أحداً البتة ! ومن أنا حتى أتهم ؟ أتهم بماذا وأتهم من ؟ « نكون سعداء لو عملنا شيئاً ، ولكن حتى أتهم ؟ أتهم بماذا وأتهم من ؟ « نكون سعداء لو عملنا شيئاً ، ولكن لا يوجد شىء نعمله ؟ واذا و بحد شىء فانه ينعمل بدوننا • الأماكن مشغولة ، ولا أمل فى شغور أماكن • فعلام نحشر أنوفنا حيث لا تطلب منا ذلك ؟ ، • ذلكم هو الانهزام • وكفى الآن • اننا نعرف هذا الانهزام على ظهر القلب •

ولكن أرانى أندفع وأتحمس! أين اتسع وقنى لأن أرى روسيين فى الحارج ؟ ذلك أننا ما زلنا على الحدود ٠٠٠ اللهم الا أن نكون قد الجتزناها ؟ نعم اجتزناها حتى لقد تجاوزنا برلين ودرسدن وكولونيا ٠ الحق أننى ما زلت فى القطار ٠ ولكن أمامنا معطة آيدتكونن ، واركولين ، ثم ندخل فرنسا ٠ وباريس ، باريس التى كنت أريد الكلام عنها ثم نسيتها ؟ لقد أسرفت فى التأمل فى أوروبا الروسية ٠ هذا شىء يغتفر للمرء حين يكون ذاهباً بنفسه لزيارة أوروبا الحقيقية ٠ ولكن علام الاستغفار ؟ ان هذا الفصل الذى كتبته زائد نافل ٠

# الفصل السرابع

# لأمور حنيرناف لت بالنسبة الي مسافرين

حل نهائي لهذا السؤال : « هل الفرنسي محروم من العقل حقا ؟ »

نفسى قائلاً وأنا أنظر الى أربعة مسسافرين فرنسيين ركبوا القطار منذ قليل: « غريب ٠٠٠ لماذا يكون الفرنسى محروماً من العقل ؟ » • ان هؤلاء المسافرين الذى ركبوا القطار منذ هنيهة هم



أوائل من لقيت من الفرنسيين على أرض وطنهم ، عدا رجال الجمرك الذين تركتاهم منذ قليل في اركولين و لقد كان رجال الجمرك لطافاً مهذبين جداً ، برهنوا على سرعة في انجاز العمل، وقد عدت أركب القطار مسروراً كل السرور ببداياتي في فرنسا وحتى محطة اركولين و لم تكن حجرتنا بالقطار وهي حجرة تتسع لثمانية أشخاص ، لم تكن تضم الا اثنين هما أنا ورجل سويسرى ، بسيط متواضع ، متوسط السن و محدث بارع لم أقطع عن الثرثرة معه خلال ساعتين وها قد أصبحنا الآن ستة وكما كان أشد دهشتى حين رأيت صاحبي السويسرى يصمت فجأة حين ركب الرفاق الجدد ، فأصبح لا ينطق بكلمة وأردت أن استأنف حديثنا السابق و ولكنه أسرع يقطع الحديث محاذراً وأجابني اجابة من يريد التهرب من الكلام ، وذلك بلهيجة جافة توشك أن تكون خشنة ، ثم النفت

تحو النافذة يتأمل منظر الطبيعة • وما هي الا دقيقة حتى أخرج من جيبه دليله الألماني فاستغرق في قراءته • فتركته وشأنه ، وانصرفت باهتمامي صامتًا الى رفاقنا الجِدد • إنهم أناس يثيرون الاستغراب • كانت أيديهم فارغة ، فهم لا يشبهون المسافرين في شيء • ليس معهم صرة واحدة وليس في ملابسهم ما يدل أيسر دلالة على أنهم سائحون • كانوا جميعاً يرتدون ردنجوتات مهترئة رثة كالتي نراها على أتباع الصباط من الجنود أو حتى على خدم سادة من الريف ، ولكنها أفضل منها قليلاً • وكانت قمصانهم وسخة ، وكذلك كرافتاتهم ذات الألوان الصارخة • وكانت تحيط بعنق واحد منهم بقية منديل حريرى منتلك المناديل التي لا تُنترك قط فتتشرب رطلاً من الدهن بعد التصافها بحسم صاحبها مدة خمسة عشر عاماً • وكان لكمتَّى هذا الشخص نفسه ورَّان من زائف الماس بحجم بندقة • على أن وضعهم جمعاً كان فيه شيء من غطرسة • وهم يظهرون في سن واحــدة \_ حــوالى خســة وثلاثين عاماً \_ كما أنهم يتشابهون كثيراً رغم اختلاف وجوههم ، فكل منهم مشدود السحنة ، ولكل منهم لحية صغيرة تحت الشفة السفلي • ان المرء يلاحظ أن هؤلاء الناس قد عانوا أجوالاً متقلبة كثيرة ، فاكتسبوا الى الأبد هيئة جادة لكنها شرسة • وقد بدا لى أيضاً أنهم يعرف بعضهم بعضاً ، ولكني لا أتذكر أنهم تبادلوا كلمة واحدة ! وكانوا يتظاهرون بأنهم لا يلاحظوننا أنا والسويسرى ، فانما هم ينظرون من خـلال النافذة باصرار متصـل ، ويصفرون في أثناء ذلك باهمال وقلة اكتراث • أشعلت سيجارة ، وأخذت أنهم النظر فيهم وأتساءل : • أي نوع من الناس يمكن أن يكون هؤلاء ؟ لا هم عمال ولا هم بورجوازيون • أتراهم عسكريين منحالين على التقاعد ، أو شيئًا من هذا القبيل ؟ • على أن أمرهم لم يكن يعنيني كثيرًا • وما هي الا عشر دقائق حتى نزلوا واحداً بعد آخر في أول سحطة تالية.

وأغلق الباب واستأنف القطار سيره! ان الوقفات قصميرة جداً على هذا الخط على المخرى بسرعة رائعة حقاً •

وما ان صرنا وحیدین حتی أسرع السویسری یطوی کتابه ویضعه جانباً ، ویرمقنی بنظرة ارتیاح وقد ظهر علیمه أنه یرغب فی استثناف الحدیث .

## قلت وأنا أتأمله مستطلعاً:

\_ لم يبق هؤلاء السادة مدة طويلة •

## فقال:

- ــ ليست المسافة التي يجب عليهم أن يقطعوها طويلة : من محطة الى المحطة التي تليها
  - \_ أأنت تعرفهم ؟
  - \_ هم ؟ انهم من رجال الشرطة •••
    - فسألته مدهوشا:
  - \_ كيف ؟ من رجال الشرطة ؟ أية شرطة ؟
  - \_ لاحظت فعلا منذ قليل أنك لم تحزر ذلك .
    - سألته وأنا ما أزال أرفض أن أصدِّقه :
      - \_ أيمكن أن يكونوا جواسيس حقاً ؟
    - ـ نعم ومن أجلنا انما ركبوا القطار
      - \_ أأنت واثق من ذلك ؟
- \_ لا يخالجنى فى هذا أدنى شك سبق أن قطعت هذه المسافة مراراً وقد أشير لهم الينا فى الجمرك أثناء النظر فى جوازات السفر ، وذكرت لهم أسماؤنا ، النح فركبوا ليرافقونا •

ـ ولكن فيم يرافقوننا وقد رأونا وانتهى الأمر • ألم تقل انهم قد أشير لهم الينا فلاحظونا ؟

- نعم ، وذ كرت لهم أسماؤنا ، ولكن ذلك لا يكفى ، وهم الآن قد دققوا النظر فينا تفصيلا : الوجه ، الملابس ، حقيبة السفر ، مظهرنا كله ، لقد لاحظوا حتى أزرار أكمامنا ، وأنت قد أخرجت علبة سيجاراتك ، فلم يفتهم أن يلاحظوها ، الخلاصة ، ٠٠٠ لقد لاحظوا وسجلوا فى ذاكرتهم أكبر عدد ممكن من التفاصيل ، فمتى اتفق أن تهت فى باريس أو غيرت اسمك ( اذا كنت مشبوها ) ساعدت هذه التفاصيل الى الاهتداء اليك أو القبض عليك ، لقد أرسلت هذه التفاصيل برقياً الى باريس ، وهناك يدتفظ بها للطوارىء ، هذا الى أن أصحاب الفنادق مجبرون على أن يسجلوا أدق الصفات الخاصة ، المتصلة بالأجانب الذين ينزلون فنادقهم ،

سألته مرة أخرى وأنا ما أزال ذاهلا بعض الذهول:

ـ ولكن لماذا كان عددهم أربعة ؟

\_ أوه! انهم هنا كثير! لعلى عدد الأجانب في هذه المرة لم يكن كبيراً ، فلولا ذلك لتوزعوا على عربات القطار •

\_ ولكن لا حظ أنهم لم يتأملونا البتة ، وانما كانوا ينظرون الى الحادج من خلال النافذة ٠

\_ لا تحف ٠٠٠ لقد دققوا في كل شيء ٠٠٠ ومن أجلنا انما ركبوا القطار ٠

قلت أحدث نفسى : « هىء هىء ! ويقولون « ان الفرنسى محروم من العقــل ! ، • اننى لأخجل أن أعترف بذلك • لقــد نظرت الى السويسرى خلسة وأنا في شك من أمره : « ألا يمكن أن تكون متواطئاً معهم يا رفيق ، ألا يمكن أن يكون غرضك تضليلي ؟ ، ، ذلك ما خطر ببالى ، ولكنه لم يخطر ببالى الا لحظة قصيرة ، أؤكد لكم ٠٠٠ وكان هذا الخاطر سخيفاً غير معقول ، ولكن ما حيلتى ؟ ان المرء يفكر رغماً عنه ،

لم يخدعني السويسري • ففي الفندق الذي تزلته سرعان ماسلجلت صفاتي تفصيلاً ، ثم أرسلت الى من يجب ارسالها اليه • وفي وسعك أن تستنتج من شدة التدقيق في ملاحظة صفاتك بغية تسجيلها ، أن حياتك كلها في الفندق بعد ذلك ، وسائر ما ستقوم به من أعمال وما ستخطوه من خطوات مهما يكن يسيراً ، سـوف يلاحـَظ وسـوف يسجَّل على نحو دقيق • على أنني لم أضايـَق كثيراً في أول فندق نزلته ، فقد سُنجَّلت صفاتي دون أن أقول كلمة واحدة ، عدا الاجابات الخطية عن الأسئلة التي يتضمنها دفتر السجل ، وقد دو تنها بنفسي : الهوية ، اللد الذي وصلت منه ، هدف الرحلة ، النح • ولكن ، في الفندق الثاني الذي نزلته بعد نمانية أيام قضيتها بانجلترا ، حين لم أجد غـرفة في « فندق كوكبير » ، عمد صاحبا الفندق الى طريقة أصرح كثيراً • كان هذا الفندق الثاني يسمى « فندق الأباطرة ، ، ويتصف جوه بأنه عائلي من جميع النواحي • كان صاحباه انسانين ظيين حقــًا ، وهما رجل وزوجته متقدمان في السن ، يفضان لطفاً وذوقاً في معاملة نزلاء الفندق، فغي المساء من يوم وصولى رجتني صاحبة الفندق ، حين لقيتني في الدهليز ، أن أدخل الى المكتب • وكان زوجها هناك • ولكن كان واضحاً أنها هي التي تتولى ادارة الفندق •

بدأت تقول بلطف وأدب:

ـ معذرة يا سيدى ، ولكن لا بد لنا من تستجيل بيان عنك . قلت :

البیان عندکم ۵۰۰ فقد أعطیتکم جواز سفری ۰

ـ نعم ، ولكن ٥٠٠ ما هي صفتك ؟

صفتی ؟ هذا أمر غامض طالما ساءنی • ولكن ما عسای أكتب ؟ مسافر ؟ ان كلمة مسافر تعوزها الدقة ••• أأكتب كلمة « أديب » ؟ انهم لن يقيموا لى عندئذ أى وزن ، ولن يولوني أى اعتبار •

قالت صاحبة الفندق:

ــ أوثر نك أن تكتب أنك « مالك أطيان ، ، ما رأيك ؟ هذا أفضل •

فقال زوجها مؤيداً ومحمداً :

\_ نعم نعم ، هذا أفضل •

\_ والآن ما هي الغاية من مجيئك الى باريس ؟

\_ الساحة طبعاً!

\_ هم ° ۰۰۰ تعم ۰۰۰ « مشاهدة باريس ، ۰ اسمع لى يا سيدى ، ما طول قامتك ؟

\_ طول قامتي ؟

ـ كم طولك ؟

ـ أنا متوسط الطول كما ترى ؟

ــ طبعاً يا سيدى ، ولكننى أريد أن أعرف طولك على نحو أدق ٠٠ كذلك قالت السيدة ، ثم أضافت مرتبكة بعض الارتباك وهى نسأل زوجها بنظرتها : 55

ـ أظن ٥٠٠

فقال زوجها حاسماً وقد حدَّد طولى بالنظر :

ـ أظن أن طوله « كذا وكذا ، •

سألت:

ـ ولكن ما حاجتكم الى معرفة هذا ؟

فأجابت السيدة :

ــ أوه ! هذا ضر ٥٠٠ و ٥٠٠ ري !

قالت ذلك مشدّدة على هذه الكلمة بينما هي تسلجل طول قامتي في الدفتر • ثم سألتني :

ـ والآن یا سیدی ، شعرك ؟ هو أشقر ، أمیل الی أن یكون فاتحاً ... مقصوص كالفرشاة ...

وسحلت أوصاف الشعر • ثم تابعت تقول وهي تضع القلم وتنهض وتقترب مني في تودد ولطف:

ــ اسمت لى يا ســيدى ٠٠٠ هل لك أن تســير معى خطوتين نحو النافذة . يجب أن أفحص الآن لون عينيك . هم من ٠٠٠ هما فاتحتان !٠٠

وسألت زوجها بنظراتها • كان واضحاً أنهما يحب كل منهما الآخر •

قال الرجل بلهجة جادة:

ـ أميل الى تكونا شهباوين •

\_ صحيح •••

S

وبغمزة من عينيه دل وجهه على شيء فوق حاجبي ، فأدركت فوراً ما يقصد • ان في جبيني ندبة ، وهو يريد أن تسلجل امرأته هذه العلامة الفارقة •

قلت للسيدة بعد أن انتهى فحصى :

\_ اسمحى لى بسؤال يا سيدنى : هل صحيح أنهم يطلبون منكم هذا التدقيق كله ؟

قالت:

\_ أوه ! يا سيدى ! هذا « ضر ٥٠٠ و ٥٠٠ رى ۽ ٠

وقال زوجها بعدها كأن كلامه رجع الصدى ، قال بلهجة ذات دلالة :

\_ سيدى !٠٠٠

قلت:

\_ ولكنى لم 'أسأل فى فندق « كوكيير ، أى سؤال . قالت السدة بحماسة :

\_ مستحیل ، والا نالهم من ذلك أذی ، لعلهم فحصوك صامتین ، ولكنهم فحصوك حتماً ما فی ذلك ریب ، أما نحن فنعامل نزلاء فندقنا معاملة "أصرح ، تعاملهم معاملة أقرباء ، ستُسر منا ، سوف تری ، ، ،

قال الرجل مؤيداً في أبهة:

ـ أوه ! سيدى ! ٠٠٠

وعبَّر وجهه عن رقة توشك أن تكون عاطفة حنان •

انهما زوجان شریفان جداً ، لطیفان جداً ، علی الأقل اذا صدق ما عرفته فیهما بعد ذلك ، غیر أن كلمة « ضر ۰۰۰ و ۰۰۰ ری » لم تُلفظ بلهجة فیها اعتبذار أو فیها تلطیف ، بالعكس : لقد كانت تحمل معنی الضرورة المطلقة و توشك أن تطابق قناعتهما الشخصیة ،

اذن ، هأنا ذا في باريس ٠

.

-

اذن في باريس ! • • • لا تحسبوا مع ذلك أتنى سأحدثكم كثيرا عن هذه المدينة • ذلك أنني أقدِّر أنكم قد شببتم قسراءة عنهما باللغمة الروسية • تم انكم قد ذهبتم اليها بأنفسكم ،



فأسرف في الكذب • فلا تنزعجوا اذن • ولعلكم تعلمون أيضاً أننى اذا كذبت فليس ينفى ذلك اقتناعى بأننى لا أكذب • وحسبى هذا الكلام !•• واتركوا ذراعي طليقتين فلا تغلولهما •

نعم ، باريس مدينة مدهنة ، ويا له من ترف ! ويا لها آنواعا من الرخاء يتمتع بها أولئك الذين يحق لهم أن يتمتعوا بها ! ومرة أخرى ، يا له من نظام ! يا له من ركود في النظام ان صح التعبير ! اتنى أعود دائماً الى الكلام على النظام ، على انترتيب ، حقاً ، ان باريس لن تلبث أن تصبح مدينة جامعية ألمانية صغيرة، متجمدة على الهدوء والسكينة، كمدينة هايدلبرج مثلاً ، انها تجنح نحو هذا ، وتتجه اليه ، ألا يمكن أن توجد هايدلبرج أخرى ضخمة الأبعاد ! ويا لها من أنظمة ! افهموا عنى : أنا لا أتكلم الآن عن أنظمة خارجية ، وهي يسيرة ( نسبياً بطبيعة الحال ) ، وانما أتكلم عن ذلك التنظيم الضخم ، الداخلي ، المعنوى ، الذي يصدر عن النفس ، عن الروح ، ان باريس تنضيق وتقل ، طواعية ، يصدر عن النفس ، عن الروح ، ان باريس تنضيق وتقل ، طواعية ، عن حب : انها تتقلص بعاطفة ، بحنان ، ما أكبر الفرق بينها وبين عن حب : انها تتقلص بعاطفة ، بحنان ، ما أكبر الفرق بينها وبين

لم أقض في لندن الا نمانية أيام ؟ فيا لها من لوحات واسعة ذات بروز ، يا لها من مستويات مضيئة أصيلة واضحة ، تلك التي انحفرت ذكراها في نفسي ! ان كل شيء في لندن ضخم ، ان كل شيء فيها حاد قاطع في أصالته ! حتى لقد يخطئء ظن المرء في هذه الأصالة ، ان كل نقيض ، مهما يكن بارزا ، يتلاءم في لندن مع نقيضه ، فاذا النقيضان ينسجمان في عناد ، ويتناقضان دون أن ينفي أحدهما الآخر ، يبدو أن كل نقيض يؤكد وجبوده الخاص باصرار ، دون أن يلوح أن أحد النقيضين يضايق الآخر أو يزعجه ، ومع ذلك ففي لندن أيضاً يتلاحق ذلك الصراع العارم نفسه ، ذلك الصراع القوى الذي أصبح منذ الآن ذلك الصراع العارم نفسه ، ذلك الصراع القوى الذي أصبح منذ الآن

متأصلاً قديماً ، أعنى الصراع المستميت بين المبدأ الفردى الذي يشترك فيه الغرب كله وبين ضرورة التلاؤم كيفسا اتفق ، أعنى ضرورة قيسام جماعة متماسكة على أى نحو من الأنحاء ، وانتظام المجموع في مجتمع يشبه أنّ يكون بيوت النمل ، بل والتحول الى مجتمع نمل ، ولكن على شرط طبعاً ، هو شرط أن يلتهم الأعضاء بعضهم بعضاً ، والا أصبحوا من أكَّلة لحوم البشر! على أننا من هذه الناحية نلاحظ نفس ما نلاحظه في باريس • تلاحظ ذلك الجهد المستمين نفسه في سبيل الاكتفاء بالحالة الراهنة والاقتصار عليها ، واستئصال المرء من نفسه جميع الرغبات وجميع الآمال ، وأن يلعن مستقبله الذي ربما كان رواًد التقدم أنفسهم لا يؤمنون به كثيراً ، وأن يعبد « بعل ، • ومع ذلك لا تدعوا لهذا الأسلوب الرفيع أن يفتنكم : ان هذا كله لا يُلاحظ على حالة الوعى الا لدى التقدمين الواعين • ولكن المرء يلاحظه على حالة اللاوعى ، على حالة اللاشعور ، على الحالة الغريزية ، في الوظائف الحياتية لدى الجمهور بأجمعه • فالبورجوازي الباريسي مثلاً يكاد يكون مقتنماً اقتناعاً واعياً بأنه ليس في الامكان ابدع مما كان ، وأن كل شيء في هذا العالم على خير ما يرام ، حتى لقد يضربك اذا أنت شككت في ذلك ، لأنه رغم ثقتــه ما تزال نراوده مخاوف • ولئن كان الأمر على هذا النحو في لنــدن ، فما أكبر الفرق رغم كل شيء: يا لهـا من لوحات واسـعة ، مرهقة ، هنالك ! ما أكبر الفرق ، حتى من ناحية المظهر الحارجي ، بين باريس ولندن ، هذه المدينة المنهمكة نهاراً وليلاً ، الواسعة كالبحر ، مع هذه الضبجة التي لا تنقطع ، وقرقعة الآلات المستمرة ، وهذه السكك الحديدية التي تمر فوق المنازل ( وتحت المنازل قريباً ) ، وهذه المبادرة الجريثة الجسور ، وهذه الفوضي الظاهرية التي هي في حقيقة الأمر النظام' البورجوازي وقد بلغ أوجه ، وهذا النهر المسمم ، نهر التاميز ،

وهذا الهواء المسبع بالفحم ، وهذه الميادين والحدائق الرائعة ، وهذه الأحياء الكالحة ، كحى هوايتشابل وسكانه أنصاف العراة الشرسين الساغبين ، و « المدينة ، بملاينها وتجارتها الشاملة ، و « قصر الكريستال ، و « المعرض ، ا٠٠٠

نهم ، ان « المعرض ، فخم ، تحسُّون أن قوة رهيبة قد جمعت هنا ذلك الجمهور الذي لا يحصى عدده ، والذي جاء من جميع أنحاء العالم فالتقى قطيعاً واحداً. تشعرون بأن نتيجة ً قد تحققت، تشعرون بالانتصار ، بالظفر ٠ حتى لقد تأخذون تخافون لا أدرى من أى شيء ! مهما تملكوا من الاستقلال ، فإن الحوف ينجتاح نفوسكم! أليس هذا هو بلوغ المثل الأعلى حقاً ، أليس هو النهاية والخاتمة ؟ أليس هذا هو «القطيع الواحد» في الواقع ؟ ألا يجب على المرء أن يسلِّم بهذا على أنه الحقيقة الكلية ، وأن يصمت الى الأبد؟ ان ذلك كله ليبلغ من الفخامة والجلال والأبهة والافتخار والانتصار أنكم تأخذون تشعرون بفكركم مضغوطاً مثقلاً ٠ تنظرون الى هذه الشات من الألوف ، الى هذه الملايين من البشر الذين جاءت بهم الى هذا المكان من جميع أركان العالم فكرة وحيدة ، فازدحموا فيه هادئين عنيدين صامتين في هذا القصر الفخم ، فتشمرون عندئذ أن شيئًا ما قد تحقق تحققًا نهائيًا • هذه لوحة من التوراة ، هذه صورة من بابل ، هذه نبوءة رؤيا يوحنا تتحقق أمام أبصارنا • تشعرون أنكم في حاجة الى قدرة هائلة على المقاومة والانكار والنفي حتى لا تخضعوا ، حتى لا تستسلموا لذلك الشعور ، حتى لا تنحنوا أمام الواقع وتعبدوا «بعل».> أى حتى لا تحسبوا أن هذا الواقع هو المثل الأعلى •••

قد تقولون لى : « ولكن هذا الكلام سخف ؛ انه ثمرة المرض ، انه نتيجة تعب الأعصاب ، انه ناشىء عن الغلو والمبالغة ، ما من أحــد يتوقف على هذا ، وما من أحد يعده مثلاً أعلى ، ثم ان الجوع والعبودية

ليس فيهما ما يجذب ، وهما يحضان أكثر من أى شيء آخر على الانكار والجحود ، ويولدان الشك والريب ، أما الهواة الشبعون الذين يتنزهون نشداناً للمتعة ، ففي وسعهم طبعاً أن يؤلفوا لوحات من رؤيا يوحنا ، وأن يفر جوا عن أنفسهم وأن يسلنوا أعصابهم مضخمين كل حادثة من الجوادث ، باحثين فيها عما يثير في نفوسهم احساسات قوية ، ، ، ،

سوف أجبكم عند ثد قائلاً : « طيب • لنسلّم بأننى قد فتنت بالديكور • ولكن لو رأيتم زهو الفكر القوى الذى خلق هذا الديكور الضخم الفخم ، لو رأيتم ثقته واعتزازه بانتصاره وظفره ، لارتجفتم من غطرسته ومن عناده ومن عماوته ، ولارتعشتم انسفاقاً على أولئك الذين يحلق فوقهم ويسيطر عليهم ويتحكم فيهم هذا الفكر المتعالى المتكبر • فأمام هذا الفكر المتسلط ، أمام هذا الفكر المتسلط ، أمام هذا الانتصار الحاسم الذى تحققه ابداعاته ، تتهاوى النفس الساغبة أحياناً ، وتنخضع ، وتنشد الحلاص والسيلامة فى خمرة « الجين ، وفى الدعارة والفحش والمجون ، وتأخذ تؤمن بأن هذه الحالة مشروعة • ان الطاهرة واضحة ، فالجمهور يصاب بالشلل ويصبح عاطلاً عن الحركة ، أو هو ، اذا خصع للريسة ، ينشد الخلاص والسيلامة فى مذهب كالمورمونية ، متجهم الروح كالح النفس قد ضربت عليه اللعنة • وفى كندن يستطيع المر و أن يلاحظ الجمهور بحجوم وبيئة لا توجد فى أى مكان آخر •

قبل لى مثلاً ان نصف مليون من العمال والعاملات مع أولادهم ينتشرون في أرجاء المدينة كلها ، أيام السبت مساء ، كبحر متلاطم الأمواج ؟ وهم يؤثرون أن يتجمعوا في بعض الأحياء خاصة يحتفلون فيها بعيد السبت حتى الساعة الخامسة من الصباح ، أي يفرطون في الأكل والسكر كالبهائم لسائر الأسبوع ، هكذا يبدد هذا الجمهسور مد خراته

التي حصًّلها خلال أيام طويلة بعمل شاق وجهد كبير • ان دكاكين الجزارين وحوانيت الأطعمة والمآكل التي تسطع فيها أنوار الغاذ تسكب في الشوارع أمواجاً من ضياء • كأن المرء يشسهد حفلة رقص أقيمت لهؤلاء الزنوج البيض • الشعب يتزاحم في الحانات ، وفي الشوارع • الناس يأكلون ويشربون حيث يوجــدون • محلات شرب البيرة مزدانة كأنها قصور • الحشد سكران ، ولكن سكره خال من الفرح والمرح • انه متجهم ، تقيل ، صامت صمتاً عجيباً غريباً • ولا ينقطع هذا الصمت المريب الا من حين الى حين ، تقطعه شتائم ولكمات دامية تملأ نفسك حزناً • ان الجميع يسرعون الى السكر حتى يفقدوا الوعى • والنساء لا يتخلفن في هذا عن أزواجهن ، بل يسكرن معهم. والأولاد يركضون ويسبعون بين أهلهم هنا وهناك : في ليلة كهذه الليلة ، في الساعة الثانية من الصباح ، ضللت طريقي ، فضربت في الشوارع زمناً طويلاً بين هذه الجمهرة التي لا يحصى عددها من الشعب المتجهم العابس ، سائلاً عن الطريق بالاشارات تقريباً ، لأننى لا أعرف من اللغة الانجليزية كلمة" واحدة • واهتديت الى طريقي ، غير أن الشعور الذي خلَّفه في نفسي ما رأيته من مشاهد ظل يلاحقني طوال أيام ثلاثة • الشــعب واحد طبعاً في كل مكان ، ولكن اللوحة هنا تبلغ من الفخامة والشدة أنك تشعر أنك كنت في الماضي تتخيل تخيلاً لا أكثر • أنت هنا لا ترى حتى الشعب ، وانما ترى الخال المطرد المنتظم المذعن المسجَّع • وأنت تشعر حين تتأمل هؤلاء المنبوذين أنه سيمضى زمن طويل قبل أن تتحقق النبوءة بالنسبة البهم ، وانه سينقضى زمن طويل أيضاً قبل أن يعطيهم أحد لا أغصان نخيل ولا ثياباً بيضاء ، وأنهم الى أن يحين ذلك الحين سيظلون يبتهلون الى عرش الرب قائلين : « الى متى أيها الرب ؟ ٤٠. هم أنفسهم يعرفون هذا ، فهم بانتظار ذلك ينتقمون من المجتمع بالانتماء الى ملل سرية : كملة

المورموبيين ، أو ملة الارتعاش أو غيرها من ملل الاشراق ، اننا نندهش من هذه الغباوة في أن يصبح المرء ارتعاشياً أو اشرافياً ، ولا يخطر ببالنا أن ذلك انما هو رفض لصيغتنا الاجتماعية ، رفض عنيد لا شعوري ، رفض غريزي يهدف منه صاحبه الى انقاذ نفسه بأى ثمن ، رفض يدخلفيه اشمئزاز منا وكره لنا ، ان هذه الملايين من البشر المهجورين المطرودين من وليمة الحياة ، يتزاحمون ويتصادمون في ظلمات الأقيية التي دفعهم اليها اخوتهم الكبار ، فهم يقرعون بالتلمس باباً ما ، ويبحشون عن غرج ما ، حتى لا يختنقوا في الكهف المظلم ، هذه محاولة أخيرة يائسة مستميتة في سبيل أن يكونوا عصبة على حدة ، في سبيل أن ينفصلوا عن كل شيء ، ولو عن الشكل الانساني ، شريطة أن يعشوا على ما يشاء لهم هواهم ، وأن لا يكونوا معا ، . .

ورأيت في لندن جهوراً آخر شبيهاً بهذه الحجوم • هذا ديكور آخر في نوعه • ان من زار انجلترا قد ذهب الى هايماركت مرة واحدة على الأقل • ان هايماركت هو الحي الذي تتجمع المومسات في بعض شوارعه ألوفاً • الشوارع مضاءة بمصابيح غاز ، ليس لدينا فكرة عنها في بلادنا • وعند كل خطوة تخطوها تطالعك مقاه رائعة تزدان بمرايا كثيرة وأثاث مذهب ، ففي هذه المقاهي يجتمع الناس واليها يلجئون وبها يعتصمون • من الصعب على المرء أن يختلط بهذا الجمهور • ان تركيبه غريب • فيه نساء عجائز ، وفيه صايا ذوات جمال تقف أمامه مبهوراً • ليس في العالم كله نموذج امرأة يبلغ مبلغ جمال المرأة الانجليزية • والحمهور المتراص يتجول بصعوبة ومشقة • الأرصفة لا تكفيه فهو يغزو وأرض الشارع • جميع هاته النساء يحرقهن ظماً شديد الى غيمة ، وهن أرض الشارع • جميع هاته النساء يحرقهن ظماً شديد الى غيمة ، وهن يحاولن اغراء أول قادم بوقاحة واستهتار لا يصدهن عن ذلك أى خجل الملابس الفاخرة والزينات الباهرة تجاورها ثياب تكاد تكون أسمالا " رئة

وخرقاً بالية • وهذا التناقض نفسه قائم بين الأعمار • كل شيء مختلط • انك تجد في هذا الجمهـور العجيب رجلاً متشرداً سـكران ، كما تحد فيه ثرياً من الأثرياء يحمل لقباً من أرفع الالقاب • وتسمع نستائم ومشاجرات ونداءات ، كما تسمع همساً يدعوك من فتاة ما تزال خجولة • وما أروع الجمال الذي يقع عليه بصرك في بعض الأحيان! لكأن هذه الوجوه مستعارة من كتباب صور.! أذكر أنني دخلت الى كازينو • كانت الموسيقي تصدح ، وكان الناس يرقصون • وكان هنالك حشد كبير • الديكور رائع فخم • ولكن الانجليز يظلون عابسين حتى حين يلهون ويتسلون • انهم يرقصون في جد ، بل انهم يرقصون في مثل التجهم ، فكأنهم يحــركون أقدامهم بالخطوات اللازمة قيــاماً بواجب • لاحظت في الشرفة فتاة ، فاذا أنا أتجمد مذهولاً • لم أر في حياتي جمالاً أمثل من هذا الجمال • كانت جالسة " الى مائدة مع فنى يبدو أنه جنتلمان ثرى أكثر مما يبدو أنه واحد من الذين اعتادوا ارتياد الكازينو • أتراه يلتقي بها بعد غياب طويل ؟ اتراهما اتفقا على موعد للقاء في هذا المكان ؟ كان لا يكلمها الا قليــلاً ، وعلى نحو متقطع ، فكأن في رأس كل منهما مشاغل أخرى وهموماً أخرى • كانت هي أيضاً شديدة الحزن • ان قسماتها دقيقة وملامحها لطيفة • وإن نظرتها الرائعية التي فيها شيء من عزة وخيلاء تكشف عن كآبة خفية ، عن تفكير وقلق لا أدرى ما هما ! أغلب الظن أنها مصابة بالسل. لا بد أنها أعلى من هذه الجمهرة من النساء الشقيات: والا فعم م يمكن أن يعبر الوجه الانساني؟ ومع ذلك كانت تشرب هنالك خرة «الجين» ، وقد دفع الفتى ثمن الحمسرة • وأخيراً نهض الفتى فصافحها وافترق الاثنان • وخرج الفتى من الكازينو ، أما هي فمضت تغيب في تلك الجمهرة من النساء الساعيات الى المال ، مضت تغيب بينهن وقد اصطبغ خداها الشاحبان ببقع حمراء من تأثير الشراب •

وفي هايماركت رأيت أمهات يقدن بناتهن ليتاجرن بهن • صبيات في الثانية عشرة من أعمارهن يمسكن ذراعك ويسألنك أن تتبعهن . أذكر أنني رأيت في الجمهور بنية عمرها ست سنين في أكثر تقدير ، بنية ً ترتدى أسمالاً ممزقة ، وهي وسخة حافية القدمين شاحية شحوب المرض محطمة • ان المزء يرى بقعاً زرقاً في جسمها من خلال أسمالها المرقة • كانت تسير كالغائبة عن نفسها ، دون أن تحث خطاها ، لا يدرى الا الله لماذا تسير بين هذا الحشند من الناس • أتراها كانت جائعة ؟ لم يكن ينتبه اليها أحــد • ولكن الشيء الذي خطف بصرى أكثر من أي شيء آخر هو أن هيئتها كانت تدل على حزن غظيم وكرب شديد ويأس ِ هائل لا يملك المرء حين يراه الا أن يقول انه لأمر شاذ مؤلم أن يقع بصر الانسان على مخلوقة صغيرة أ'ثقلت منذ الآن بكل هذا العــذاب وأحاقت بها كل هذه اللعنة • كان تهزُّ رأسها الأشعث كأنما لتناقش أحداً ، وتباعد يديها الصغيرتين ، وتحركهما باشارات شتى ثم تصفق احداهما بالأخرى وتشـــدهما الى صـــدرها العارى • رجعت الى وراء وأعطيتها قطعة نقدية قدرها ستة بنسات ، فتناولتها ونظرت الى محدقة في عينيي بدهشة خائفة ، ثم ولدَّت هاربة يخطى سريعة كأنها تخشى أن استرد منها المال • سم ، ان المرء ليرى هنا أموراً غريبة .

وفى مرة أخرى ، استوقفتنى ليلاً بين هـذا الجمهور من النساء الضائعات والرجال الفجرة امرأة كانت تسير حثيثة الخطى بين الأمواج المضطربة من البشر • كانت ترتدى ثياباً سوداء ، وعلى رأسها قبعة تكاد تتخفى وجهها • لم أستطع كثيراً أن أتفرس فيها وأن أفحصها ، ولست أتذكر الا نظرتها الثابتة • قالت لى ، بلغة فرنسية رديئة ، بضع كلمات لم أفهمها ، ودست في يدى ورقة ، ثم ابتعدت مسرعة • وقفت أمام واجهة مضاءة هي واجهة أحد المقاهي ، ونظرت في الورقة : هي ورقة

صغيرة مربعة طُبِعت على احدى زواياها هـذه الجملة : « هل تصـــدق هذا ؟ ، وطبعت على ظهرها ، باللغة الفرنسية أيضاً ، هذه العبارة : د أنا البعث والحياة ، ••• وبضعة أسطر أخرى من ذلك النص • لا بد لكم أن توافقوني على أن في هذا جدة ٌ وغرابة • ولقد ذكر لي بعد ذلك في شرح هذا الأمر أن هذه هي الدعاية الكاثوليكية تتسلل الى كل مكان مصرة "عنيدة لا تتعب • وفي السارع توزُّع تارة "أوراق" من هــذا النوع ، وتارة منشورات تضم مختارات من الانجيل والتوراة • يوزعونها عليك مجاناً ، يجبرونك على أخذها ، يدستونها في يدك دساً • والقائمون بأمر هذه الدعاية كثيرون من الجنسين ، لا يُحصى عددهم ! • • وهذه الدعاية محسوبة بمهارة وبراعة • هذا كاهن كاثوليكي يكتشف بنفســـه أسرة معوزة هي أسرة عامل من العمال ، فاذا هو يتسلل اليها ، فيجد بين أفرادها ، مثلاً ، مريضاً راقداً على حصيرة فوق الأرض الرطبة ، تحيط به امـرأة مي في أكثر الأحيـان ثملة ، وأولاد مـد مم البرد والجوع. فيأخذ الكاهن. الكانوليكي يطعم الأسرة كلها ويكسوها ويدفئها، ويأخذ يعالج المريض ويشــترى له أدوية ، ثم ينتهى بأن يُـدخل أفراد الأسرة في الديانة الكاثولكية ، على أنه يحدث في بعض الأحيان ، بعد شفاء المريض ، أن يُـطرد الكاهن بلكمات وشتائم • ولا يتعب الكاهن ، ولا يكل ولا يمل ، وانما هو يمضى الى أسرة أخرى ، وقد يطرد ، ولكنــه يجتمــل كل شيء ، ولا بد أن يظفر أخــيراً بادخــال أحــد في الكاثوليكية • ان الكاهن الانجليكاني لا يزور الفقراء • والفقراء لا يدخلون الكنيسة ، لأنهم لا يملكون ما يدفعون به نمن أماكنهم فيها. وارتساط الرجل بالمرأة كثيراً ما يكون في صفوف العمال وفي صفوف المعوزين بوجه عام ، ارتباطاً غير شرعي ، لأن الزواج يكلف نفقات باهظة • بالمناسية : ان كثيراً من هؤلاء الأزواج يضربون نساءهم ضرباً

رهيباً ، وقد يصيبونهن من شدة الضرب بعاهات ، والأداة التي يستعملونها في ضربهن هي مجرفة الحطب خاصة ، هذه هي أداة الضرب عندهم الجرائد على الأقل ، في زواية المساجرات العائلية التي تقع فيها اصابات بالغة ويحدث فيها قتل ، تذكر مجرفة الحطب هذه دائماً ، أما أولاد هذه الأسر ، فما ان يشبوا عن الطوق ، حتى يمضوا الى الشارع ، ويختلطوا بالجمهور ، ثم لا يعودون بعد ذلك الى ذويهم قط ،

ان الكهنة والأساقفة الانجليكانيين متكبرون وأغنياء وانهم يعيشون حياة ثرية ويسمنون في هدوء كامل ودعة تامة وهم أناس أدعياء متقفون جداً ، مقتنعون اقتناعاً عميقاً بعلو مكانتهم وبحقهم في أن يعظوا بأخلاق وادعة مطمئة ، وبأن يسمنوا ويعيشوا للأغنياء وهذه ديانة الذين يملكون هي كذلك صراحة بغير قناع وفي هذا منطق وصراحة على الأقل ولأساتذة الدين هؤلاء ، المقتنعين الى حد البلاهة ، تسلية طريقة يزجون بها الوقت : ألا وهي الارساليات أي البعشات الدينية وانهم يجوبون الأرض ويشرون في آخر افريقيا على فرد يدخلونه في دينهم ، وينسون الأرض منيئرون في آخر افريقيا على فرد يدخلونه في دينهم ، وينسون الأنجليز الأغنياء ، وعجول الذهب في هذه البلاد بوجه عام ، متدينون الى أقصى حدود التدين على طريقتهم الخاصة ، العابسة المتجهمة و ان الشعراء الانجليز يحبون منذ عهد بعيد أن يتغنوا بيوت الكهنة في الريف ، تظللها أشتجار السنديان والدردار التي عمرها مئات الأعوام ، وأن يحدوا زوجات القسس وبناتهن الشقراوات ذوات العون الزرق والجمال الأمثل.

ولكن ما ان ينقض الليل ويرجع النهار حتى ترى ذلك الفكر المتجهم المتكبر يسيطر على المدينة الواسعة سيطرة صارمة من جديد • فلا هو يتذكر ما جرى خلال الليل ، ولا هو يرى ما يجرى حوله أثناء النهار • ان « بعل ، يحكم ولا يطلب حتى الخضوع ، لأنه واثق منه

سلفاً ۱۰ ان تقته بنفسه لا حدود لها ۱۰ انه بروحه المتكبرة المحتقرة الباردة ، يبذل صدقات منظمة لا لشيء الا أن يتخلص ويرتاح ۱۰ حتى اذا بندل تلك الصدقات لم يكن في امكان أي شيء أن يزعزع طمأنينته ان « بعل » لا يخبىء بعيداً عنه ، كما يحدث في باريس مشلاً ، بعض المظاهر الغريبة المربة المخفة من الحياة ۱۰ فلا فقر الجمهور ولا عنابه ولا دمدماته ولا تخبله ، لا شيء من هذا كله يعكر هدوءه أو يوقظ فيه قلقاً ١٠ انه يسمح لهذه المظاهر المريبة المشومة أن توجد الى جانبه ، على يعينه ويساره ، في وضح النهار ، يسمح لها بذلك في ازدراء واحتقاره وأن يزعم لنفسه ، أن كل شيء يجرى على ما يرام ١٠ هـ و لا يخبى وأن يزعم لنفسه أن كل شيء يجرى على ما يرام ٥ هـ و لا يخبى الفقراء ، كما في باريس ، مخافة أن يعكر الفقراء صفو نومه وأن يقلقوه ١٠ الباريسي يحب كالنعامة أن يحني رأسه في الرمل حتى لا يرى الصادين الذين يهمون أن يدركوه ٥ في باريس ١٠٠ ولكنني لست بباريس الآن ١٠٠ ما هـذا الحلط ؟ متى يا رب أعتساد الترام الترتيب والنظام فيما أقول من كلام ؟٠٠٠

## الفصل السادس

بحرث في البرجولزي

يتقلص هنا كل شيء ، لماذا يريد الناس هنا أن يصغروا، أن يضيقوا، أن يَتَحوا: «أنا لا وجود لى البتة ، لقد اختبأت ، اعبر من فضلك ، لا يبدون عليك أنك تلاحظني ، مراوا ، مراوا

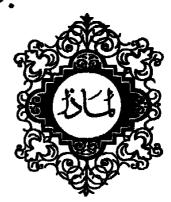

- « \_ ولكن عمَّن تتكلم ؟ من الذي يتقلص ويتضيق ؟
  - « \_ البورجوازي طبعاً •
- « رحماك ! ان البورجوازى ملك ، انه كل شى، ـ « هو الدولــة الثالثة ، ، هو كل شى، ـ أفتدعى بعد ذلك أنه يتلقص ويتضيّق ؟! ، •

نعم ، ولكن لماذا اختباً في الأرض ذلك الاختباء تحت حكم الامبراطور نابوليون ؟ لماذا نسى ، في مجلس النواب ، ذلك الأسلوب الرفيع الذي كان يحب في الماضي حباً جماً ؟ لماذا لا يريد أن لا يتذكر شيئاً ، لماذا يهز كنفيه حين يذكر أحد بالزمان الماضي ؟ لماذا يكشف فكر و وتكشف نظرته وأقواله عن القلق فوراً متى تجرأ آخرون أن يتمنوا أمامه شيئاً من الأشياء ؟ لماذا يرتعش ، حين يطيش هو نفسه فيعرب عن رغبة ما ، ثم يأخذ بالتقلص ؟ « ما هذا الذي خطر ببالي يا رب ؟ » • كذلك هو يتساءل ، ثم يحاول بعدئذ عامداً واعياً ، خلال مدة طوبلة ،

أن يكفتّر عن سلوكه بحماسته وطاعته ؟ لماذا تدل هيئته على أنه يقول : « اليوم سأتاجر قليلاً في دكاني ، وغـداً ، بمعـونة الله ، وربما بعد غد اذا وهب لى الله هذه النعمة ٠٠٠ ؟ المهم أن أجمع شيئًا من المال بأقصى سرعة ! • • • ومن بعدى الطوفان ، • • • لماذا يخفى حميع الفقراء في مكان ما ويؤكد أن ليس ثمة فقراء ؟ لماذا يكتفي بالأدب الرسمى ؟ لماذا يريد الى هذا الحد أن يقتنع بأن جرائده طاهرة لا يمكن أن يداخلها الفساد ؟ لماذا يقبل أن يعطى الجـواسيس مالاً كثـيراً ، لماذا لا ينجـرؤ أن ينبس يحرف عن غزوة المكسيك ؟ لماذا يمثِّل جميع عشاق الزوجات في صورة صعالیك لا يملكون منزلة ولا ينعمون بحماية ، فهم بائعون في محلات تجاریة ، أو هم رستّاموں ، وهم أناس مساكين فقراء على كل حال ؟ لماذا يحلم بأن جميع الزوجات « وفيات » الى أقصى حـــدود الوفاء ، وبأن القد در ينضج طعامها على لهب الفضيلة ، وبأن تصفيف الشعر هو أحسن مظهر يمكن تنخيله ؟ أما عن تصفيف الشعر فذلك أمر مفروغ منه ، متفق عليه ضمناً • لقد تقرر من تلقاء نفسه • ورغم أن الشوارع الكبرى تمجتازها في كل لحظة مركبات مسدلة الستائر ، ورغم أن في كل مكان مأوى لجميع الملذات الأساسية ، ورغم أن زينات « الحليلات ، تكلف حتى في أحيان كثيرة نفقات ِ تفوق الموارد التي يمكن أن يفترضها الأزواج ، فان ذلك قد صدر فيه قرار موقّع ، فماذا تريدون أكثر من هذا ؟

ولكن لماذا كان الأمر على هذا النحو ؟ كيف لا : لو لم يكن الأمر على هذا النحو فلربما ظنن أن المثل الأعلى لم يتحقق ، وأن باريس ليست الفردوس الأرضى تماماً ، وأنه ما يزال هنالك شىء ناقص يتمنى المرء تحققه ، وأن البورجوازى نفسه ليس راضياً كل الرضى اذن عن النظام الذى يدافع عنه ويفرضه على الجميع ، وأن فى المجتمع شقوقاً يجب اصلاحها وصدوعاً يجب رأبها ، ذلكم هو السبب فى أن البورجوازى

يضع حبراً على تقوب حذاءيه حتى لا يلاحظها أحد ، لا سمع الله ! ولكن « الحليلات » يشترين مرببات لذيذة ويلبسن قفازات جملة ، بحث أن السيدات الروسيات في بطرسبرج البعيدة يحسدنهن صدآ شديدا حتى لتصيبهن من ذلك الحسد توبات عصيية • أن الحليلات هنا يكشفن عن أفخاذهن ويشمرن أثوابهن برشاقة في الشوارع الكبرى، فماذا تريدون أكثر من هـذا لتحقق السـعادة الكاملة ؟ ذلكم هو السبب في أن عنوان رواية كهذا العنوان «الزوجة والزوج وعشيق الزوجة،\* أصبح مستحيلاً في الظروف الحالمة ، ذلك أن عشاق الزوجات لم يبق لهم وجود ولا يمكن أن يكون لهم وجود • وهبهم و'جـدوا في باريس بعـدد حبـات رمل البحر ( ولعلهم أكثر من ذلك عدداً ) ، فانهم مع ذلك ليس لهم وجود ، ولا يمكن أن يكون لهم وجود ، لأن الفضيلة تسطع في كل مكان ، وينجب أن يساهم كل شيء في سطوع الفضيلة • لو رأيت حديقة « الباليه رويال » في المساء حتى الساعة الحادية عشرة ، فلا بد أن يرقُّ قلبك وأن تشمر بمواطف الحنان الى درِرجــة ذرف الدموع • انك تشــاهد أزواجاً لا يُحصى عددهم يتنزهون هنالك متأبطين أذرع حليلاتهم • وأولادهم يلعبون من حولهم لعباً لطيفاً • ونوافير الماء تخرُّ خريراً جميلاً وتدفقها الرتيب يحدث في النفس احساسات هادئة وادعة ساكنة متصلة ، احساسات من نوع الاحساسات التي تستيقظ في نفسك بمدينة هايدلبرج. ولست هذه النافورة بالنافورة الوحيدة التي تخسر مياهها خريراً جميلاً على هذا النحو في باريس: ان بباريس نوافير كثيرة، وفي كل مكان تطالعك هذه المناظر نفسها ، فيبتهج قلبك .

ان الحاجة الى الفضيلة هى فى باريس حاجة لا تنطفى، ولا تخمد، والفرنسى الآن جاد رصين ، بل ان عواطف الحنان تغزو قلبه فى كثير من الأحيان ، لذلك لا أفهم لماذا ما يزال يخشى شيئاً ما الى هذا الحد من

الخشية ، رغم « المجد العسكرى ، الذي يزدهر في فرنسا ويكلف « جاك بونوم » نفقات باهظة الى هذه الدرجة • والباريسي يحب الأعمال • ولكن كأنه ، حين يتاجر فيقشر جلدك في حانوته ، لا يفعل ذلك فيسييل المنفعة وحدها ، كما كان يحدث في الماضي ، وانما هو يفعل ذلك من أجل الفضيلة وباسم ضرورة مقدسة • ان جمع ثروة كبيرة وامتلاك أكبر عدد ممكن من الأشمياء قد أصبحا القمانون الرئيسي للأخلاق ، أصبحا ديانة الباريسي • لئن صبح أن الأمر كان على هذا النحو دائماً ، فلقد صار الآن مبدأً مقدساً • كان الناس في الماضي يحبون المال ويحبون أشياء أخرى غير المال ، بحيث كان يستطيع انسان محروم من الثراء أن يتوقع شيئًا من الاعتبار والاحترام • أما الآن فلا ! • • • فاذا شئت الآن أن يكون لك في نظر الناس اعتبار ، فلا بد أن تجمع ثروة وأن تكسب أكبر عدد ممكن من الأشياء • والا لم يكن يكن في وسعك أن تطمع في أن يحترمك الناس ، بل ولم يكن في وسعك أن تطمع في أن تحترم نفسك أيضاً ٠ ان الماريسي يعد نفسه أقل من « لا شيء ، حين تكون جيـوبه خالية ، وذلك عن وعي دقيق واقتناع عميق • الناس يتسامحون معك تسامحاً مدهشياً شريطة أن تملك مالاً • ليس سيقراط الفقير الا رجيلاً أبله وثر ثاراً مفسداً ، يُحترم على خشبة المسرح في أكثر تقدير ، لأن البورجوازي ما يزال يحب أن يحترم الفضيلة على خشبة السرح •

عجيب أمر هذا البورجوازى: ينادى بأن المال هو الفضيلة القصوى وهو واجب الانسانية ، ولكنه يظل مع ذلك يتظاهر بالعواطف النبيلة ، ان لجميع الفرنسيين هيئة نبيلة نبلا مدهشا ، فى نفس اللحظة التى يعمد فيها أردأ فرنسى الى أن يبيعك أباه بعشرين فلسا ، مضيفا الى أبيه شيئا آخر من تلقاء نفسه ، تراه يظهر لك بمظهر يبلغ من النبل أنك تقف أمامه مكتوف الأيدى ، ادخل الى مخزن لتشترى بعض الأشياء:

ان أصغر مستخدم يرهقك بنيله الذي لا يوصف • وهؤلاء المستخدمون هم الذين يُتخذون نموذجاً لمثلينا في « مسرح ميشيل » • انك تشعر أمام هذا المستخدم بأنك مذنب في حقه • لقد جئت لتشتري أشياء بعشرة فرنكات مثلاً ، فاذا هو يستقبلك كما لو كان يستقبل اللورد دوفونشير. انك تشعر عندئذ بعذاب حاد في ضميرك ، وتود لو تسارع فتشرح له أنك لست اللورد دوفونشير ، وانما أنت مسافر بسيط جئت تشتري أشياء بعشرة فرنكات • ولبكن الشماب الرائع المظهر ، الذي ينعم بنيال روحي لا يوصف ، والذي تصبح مستعداً أمامه لأن تحتقر نفسك ( من شدة نيله ! ) ، ولكن هذا الشاب يأخذ يعرض لك بضائع قيمتها عشرة آلاف فرنك • ففي مثل لمح البصر سرعة "، تراه يراكم البضائع على البسطة لتراها • فاذا تصورت العناء الذي سيلقاء المسكين في اعادة طي هذه البضائع بعد انصرافك ، العناء الذي سيلقاه هو جرانديزون أو ألسيبياد أو مونمورانسي ، بعد انصرافك أنت ، أنت الذي تجرأت رغم عقوق مظهرك وكثرة رذائلك وعيدوبك ، أن تزعج من أجل عشرة فرنكات حقيرة ، سيداً عظيماً مثله ، أقول اذا تصورت ما سيلقاه من عناء ، أخذت، رغم ارادتك ، تحتقر نفسك أمام البسطة ، وندمت على ما فعلت ، ولعنت الحظ الذي جعل جيبك خالياً الا من ماثة فرنك • ولكن الشاب يلف لك البضاعة التي اشتريتها بماثتك الحقيرة ، يلفها لفاً كريماً ، ويغفر لك ما أحدثته في المخزن مناضطراب وازعاج ، فاذا أنت تسارع الى الخروج والغياب عن بصره • حتى اذا عدت كلى بيتك ، ذُهلت من أنك اشتريت بماثة فرنك بدلاً من عشرة • كم من مرة ، وأنا أمر بالشوارع الكبرى أو بشارع فيفيين ، حيث توجد مخازن كبرى كثيرة لبيع الأقمشة والملابس ، قلت بيني وبين نفسي : « لو أتبح للسيدات الروسيات أن يدخلن هنا وأن ، ٠٠٠ غير أن ما سيعقب ذلك انما يعرفه ناظرو الأملاك

وأصحاب الأطيان في أوريل وتامبوف حق المعرفة • ان الروسي بعشق أن ينظهر في المخازن أن لديه مالا وفيرا • وهنك في مقابل ذلك برودة كبرودة الانجليزيات اللواتي لا يكفيهن أنهان لا يستحين من أن ينش لهن آدونيس أو جينوم تل أصناف البضائع على البسطة ، وأن يقلب نهن المخزن رأسا على عقب ، بل يزدن على ذلك أن يأخذن يسدومن في الأسعار ، يا للهول ! ، في سبيل عشرة فرنكات • ولكن جيوم تل لايقف مكتوف الأيدي ، بل يثأر لنفسه ، فاذا هو يبيع الشال الذي سعره ألف وخمسمائة فرنك ، اذا هو يبيعه للسيدة الانجليزية باثني عشر ألف فرنك ، وهو يتم هذه الصفقة على تحور يجعلها تخرج من المحزن راضية مفتونة •

ومع ذلك فان البورجوازى يحب النبل الهائل حباً شديداً ٠ هو في المسرح يريد أن تعرض عليه شخصسات مبرأة من المنفعة ٠ ان على جوستاف أن يسطع ببريق ببله وحده ، حتى لترى البورجوازى يذرف الدموع عندئذ من فرط الحنان ٠ وليس يمكنه ، بدون هذا النبل ، أن ينام هادى والبال ٠ أما أن يبيع باتنى عشر ألف فرنك ما قيمته ألف وخمسمائة ، فذلك أمر ينبنى أن يعد حتى واجباً : لقد فعله البورجوازى بدافع الفضيلة ٠ ان السرقة فعل سى مقزز ، ترسل صاحبها الى السجن والبورجوازى ، المتسامح فى شئون كثيرة ، لا يغفر لك أن تسرق ، ولو كان عليك أن تموت جوعاً أنت وأولادك ٠ أما اذا سرقت بدافع الفضيلة ٠٠٠ آه ٠٠٠ فان لك عندئذ كل المغفرة ٠ ذلك أنك تريد اذن أن م تحنى ثروة ، وأن تحصل على أشاء كثيرة ،أى أنك تقوم بالواجب الذي تمله الطبيعة والانسانية ٠ هذا هو السبب في أن القانون يميتز تمييزاً واضحاً كل الوضوح بين السرقة التى تدفع اليها دوافع دنيئة ، كأن تسرق في سبيل الحصول على قطعة خبز ، وبين السرقة التى تنشأ

عن فضيلة عليا \_ فهذه السرقة الأخيرة محمية ، والناس يشجعونها ، ولها نظام راسخ وطيد متين •

وأخيراً ... هأنا ذا أعود الى أسئلتي ... لماذا يبدو على البورجوازي أنه ما يزال يخاف من شيء ما ، كأنه لا يشعر براحة ؟ من ذا الذي لعله يزعجه ويصدّع رأسه ؟ أهم الذين ينمقون الكلام ويدبجون العبارات؟ ألا انه ليرسل هؤلاء جميعاً الى الشيطان بركلة من قدمه! هل حجج العقل المحض هي التي تصدُّع رأسه ؟ ألا أن العقل قد انهزم أمام الواقع • ثم ان أعقل العقلاء وأعلم العلماء قد أخذوا هم أنفسهم يقولون ان العقل المحض لا وجود له ، وإن المنطق المجرد لا ينطبق على الانسانية ، وإن هناك عقلاً لزيد وعقلاً لعمرو وعقلاً لخالد ( جان ، بيبر ، جوستاف ) ، أما العقل المحض فلم يوجد في يوم من الأيام ، وانه اختراع خطأ من اختراعات القرن الثامن عشر • من ذا يخافون ؟ أيخافون العمال ؟ ألا ان العمال أيضاً هم جميعاً مالكون ، في قرارة أنفسهم : ان مثلهم الأعلى الوحيد هو أن يصبحوا مالكين ، هو أن يجمعموا أكبر مقدار ممكن ٠ تلكم هي طبيعتهم ، والطبيعة لا تُكتسب بالمجان ، وانما هي ثمرة تطور وتربية على مدى قرون. ان أخلاق الأمة لا تتحول بسهولة . انالتخلص من العادات الموغلة في القدم ، الداخلة في اللحم ، المخالطة المدم ، أمر صعب • أيخافون اذن من المزارعين ؟ ولكن المزارعين الفرنسيين مالكون كبار • انهم أثقل المالكين ، أي هم المثل الأعلى ، هم أكمل وأحسن مثل أعلى يمكن تخيله • أهم يخافون من الشيوعيون ؟ من الاشتراكيين أخيراً ؟ ولكن هذا الحزب قد أصب في زمانه باخفاق كبير، والبورجواذي يحتقره في قرارة نفسه ٠ هو يحتقره ، ولكنه يخشاه في الوقت نفسه٠ نعم ، ذلك هو الحزب الذي يخشاه البورجوازي حتى الآن. ولكن ماالذي يخشاه منه في حقيقة الأمر ؟ ألم يتنبأ القس سيس ، في كتيبه الشهير ،

بأن البورجوازى سوف يصبح كل شيء ؟ « ما الحالة الثالثة ؟ لا شيء و ماذا يجب أن تكون ؟ كل شيء » ولقد جماءت الأحداث مصد قة لما تنبأ به • ان أقواله هي ، بين جميع الأقوال التي قيلت في ذلك العصر ، الأقوال الوحيدة التي تتحققت • وهي الأقوال الوحيدة التي بقيت »

ولكن البورجوازى ما يزال يشعر بشكوك ، رغم أن كل ما فيل بعد سييس قد أجهض وزال كفقاعات صابون و لقد بودى بعدد مثلاً بهذا الشعار : الحرية ، المساواة ، الأخوة و عظيم ! فما هى الحرية المقصودة ؟ ان الحرية تساوى فى نظر جميع الناس أن يفعلوا كل ما يحلو لهم ، فى حدود القانون و متى يستطيع المرء أن يفعل كل ما يحلو له ؟ حين يملك ميلوناً و هل تهب الحرية ميلوناً لجميع الناس ؟ لا ، طبعاً ! ما انسان بدون مليون ؟ ان الانسان الذى لا يملك ميلوناً ليس ذلك الذى يفعل كل ما يحلو له ، يفعل كل ما يحلو له ، وانما هو الانسان الذى ينفعل به كل ما يراد و ما من من الدقة والوضوح : هناك المساواة أمام القانون و وكل أو قل لمزيد من الدقة والوضوح : هناك المساواة أمام القانون و وكل ما تستطيع أن نقوله عن هذه المساواة أمام القانون هو أن كل فرنسى ، على النحو الذى تنطبق عليه المساواة الآن ، يستطيع بل يجب عليه أن يعدها المنحو الذى تنطبق عليه المساواة الآن ، يستطيع بل يجب عليه أن يعدها المنود ، وعلينا أن نعترف بأنه ما يزال يشكتل ، في الغرب ، حجر المشرة الكبرى و

ان الغربى يفهم الأخوة على أنها قوة كبيرة محركة للانسانية ، دون أن يخطر بباله أنه ليس بالمستطاع أخذها من أى مكان اذا هى لم توجد فى الواقع • فما العمل ؟ يجب خلق الأخوة مهما كلف الأمر •

وكن خلق الاخوة مستحيل ، فالاخوة تنخلق نفسها بنفسها ، وتوجد في الطبيعة ، ويتم الحصول عليها في الطبيعية ، ونحن نرى في الطبيعة الفرنسيه ، وفي الطبيعة الغربيه على وجه العموم ، أن الأخوة أنما يوجد في مكانها الميدا الفردى ، مبدا تعزيز المحافظة على الذات ، مبدأ النشاط الشخصي ، ميداً تقرير الفرد مصيره في « ذاته » الخاصة ، مدأ تعارض هذه الذات مع الطبيعة كلها والمجتمع كله من حيث هي عنصر مستقل متميز يساوي تماماً ويعادل كلُّ ما يوجد في خارجه • ولا يمكن أن تنشبأ الأخوة عن تعارض كهذا التعارض • لماذا ؟ لأنه في الأخوة ، في الأَخُوة الحقة ، لست الشخصة المتمزة ، لست « الذات » هي التي يجب أن تفرض حقها في الساواة وفي التعادل على كل « ما عداها » ، بل ان « ما عداها » هذا هو الذي ينبغي له أن يجيء من تلقاء نفسه الى هذه الشخصية المطالبة بحق ، أن يجيء الى هذه الذات المتميزة ، فيعترف لها ، دون أن تطلب هي ذلك ، بأنها مساوية ومعادلة في الحقوق له ، أى لكل « ما عداها ، مما هو موجود • وأكثر من ذلك أن هذه الشخصية التي تثور وتطالب ينبغي لها قبـل كل شيء أن تضحي بكل ذاتها للمجتمع • لا يقتصر واجبها على أن لا تطالب بحقها ، وانما ينبغي لها أيضاً أن تتنازل عن هـذا الحق للمجتمع بدون أي شرط • ولكن الشخصية الغربية لم تألف هذه الطريقة في التصرف: انها تطالب في كثير من القوة والصرامة ، تطالب بحقوقها ، تطالب بالاقتسام \_ وليس يؤدى هذا الى الأخوة • صحيح أن الانبعاث الذي يغير النفوس ممكن • ولكن هذا الابعاث يتطلب ألوف السنين ، لأن هذه المعاني لا بد أن تنفذ الى اللحم والدم قبل أن تصبح واقعاً • لعلكم قائلون لى : فهل يجب على الانسان أن يكون مجرداً من الشخصية اذن حتى يكون سعيداً ؟ أهذا هو الحلاص ؟ ولكنني أقـول : بالعكس ، فليس المطلوب أن يتجـرد

الانسان من الشخصية ، وانما المطلوب نقيض هذا ، المطلوب أن يصبح شخصية ، وأن يصبح شخصية الى درجة من الشدة تفوق الدرجة التي وصل اليها تكون الشخصية في الغرب الآن. ألا فافهموا عني حق الفهم : ان التضحية الارادية ، التضحية الواعية وعياً تاماً ، لا المفروضة فرضاً ، هذه التضحية التي يضحي الانسان فيها بوجوده كله في سبيل المجموع، هي التي تدل في رأيي على نحو الشخصية الى الحد الأقصى ، وعلى قوة الشخصية قوة عليا ، وعلى الدرجة القصوى من تحكم الانسان بنفسه وحرية ارادته • لأن يضحي المر، بحياته طوعاً في سبيل جميع الناس ، لأن يصعد التل الذي نُصب عليه الصليب ، لأن يعتلي كومة الحطب التي سيُحرق عليها ، فذلك لا يكون ممكناً الا كانت الشخصة قد نمت الى أَقْضَى درجة من النمو • ان الشخصية النامية تنمواً قوياً ، المِقتنعة اقتناعاً كاملاً بحقها في الحياة ، الشحيخصية التي لا تخاف على نفسها من شيء ، لا يمكن أن تنذر ذاتها لشيء غير أن تهب نفسها للجميع ، بغية أن يكون سائر الناس شخصيات مستقلة سعيدة مثلها ٠ ذلكم هو قانون الطبيعة ٠ ان الانسان السوى محمول على هذا مدفوع اليه • ومع ذلك فرب شعرة ضئيلة ، رب شعرة ضئيلة جداً تخريُّب الآلة اذا هي اندست فيها • سأشرج ما أريد أن أقوله: انه لمؤذ جداً في هذه المناسبة أن يجرى المرء أقل حساب في سبيل الحصــول على منفعة شخصية • مثال : هبني أنذر نفسي للمجتمع وأضحى بنفسي في سبيل المجتمع • ان هذه التضحية يجب أن تكون كاملة ، وأن تكون حاسمة ، يجب أن لا يخالطها أي تفكير في فائدة ، يجب أن لا أقد ر أن المجتمع سيكافئني على ذلك بأن يضع نفسه تحت تصرفى • يحب على المرء أن يضحى بنفسه تضحية تامة . دون أى أمل في ثواب ، ودون أن يدفع أحد فداءً • فكيف السبيل الى هذا ؟ ان ذلك يذكر بقصة الدب الأبيض الذي يحاول المرء أن لا يتذكره

قط • فلو حاولتم ، على سبيل التجربة ، نسيان هذا الحيوان لرأيتم أن الملعون ما ينفك يوافى ذاكرتكم في كل لحظة • فماذا نفعل اذن ؟ ان من المستحيل أن نفعل هذا الأمر ، وانما « ينبغي لهذا الأمر أن يُفعل من تلقاء ذاته ، وأن يكون موجوداً في الطبيعة ، ، منقوشاً نقشاً لاشــعورياً في نفس أمة بأسرها ، أي يجب باختصار أن يوجد مبدأ أخوة ، أن يوجد مبدأ حب: يجب أن نحب • يجب أن نصبو بالغريزة والفطرة الى الأخوة ، والى المساركة الجماعية ، والى الوفاق ، رغم الآلام التي عانتها الأمة قروناً طويلة ، ورغم الغلظة الهمجيـة المتأصـلة ، والجهـل الشديد الراسخ ، رغم العبودية القديمة والغزوات الأجنبية • وبعبارة واحدة : يجب أن تكون الحاجة الى الصلة الأخوية فطرية في الانسان ، أو مكتسبة منذ الأزل • فما عسى تكون هذه الأخوة اذا نحن أردنا أن تترجمها الى لغة معقولة واعية ؟ انما تكونِ هذه الأخوة في أن تأتى كلُّ شخصية متميزة ، أن تأتى الى المجتمع بدون أى اكراه وبدون أية منفعة لها ، فتقول لهذا المجتمع : « ان الاتحاد وحده يصنع قوتنا ، فخذني كلى اذا كنت في حاجة الى ، ولا تعبأ بي حين تضمع قوانينك ، وليس عليك أن تداريني ، فاتني أتنازل لك عن جميع حقوقي وأضع نفسي تحت تصرفك • ان السعادة القصوى عندى هي أن أضحى لك بكل شيء ، دون أن يلحقك من ذلك أي ضرر • سوف أفني نفسي ، وأذوب رابطة الجائش ، شريطة أن تزدهـ أنت وأن تبقى ، ••• غير أن على المجتمع أن يقول لها من جهته : • انك تعطيننا كثيراً • وما تعطيننا اياه لا يحقّ لنا أن نرفضه ، لأنك تقولين أنت نفسك ان في هذا سعادتك ، ولكن ما حيلتنا اذا كنا من جهتنا نعذب أنفسنا في سبيل سعادتك • خذي منا كل شيء أيضاً • وبكل ما نملك من قوة سوف نحاول دائماً أن تملكي الحد. الأقصى من الحرية الشيخصية ومن الاستقلال • لم يبق هناك أعداء

تخافين منهم الآن ، لا البشر ولا الطبيعة • نحن جميعاً ندافع عنك ، نحن جميعاً ندافع عنك ، نحن جميعاً نكفل لك الأمن والسلامة ، سنجهد في سبيلك بدون انقطاع ، لأننا جميعاً اخوة ؛ نحن جميعاً اخوتك ، نحن كثيرون وأقوياء • كوني هادئة كل الهدوء واثقة كل الثقة ؛ لا تخشى شيئاً ، واعتمدى علينا ، •

وبعد ذلك طبعاً لا يكون هنالك شيء يجب اقتسامه ، وانما يُقتسم كل شيءمن تلقاء نفسه ، « أحبوا بعضكم بعضاً ، وجميع هذه الأشياء ستوهب لكم زيادة ، \* •

يا لها من مشالية في الواقع يا أصدقائي! ان كل شيء مبني على العاطفة ، على الطبيعة ، لا على العقل • وهذا يتُعدُ حتى نوعاً من المذلة للعقل • فما رأيكم ؟ أهي مثالية أم لا ؟

واليكم ضربة أخرى: ما الذى يستطيع أن يفعله الاشتراكى اذا لم يوجد لدى الغربى مبدأ الأخوة ، وانما و جد لديه البدأ الفردى ، الشخصى ، الذى ينعزل بغير انقطاع ، ويطالب بحقوقه مشهراً سيفه ؟ ان الاشتراكى اذ يرى أن الأخوة غير موجودة ، يأخذ ينادى بها ، ويدعو اليها ، فهو لفقدان الأخوة يريد أن يخلق الأخوة ، أن يبعث الأخوة ، فمن أجل أن نطبخ يخنف بلحم الأرنب ، لا بد لنا أولا من أرنب ، ولكن الأرنب غير موجود ، أعنى أنه لا وجود لطبيعة مؤهلة للأخوة ، لا وجود لطبيعة مؤهلة للأخوة ، يشس الاشتراكى من الأمر أخذ يبنى ويعر في المجتنع المقبل ، حاسبا يسر الكن والكيل ، وها هو ذا يعتمد على مبدأ المنفعة ، فيشرح ويعلم ويعرض المنافع التى تتحقق فى ذلك المجتمع ، والفائدة التى يجنيها كل فرد ، انه يوضح دور وتطلعات كل شخص ، انه يحصى الخيرات الأرضية فرد ، انه يوضح دور وتطلعات كل شخص ، انه يحصى الخيرات الأرضية من على واحد لها ، ومقدار ما يجب على كل واحد أن يضحى به منها طوعاً فى مقابل ذلك ، فاى أخده ته يمكن

أن توجد هنا اذا كنا نفتسم هذه الخيرات منذ البداية ونحدد ما يستحقه كل واحد • ثم لقد و ضعت الصيغة : « كل واحد للجميع ، والجميع لكل واحد » \* • لا يمكن أن يتصور المرء صيغة أفضل من هذه الصيغة طبعاً ، لا سيما وأنها مستمدة من كتاب يغـرفه الجميع • ولكن هذا نفر من الناس قد أخذوا بتطبيق هذه الصيغة ، فما هي الا ستة أشهر حتى عمد الاخوة الى احالة مؤسس المجتمع ، كابيه ، الى المحاكمة • ولقد حاول أنصار مذهب فورييه ، فيما يقال ، حاولوا بآخر ما بقى معهم ، وهو مبلغ تسعمائة ألف فرنك ، أن ينشئوا جماعة اشتراكية ، ولم تؤد المحاولة الى أية نتيجة • صحيح أنه أمر جميل أخاذ أن يعيش الناس على أساس من العقل ان لم يكن على أساس من الأخوة • بتعبير آخر: انه لشيء حسن أن يحميك الجميع وأن لا يطالبوك الا بالعمل والوفاق • ولكن هنا ينبجس لغـز من جديد : يبدو أنهم يهبـون لانسـان جميع الضمانات المكنة ، فيتعهدون باطعامه وبتأمين عمل له ، طالبين في مقابل ذلك ، من أجل المصلحة المشتركة والحير العام ، أن يتنازل عن جزء يسير من حريته الشخصية • فماذا لو لم يشأ هذا الانسان أن يعيش في هذه الشروط؟ ان افتقاده حتى هذا الجزء اليسير من حريته يشق على نفسه. هو يتخيل ، لغبائه ، أن هذا حبس ، وأن من الأفضل له أن يعيش على ما يريد له هواه حراً كل الحرية • ولكنه في الحرية يُضرب ، ولا يجد عملاً ، ويموت جـوعاً ، ولا ينعم بأي اسـتقلال ، ومع ذلك يظن هذا الانسان العجيب أن الحرية أفضل • والانستراكي لا يملك عندئذ الا أن يستاء ، وأن يعده انساناً أبله ، شخصاً متخلف العقل لايدرك مصلحته الشخصية نفسها • وهو يضرب له عندئذ مشالاً بالنملة المحرومة من النطق ، يضرب له مثالاً بنملة هزيلة ، قائلاً له انها أذكى منه ، لأن كل

شىء فى قرية النمل منظم ، فأفراد النمل جميعاً شبعة "سعيدة ، وكل فرد من أفراد النمل يعرف عمله ، وما أوسم الشمقة بين الانسمان وقرية النمل!

وبتعبير آخر : اذا كانت الاشتراكية ممكنة ، فليس ذلك في فرنسا حتماً .

وعند ثذ تنادى الاشتراكية بالصيغة التالية ، كآخر مورد تلجأ اليه : د اما الحرية والمساواة والأخوة ، واما الموت ، • ولا جدوى من المناقشة فى هذه الحالة • وينتصر البورجوازى انتصاراً نهائياً •

ولكن لئن انتصر البورجوازى ، فان صيغة سيس لم تتحقق اذن تحققاً حرفياً دقيقاً • سييس يقول : ان البورجوازى كل شيء • فلماذا يشعر البورجوازى اذن بانزعاج ، لماذا يتقلص ، ماذا يخشى ؟ الجميع تراجعوا ، الجميع انهزموا أمامه • قبيل ذلك ، في عهد لويس فيلب مثلا ، لم يكن البورجوازى مرتبكاً هذا الارتباك ، وجلا هذا الوجل ، مع أنه كان يحكم منذ ذلك الحين • ولكنه كان ما يزال يكافيح ويناضل ، وكان يحس أن له أعداء ، أعداء انتصر عليهم منذ أيام حزيران (يونيه) بالبندقية والحربة • حتى اذا انتهت المعركة لاحظ البورجوازى أنه وحده على الأرض ، وأنه للس هناك من هو أحسن منه ، وأنه المثل الأعلى ، وأنه أصبح بعد الآن في غير حاجة الى أن يؤكد هذه الحقيقة التي لا سبيل الى جحودها ، وأن كل ما بقى عليه أن يعمله هو أن يصطنع وضعاً الى جحودها ، وأن كل ما بقى عليه أن يعمله هو أن يصطنع وضعاً مهيباً وجلالاً هادئاً أمام العالم بأجمعه في مظهر الجمال الأقصى ، وجميع أتواع الكمال • هذا موقف مربك ، شتم أم لم تشاءوا • ولقد انقذه البوليون الثالث كالهابط من الموليون الموليون الثالث كالموليون الموليون الموليون الموليون الوليون الموليون الموليون

S

السماء ان صح التعبير ، جاء مخرجاً وحيدا من المصاعب ، جاء امكانية وحيدة حين ذاك ، وعند أذ ازدهر حال البورجوازى ولكنه يدفع ثمن هذا الازدهار وهذا الرخاء غالباً ، فهو يخشى كل شيء ، لا لسب الا لأنه وصل الى كل شيء ، أصبح يخاف أن يفقد كل شيء ، يترتب على هذا يا أصدتائى أن المرء تزداد خشيته بمقدار ما يزداد ازدهاره ورخاؤه ،

لا تضحکوا ، أرجوكم ، فاننى أسال أخيرا هذا السؤال ، ما هو البورجوازى الآن ؟

## الفصل السابع

### ىتمتى مانقىرم

يوجد « بين البورجوازيين نفوس كنفوس العبيد بهذا القدر الكبير ، ، وذلك رغم مظهرهم الذي يبلغ ذلك المبلغ كله من النبالة ؟ رحماكم! لا تتهموني ، لا تصرخوا قائلين ان هذا الكلام

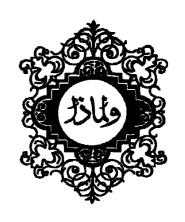

غلو ومبالغة ، وانه نميمة وتبجن ، وانه ثمرة الغيرة والحسد ، الغيرة من أى شيء ، والحسد على أى شيء ؟ ان بين البورجوازيين خدماً كثيرين ، هذا كل ما في الأمر ، أقوله ببساطة ، ان العبودية تجتاح طبيعة البورجوازي مزيداً من الاجتياح وتتحول الى فضيلة من الفضائل يوما بعد يوم ، وتلكم نتيجة طبيعية وحتمية لما صارت اليه الأحبوال الآن ، والطبيعة ، الطبيعة خاصة "، تساهم في هذا ، لن أمضى الى حد الادعاء ، مثلا ، أن التجسس الفطري يسيطر لدى البورجوازي ، أى خليل نبيل القلب نبلا مثالياً لا يسارع الى أن يبيع رسائل صديقته وأن يشي بها لزوجها في سبيل عشرة آلاف فرنك ، اللهم الا أن يكون قد فرغ من جمع ثروة ؟ ربما كنت أبالغ ، ولكن ربما كان قولي يستند الى وقائع محمد "دة معينة ، والفرنسي يعشق أن يكون مرموقاً في نظر السلطة محمد "دة معينة ، والفرنسي يعشق أن يكون مرموقاً في نظر السلطة الحاكمة ، وأن يبرهن أمامها على عبوديته ، ولو على نحو مبراً من المنفعة ، ولو دون أن ينظر مكافأة مباشرة ، بل مكافأة تحسب له ديناً ، وتقيد له ولو دون أن ينظر مكافأة مباشرة ، بل مكافأة تحسب له ديناً ، وتقيد له

فى حسابه الجارى ان صبح التعبير • تذكروا جميع أولئك الساعين الى المناصب مثلاً عند حدوث تلك التغيرات الكثيرة فى أنظمة الحكم بفرنسا وتذكروا مكائدهم ومؤامراتهم ، تذكروا مجاملاتهم المفرطة التى لا يرون داعياً حتى الى اخفائها ، تذكروا قصيدة للشاعر باربيه فى هذا الموضوع.

فى ذات يوم تناولت وأنا فى المقهى جريدة اليوم السالت من تموز (يوليو) • فوقع بصرى على رسالة من مدينة فيشى • كان الامبراطور يقيم هنالك أيامنذ ، وكذلك البلاط طبعاً • وجسرت جولات على ظهور الجياد ونزهات • فهذا هو مراسل الجريدة يصف ذلك كله ، فيبدأ كلامه بما يلى :

« عندنا هنا كوكبة من ألمع الفرسان • ولا شك أنكم حزرتم على الفور من هو ألمع هؤلاء الفرسان • ان صاحب الجلالة يتروتض كل يوم بصحبة حاشيته ، النح ، • • • • • •

ان المرء يفهم أن يكون المراسل متحمساً للمزايا اللامعة التي يمتاز بها امبراطوره وفي وسعه أن يطرى فكره وعقله وسداد آرائه وكمال صفاته ممالخ ومن المستحيل على المرء ازاء هذه الحماسة أن يصمه بالرياء وفي وسعه أن يجيك قائلا: «هذا اقتناعي » ، كما يفعل بعض صحفينا المعاصرين و لاحظوا جيداً أنه مكفول مأمون: ان عنده ما يرد به عليكم ليسكتكم ويفحمكم وفي طليعة ذلك حرية الاعتقاد والرأى ، وهي الحرية الأساسية ولكن ما الذي يمسكن أن يجيكم به في هذه الحالة ؟ انه لا يقيم أي وزن لقسوانين الطبيعة ، انه يدوس بقدمه كل معقولية ، وذلك لهدف يريده و ولكن هل يجمله هذا الهدف على حق ؟ ان احداً لن يصدقه ، والفارس نفسه لن يقرأ هذه الورقة حتماً ، وهيه قرأها فهل المراسل الذي كتب هذه المرسالة الصحفية ، وهل الجريدة التي نشرتها ، وهل مدير هذه الجريدة ،

هل هؤلاء جميعاً يمكن أن يبلغوا من الغباء مبلغاً لا يدركون معه أن العاهل ليس في حاجمة كبيرة الى أن ينشتهر بأنه أول فارس في فرنسا، ولا يدركون معه أن العاهل يقف على عتبة الشيخوخة ، وأنه لا يعول كثيراً على تلك الشهرة ، ولن يصديق حنماً أنه أول فارس في فرنسا ولو أكدوا له ذلك ، لأنه رجل ذكى جداً فيما يقال ؟ ولكن لا ٠٠٠ ان هناك حساباً آخر ، صحيح أن ما كتبه المراسل غير معقول ، وأنه سخف مضحك ، وأن الامبراطور لن يولى هذه المقالة الصغيرة الا ابتسامة فيها ازدراء ، ولكن ، في مقابل ذلك ، سيكون تحت بصره مثال للخضوع الأعمى والعودية التي ليش لها حدود ، هي عبودية سخيفة غير معقولة ، صحيح ، ولكنها عبودية ، وذلك هو الشيء الأساسي ،

فاحكموا الآن: لو لم يكن هذا مطابقاً لروح الأمة ، لو كان مثل هذا التملق لا يُعدُ ممكناً وعادياً ومن طبيعة الأشياء تماماً ، أفكان يمكن أن تُنشر تلك الرسالة ؟ في أي بلد آخر من بلاد العالم تسف الصحافة الى هذا الدرك ، وتبرهن على مثل هذا الصغار ؟ ولئن قلت : روح الأمة ، فلأن هذه الميول ليست ميول جريدة واحدة ، بل هي ميول أكثر الجرائد ، الا اثنتين أو ثلاثاً تحتفظ بيقية استقلال .

و بجدت فی ذات یوم صیفاً علی مائدة • کان ذلک فی ایطالیا والحق یقال ، غیر أن المائدة ضمت عدداً کبیراً من الفرنسیین • و کان الحدیث یعجری علی غاریبالدی • کان جمیع الناس یتحدثون عن غاریبالدی فی ذلک الأوان • کان ذلک قبل حدوث ما حدث فی آسبرومونت بخمسة عشر یوماً \* • و کان الحاضرون یتکلمون بألغاز طبعاً ، فبعضهم یصمتون ولا یریدون أن یبدوا آراءهم ، وبعضهم یهزون راوسهم • و کانوا علی وجه العموم یرون أن غاریبالدی قد تورط فی مغامرة متحفوفة بالمخاطر ، میرون مغامرة طائشة تنافی العقل والحکمة • ومع ذلک کانوا یعبرون میرون

عن هذا الرأى بتحفظات ، لان غاريبالدى رجل يبلغ من علو الشأن أن ما يعده الناس تهورا يبدو فيه هو عقلا ، وشيئاً فشيئاً انتقل الحديث الى الكلام على شخصية غاريبالدى ، فأخذوا يحصون مزاياه ، فكان الحكم أميل الى اطراء هذا البطل الايطالى ،

وها هو ذا رجل فرنسى فى نحو الثلاثين من عمره ، مهيب المنظر الطيف المظهر منطبع الهيئة بتلك النبالة الخارقة التى تفجؤك لدى الفرنسيين الى حد الوقاحة ، ها هو ذا يقول بصوت عال :

\_ هنالك شيء يدهشــنى في غاريبــالدى • نعم ، أعترف بذلك ، هنالك واقعة أذهلتني فيه •

التفت جميع الحضور طبعاً نحو المتحدث باهتمام مستطلعين • لا بد للصفة الجديدة المكتشفة في غاريبالدي أن تثير اهتمام الجميع • وتابع الفرنسي كلامه يقول :

\_ سنة ١٨٦٠ ، تمتع غاريبالدى خلال بعض الوقت فى مدينة نابولى بسلطة غير محدودة ولا رقابة عليها \* • فكان فى يده مبلغ عشرين مليوناً من أموال الدولة! ولم يكن عليه أن يقدم كشف حساب لأحد! كان يملك أن يأخذ هذا المال لنفسه ، وأن يتصرف فيه على ما يشاء له هواه ، دون أن يخشى أية مطالبة • فبدلاً من أن يأخذ شيئاً لنفسه رداً المال كله الى الحكومة حتى آخر قرش • ذلك أمر لا يكاد يصدقه العقل!

وكانت عينًا المتحدث تسلطعان سلطوعاً قوياً أثناء كلامه عن هذه العشرين مليوناً •

من المكن طبعاً أن يقص المرء كل مايشاء أن يقصه عن غاريبالدى • أما أن يوازن بينه وبين أولئك الناس الذين يسطون على أموال الدولة ، فذلك أمر لا يستطيعه الا فرنسى • وما أكبر السذاجة والبساطة اللتين

ظهرتا عليه وهو ينطق بهذا الكلام! ان المرء يغفر للسذاجة كل شيء طبعاً ، يغفر لها حتى فقدان الاحساس الحقيقي بالشرف والامانة • ولكنني لم أملك وأنا أتأمل الشخص الذي يعبث هذا العبث ويمزح هذا المزاح وهو يتذكر مبلغ العشرين ميلوناً ، الا أن أقول بيني وبين نفسى:

« هيه ، هيه ، أيها الرجل الشهم الشجاع ! ماذا لو كنت ممسكة بالدفة عندئذ في مكان غاريبالدي ! ••• ، •

ستقولون لى اننى ظالم مرة أخرى ، فهذه حالات خاصة ، وأمثلة فردية ؟ وستقولون لى ان فى بلادنا حالات كهذه الحالات ، وليس من حقى أن أعميم هذا التعميم ، أنا لا أتكلم عن جميع الفرسيين طبعاً ، فالنبالة التى لا توصف موجودة فى كل مكان ، ولعلنا رأينا فى بلادنا ما هو شر من ذلك أيضاً ، ولكن لماذا يجعلون من هذا فضيلة ؟ هل تريدون أن أفصح لكم عن رأيى ؟ قد يكون أحد الناس نذلا دون أن يعقد الاحساس بالشرف ، وهناك طائفة كبيرة من ناس شرفاء ، لكنهم فى مقابل ذلك فقدوا الاحساس بالشرف ، فهم لذلك يرتكبون أعمالا دنيئة ، دون أن يعلموا انهم يتصرفون بدافع الفضيلة ، فالفئة الأولى أفسد من الثانية طبعاً ، ولكن الفئة الثانية أجدر بالاحتقار شتنم أم أبيتم، أن مثل هذا التعليم للفضائل هو عرض من أعراض المرض فى حياة أمة ، أما ما قلتموه عن الحلات الحاصة فلست أريد أن أناقشكم فيه ، هل تتألف الأمة الا من حالات خاصة ؟ أصحيح هذا أم غير صحيح ؟

لا بل اليكم رأيى • لعلنى قد أخطأت أيضاً وجافيت الصــواب حين زعمت أن البورجوازى يتقلص ، وأنه ما يزال يخثى شـيئاً ما • صحيح أنه يغضب وأنه يشعر بمخاوف • ولكن اذا وضعنا قائمة بالأمور وجدنا أن البورجوازى يزدهر ازدهاراً كاملاً • ورغم أنه يضـل هو نفسه فيكرر قائلاً لنفسه في كل لحظة ان كل شيء يجرى على ما يرام ،

فان ذلك لا يفسد ما يبدو عليه في الظاهر من ثقة • أكثر من ذلك : انه حتى في قرارة ضميره واثق من نفسه الى أبعد حدود الثقة حين يهتاج.

كيف يجتمع هذا كله في نفسه ؟ كيف يتصالح هذا كله في نفسه؟ ذلك سؤال يلقيه الآن حقاً ولكن هذا هو الواقع و هكذا هي الأموروليس البورجوازي على وجه العموم بالغبي ، فكره قصير جداً ، كأنه جزء من فكر و انه يملك مئونة ضخمة من الأفكار الجاهزة ، كمئونة الحطب التي ندخرها للشاء البارد ؟ وهو يسول جاداً على أن يعيش بها ألف منة اذا لزم الأمر و ولكن ماذا أقول ؟ ان البورجوازي قلما يتكلم عن ألف عام ، اللهم الاحين يستسلم للفصاحة والبلاغة في أكثر تقدير والقول المأثور ع من بعدى الطوفان ، مطبق في أحيان أكثر و

وما أقل اكتراثه بكل شيء ، وما أشد اهتمامه بالترهات الباطلة ! ضمني مجتمع بباريس في منزل كان يرتاده عندئذ عدد كبير من التاس كان يبدو على الجميع أنهم يبخشون أن يعالجوا أي موضوع يبخرج عن المألوف ، وأن يتحدثوا ، بدلا من حديثهم في الترهات ، أن يتحدثوا في مسائل عامة لها شأن اجتماعي ، في رأيي أن الحوف من الجواسيس لم يكن له دخل في موقفهم هذا ، كل ما في الأمر أنهم جميعاً قد فقدوا القدرة على أن يفكروا وأن يتكلموا في أمور جدية ، وكان هناك من جهة أخسري أناس اهتموا كثيراً بانطباعاتي عن باريس ، فأخذوا من جهة أخسري أناس اهتموا كثيراً بانطباعاتي عن باريس ، فأخذوا وطأتها ، وانعدامي بتأثير روعتها ، ان الفرنسي ما يزال يعتقد أنه قادر روحيا على أن يسحق وعلى أن ينعد م ، ذلك أيضاً عرض من أعراض مرض يبعث على الضحك ، واني لأتذكر على وجه الحصوص شيخاً مرض ميعث على الضحك ، واني لأتذكر على وجه الحصوص شيخاً عن رأيي في باريس ، فشعر بحزن حين لا يرى أن حماستي لباريس عن مرس عن ما رستي لباريس ، فشعر بحزن حين لا يرى أن حماستي لباريس

شديدة • كان وجهه الطيب يعبّر عندئذ عن ألم حقيقى ، لست أبالغ • أوه! عزيزى م • • • ر! انك لن تستطيع فى يوم من الأيام أن تجرد أى فرنسى ، أعنى أى باريسى ( ذلك أن جميع الفرنسيين باريسيون فى حقيقة الأمر ) ، من فكرة أنه أول انسان على وجه الكرة الأرضية • وهو ، من جهة أخسرى ، لا يعرف من الكرة الأرضية الا قليلا جداً باريس ، ولا يحرص على أن يعرفها أى حرص •

على ان الخاصة التي تميِّز الفرسي أكثر مما تميِّزه أية خاصة أخرى انما هي البلاغة أو الفصاحة • ان حب بلاغة اللسان وحسن البيان لا ينطفىء أواره في نفس الفرنسي ولا يزداد بتقدم السنين الا تأججاً • وددت لو أعرف متى بدأ حب بلاغة اللسان وحسن البيان هذا فى فرنساه لا شك أنه قد اتسع اتساعاً كبيراً في عهد لويس الرابع عشر • من الأمور السارزة أن كل شيء في فرنسيا يرجع تاريخه الى عهد لويس الرابع عشر ٠ غير أن ما هو أبرز من ذلك أن كل شيء يرجع تاريخــه في أوروبا كلها أيضاً الى عهد لويس الرابع عشر • انني لا أصل الى فهم قوة الاغراء والفتنة في هذا الملك! ذلك أنه لا يفوق كثيراً ساثر الملوك الذين سبقوم • ألأنه كان أول من قال : « الدولة هي أنا ، ؟ لقد نالت هذه الكلمة اعجاباً ضخماً وانتشرت في أوروبا كلها • أظن أن هذا وحده قد جعله شهيراً • حتى في بلادنا عرفها الناس بسرعة مدهشة • لقد كان هــذا الملك ، لويس الرابع عشر ، قومياً الى أبعــد حد ، يمثل الروح الفرنسية كل التمثيل ، بحيث أنني لا أفهم حتى كيف أمكن أن تحدث في فرنسا جميع تلك « الشيطنات » \* • • • في آخر ذلك القرن نفسه • وقد عاد الناس بعد جنون متكرر الى الروح القديمة • انهم يميلون اليها ويتجهون نحوها • ولكن بلاغة اللسان ••• آ ••• بلاغة اللسان ••• هي حجر عثرة بالنسبة الى الباريسي • ان الباريسي مستعد لأن ينسي من

الماضي كل شيء ، كل شيء تماماً ؟ مستعد لأن ينجري أحاديث معقولة الى أبعد حد ، وأن يكون من أطوع التلاميذ وأكثرهم جداً واجتهاداً. ولكن بلاغة اللسان، بلاغة اللسان وحدها لا يمكن حتى الآن أن تمحى من ذاكرته. انه يشتاق الى بلاغة اللسان ، ويصبو اليها ويتلهف عليهــا . انه يتذكر تبير ، وجيزو ، وأوديلون بارو ؟ ويقول لنفسه أحماناً وهو يتنهد ه كانوا بلغاء في ذلك الزمان ، ، ثم يطرق واجمساً مفكراً . وقد أدرك نابولون الثالث هذه الحقيقة ، فسرعان ما قرر أن على جاك بونوم أن لا يطرق واجماً مفكراً ، وسرعان ما عمل على اصلاح حال البلاغة • ومن أجل هذا يحتفظون في « الهيئة التشريعية » بسستة نواب لبراليين ، أي سستة نواب قد يكونون أناساً لا يمكن افسادهم ، ومع ذلك فان عددهم ستة ، ولم يكونوا الا ستة ، ولن يكونوا الا ستة ، لن يزيد عددهم ولن ينقص ، اطمئنوا ! ان هذا يبدو معقداً جداً من أول نظرة • ولكن الأمر أبسط من ذلك كثيراً في الواقع ، وهو يتم بواسطة د الاقتراع العام ، • صحيح أن جميع الاجراءات المناسبة 'تتخذ من أجل منعهم من الافاضة في الكلام كثيرًا • ولكنهم يُسمج لهم بأن يثرثروا • في كل سنة ، تناقيش في الوقت المناسب ، المسائل السياسية الهامة ، فيتأثر الباريسي تأثراً ناعماً ، وتهتز نفسه اهتزازاً رفيقاً • هو يعلم أنه سيسمع كلاماً فصيحاً ، وسينعم بلغة بليغة ، فيبتهج بذلك ويغتبط . صحيح أنه لا يجهل أن كل شيء سيقتصر على طوف ان من الكلمات التي لن تؤدي الى أية نتيجة • ولكنه سعيد بذلك • وهو نفسه أول من يجد هذا كله معقولاً جداً • وان خطب بعض هؤلاء الأعضاء الســــــة تتمتع بشعبية خاصة • والعضو مستعد دائماً لأن يسهب في الحطابة ليستِّلي الجمهـور • شيء غريب : انه مقتنع هو نفسه بأن خطب لن تؤدى الى شيء ، وأن الأمر

كله لا يعدو أن يكون مزاحة م أو لعبة بريئة، أو حفلة مرح، ومع ذلك فهو يتكلم ، يتكلم عدة سنين متتالية ، ويحسن الكلام ، حتى ليشعر بلذة قوية • وزملاؤه يتهللون طرباً عند سماعه • « انه يحسن الكلام ! » • والرئيس يطرب ، وفرنسا كلها تطرب • ولكن العضو ينهى خطابه ، فاذا بمربى هؤلاء الأطفال الطبعين المهذُّبين ينهض هو أيضاً ، فيعلن أن « الانشاء ، الذي دبحته يراعة العضوعن الموضوع المطروح ، وهو : « شروق الشمس » ، قد أجاد العضو المحترم معالجته وبحثـ ، وانسا ه أُعجبنا بموهبة الخطيب المحترم ، وبآراته وبما تدل عليه هذه الآراء من سلوك ممتاز ، وأننا جمعاً قد أ'خذنا وفُـتنا ٠٠٠ ولكن رغم أن العضو المحترم جدير حقاً بمكافأة على حسن السلوك والجد والاجتهاد ، فان خطاب العضو المحترم ، يا أيها السادة ، هو بسبب اعتبارات عليا عديم القيمة لا يساوى شيئًا • آمل ، أيها السادة ، أن تكونوا على اتفاق معى في الرأى ، • وهو في تلك اللحظة يلتفت الى أعضاء المجلس وتقسو نظرته ، فاذا بالأعضاء الذين كانوا يتهللون طرباً منذ قلسل ، يصفقون للمربى بحماسة عارمة ، ولكن هذا لا يمنعهم من أن يصافحوا زميلهم الليرالي مهتئين ، وأن يشكروا له ما أتاحه لهم من متعــة ، وأن يرجوه تكرار هذه المتعة في المرة القادمة ، باذن من المربى • ويوافق المربى على ذلك هاشاً باشاً • ويخسرج كاتب موضوع « شروق الشمس » معتزاً بما أصاب من توفيق وحقق من نجاح؟ ويعود الأعضاء الى أسرهم وهم يتلمظون ؟ ومن شدة فرحهم يقومون عند المساء بنزهة في «الباليه رويال» متأبطين أذرع حليلاتهم ، مصغين الى خرير المياه المتدفقة من نوافير الماء التي ترطُّتُ الجو ، بينما يصرح المربي لفرنسا كلها ، بعد أن يكون قد كتب تقريراً لمن يجب أن يكتب له التقرير ، يصرح لفرنسا كلها أن کل شیء یجری علی خیر حال ۰

ويحدث من جهة أخرى في بعض الأحيان ، متى كان الأمر أمر أمر قضايا أهم ، أن يعمدوا الى اللعبة الكبرى ، فيؤتى الى احدى الجلسات بالأمير نابوليون نفسه \* ، فيأخذ الأمير نابوليون فحأة بالمعارضة ، فيجزع جميع هؤلاء التلاميذ الصغار ٠٠يسود الفصل صمت مهب ٠ يمثل الأمير دور اللبرالي • الأمير ليس على اتفاق مع الحكومة • هو يرى كيت وكيت • الأمير ينتقد الحكومة • انه ، باختصار ، يقول ما كان يمكن أن يقــوله ( فيما يُـفترض ) هــؤلاء الأولاد اللطــاف ، لو ترك المعلم' الفصل َ لحظة من اللحظات • يقوله هو أيضاً باعتدال طبعاً • ولكن هذا الافتراض باطل ، لأن جميع هؤلاء الأولاد اللطاف يبلغون من حسن الأدب وكمال التهذيب أنهم لا يتحركون ولو غاب المعلم أسبوعاً كاملاً. حتى اذا انتهى الأمير نابوليون من كلامه ، نهض المعلم وأعلن في مهابة وفخامة أن موضوع « الانشاء » ، وهو : « شروق الشمس » ، قد عولج من قبل الخطيب معالجة كاملة وبُحث بحثاً ممتازاً • لقد أُعجبنا بموهبة الأمير ، وبآرائه التي عبَّر عنها تعبيراً بليغاً ، وبالفضائل التي يتحلي بها٠٠٠ فنحن مستعدون لأن نهدى الله جائزة المواظمة وحسن الاجتهاد ، ولـكن ٥٠٠ النح ( راجع ما سبق ) • فيصفق جميع تلاميـذ الفصـل طبعاً ، بحماسة تبلغ حد الجنون • ويُعاد الأمير الى بيته • ويترك التلاميذ المؤدبون المدرسة ، كقديسين صغار ، ويتنزهون في المساء مع حليلاتهم في « الياليه رويال » ، منصــتين الى تدفق الميــاه من النوافير التي ترطب مياهها الجو ، النح ، النح ٠٠٠ أي ، باختصار ، يسود نظام مدهش ٠

فى مرة من المرات ، ضللنا طريقنا فى « قاعة الخطى التائهة ، من قصر العدل ، فبدلاً من أن نصل الى محكمة التأديب وصلنا الى المحكمة المدنية • كان هناك محام مجعلًد الشعر يرتدى ثوب المحاماة والقلنسوة ، وكان المحامى بسبيل القاء مرافعة ، فكان ينشر لآلى ، من البلاغة والفصاحة ،

وكان جمهور المستمعين يرتعشون حماسة " • ان صمتاً دينياً يرين على الجو • دخليًا سائرين على رءوس أصابع الأقدام • كانت القضية التي يترافع فيها المحامي قضية ميراث • وكان عدد من الرهبان داخلين في القضية • ان الآباء الروحيين يدخلون الآن في بعض القضايا كلُّ لحظة ، ولا سيما في قضايا المواريث • ذُكرت وقائع فاضحة مقـززة • ولكن الجمهور صامت لا يُظهر استياءً من الفضائح ، لأن الرهبان قد نالوا سلطة كبيرة ، واليورجوازي رجل فاضل الى أبعد حد ، ان الآباء الروحيين يشاركون مزيداً من المشاركة كلُّ يوم في الرأى القائل بأن رأس مال يملكه المرء خير من جميع الأحلام التي تراود خياله ، وخير من البلاغة نفسِها ، وأنه يكفي المرءَ أن يجمع مالاً حتى يكون قوياً ، على حين أن البلاغة ٠٠٠ البلاغة وحدها ٠٠٠ عاجــزة عن أن تكفــل نجاحاً • ولكنهم مخطئون قليلاً في هذه الحالة الأخيرة في رأيي. صحيح أن امتلاك رأس مال أمر " يجب أن لا يستخف به ، ولكن المرء يستطيع أن يحصل من الرجل الفرنسي على أشياء كثيرة بالبلاغة • والحلسلات خاصة يخضعن لسلطان الآباء الروحيين ، بل انهن ليخضعن الآن لهذا السلطان أكثر مما كن ً يخضعن له في الماضي • ومن الجائز جـداً أن يلتفت البورجوازي الى هذه الناحية أيضاً • أظهرت المحاكمة كيف أن الآباء الروحيين قد استطاعوا بضغط بارع حاذق ( انهم علماء في هذا الباب ) ، خلال أعوام ، أن يخدعوا سيدة لطيفة غنية جداً ، حتى اذا استقرت في دير من الأديرة بفضــل حيلهم ومكائدهم راحوا يرهبونها الى أن أصبحت من ذلك مريضة ، وصارت توافيها نوبات عصبية ، وكل ذلك انما فعله أولئك الآباء الروحيون محسبوباً حسباباً دقيقاً ، وفعلوه بتدرج ماهر بارع • وأخيراً ، بعد أن جعلوها شــبه بلهاء ، خيَّلوا اليها أنها تأثم اثماً كبيراً أمام الله اذا هي رأت أبويها ، ثم أبعدوا جميع أفراد

أسرتها شيئاً بعد شيء • « حتى ابنة أختها ، التي تبلغ الخامسة عشرة من عمرها ، والتي هي ملاك من ملائكة الطهارة والبراءة ، والتي كانت تحب خالتها أكثر مما تحب أي شيء في هذا العالم ، أصبحت لا تجبرؤ أن تدخل حجبرة خالتها العبزيزة التي تحبها أكثر من أي شيء في هذا العالم ، وأصبحت الخالة لا تستطيع ، بعد مكائد غامضة مريبة ، أن تطبع قبلة على « جبينها العذراوي ، الذي يستقر فيه الملاك الأبيض ، ملاك الطهارة والبراءة • • • ، و باختصار ، كان الأسلوب كله يجبري هذا المجرى : أسلوب معجز ! كان المحامي يتهلل طرباً ويطير فرحاً لاجادته الكلام هذه الاجادة ، وكان رئيس المحكمة والحاضرون يتهللون طرباً ويطيرون فرحاً كذلك ، هكذا فقد الآباء الروحيون قضيتهم بسبب البلاغة وحدها • ولكن الآباء الروحيين لا يرضون أن ينجندلوا : لئن خسروا قضية ، انهم ليربحون خمس عشرة قضية •

سألت طالباً شاباً كان بين الحضور المحترمين :

\_ من هذا المحامى ؟

كان فى المحكمة عدد غفير من الطلاب ، وكانت تبدو عليهم جميعاً مظاهر الجد والاهتمام •

نظر الى الطالب مدهوشا • ثم أجابني أخيراً وقد ظهرت في وجهه معانى اشفاق فيه احتقار أخجلني ، أجابني بقوله :

... جول فافر \* **٠** 

هكذا أتبح لى أن أعرف زهرات البلاغة الفرنسية ، وأن أقع على هذه البلاغة الفرنسية في منبعها الرئيسي ان صح التعبير .

ولكن هذه المنابع كثيرة لا يُحصى عددها • ان البورجوادى مُشببُع بالبلاغة حتى أطراف أظافره • ذهبنا ذات يوم الى البانتيون

لنرى العظماء • ذهبنا فى ساعة ليست هى ساعة الزيارة فدفعنا فرتكين اثنين • نهض أحد مسوه هى الحرب فتناول المفاتيح وقادنا الى أقبية الكنيسة • فكان أثناء الطريق ما يزال يتكلم كما يتكلم سائر الناس على شىء من المغمغمة بسبب فقدانه أسنانه • ولكن ما ان صرنا فى الأقبية ، حتى أخذ يتدفق فى الكلام منذ وقفنا أمام أول ضريح :

ـ • هنا يرقد فولتير ، فولتير ، تلك العبقرية العظمى من عبقريات فرنسا الجميلة • لقد اجتث الأوهام ، وهـد م الجهـل ، وصارع شيطان الظلام ، وأمسك شعلة الضياء • بلغ فى تراجيدياته ذروة الروعة ، رغم أن فرنسا كانت تملك قبله شاعرها كورنى م •

واضح أن الرجل كان يلقى درساً حفظه على ظهر القلب • ان أحداً قد كتب له هذه العبارات الطويلة على ورقة ، فحفظها ليرددها الى آخر حياته • حتى لقد كان وجهه العجوز يشرق رضى وسروراً وفرحاً منذ أن بدأ يتلو أمامنا عباراته الجميلة تلك •

وتابع كلامه قائلاً وهو يقترب من ضريح آخر :

ـ « هنا يرقد جان جاك روسو ، جان جاك روسو رجل الطبيعة والحقيقة ، \* •

شعرت فجأة برغبة في أن أضحك • ان كل شيء يمكن جعله بالأسلوب النبيل الرفيع تافها مبتلك " • ولكن كان واضحاً أن العجبوز المسكين لم يكن أثناء كلامه عن « الطبيعة والحقيقة » يفهم من الأمر شيئاً •

#### قلت له:

۔ شیء غریب: ان أحد هذین الرجلین كان یصف الآخر طوال حیاته بأنه كاذب وشریر ، بینما كان الثانی یصف الأول بأنه غبی لا أكثر ، ثم ها هما الآن یرقدان جنباً الی جنب .

أراد المسكين أن يجيب ، فقال:

ـ مسيو ، مسيو ٠٠٠

ولكنه سرعان ما صمت وقادنا بسرعة الى ضريح آخر ٠

وقال بصوت مرعد من جدید:

ـ هنا يرقد « لان ، ، الماريشال لان ، وهو واحد من أعظم الأبطال الذين أنجبتهم فرنسا ، وما أكثر ما أنجبت فرنسا من أبطال ا٠٠ لم يكن ماريشالاً عظيماً فحسب ، لم يكن أبرع قادة الامبراطور فحسب ، بل كان ينعم الى ذلك بثراء طائل ، وكان صديق ٠٠٠

قلت رغبة " في اختصار خطابه :

ـ نعم ، كان صديق نابوليون ٠٠٠

فقاطعني الرجل قائلاً بلهجة تنم عن شيء من الاستياء:

- \_ مسيو ٥٠٠ مسيو ٥٠٠ دعني أتمم كلامي ٠
  - \_ تكلم ، تكلم ، أنا مصغ اليك •

\_ بل كان ينعم الى ذلك بشراء طائل ، وكان صديق الامبراطور . ما من أحد بين جميع ماريشالات الامبراطور حظى بأن يكون صديق الامبراطور . الماريشال « لان » وحده استحق هذا الشرف ، وحين سقط في ساحة الوغى في سبيل وطنه ...

\_ نعم ، نعم ، تحطمت ساقاه بقنبلة ٠٠٠

صاح الرجل يقول بصوت يوشك أن يعبر عن شكاة وضراعة :

\_ مسيو ، مسيو ، ٠٠٠ دع لى أن أتكلم أنا ٠٠٠ ربما كنت تعرف هذا كله ٠٠٠ ولكن دع لى أن أتكلم أنا أيضاً !٠

كان هذا الانسان العجيب يحترق شوقاً الى أن يتكلم ، رغم أنسا نعرف جميعاً كل ما سيرويه ٠

استأنف يقول :

ــ وحین سقط فی ساحة الوغی فی ســبیل وطنه تأثر الامبراطور تأثراً شدیداً ، وبکی حزناً علی فقده ، و •••

لم أستظع أن أمتنع عن الكلام ، فقلت مكملاً :

ــ وجاء يودًعه ٠٠٠٠

ولكننى سرعان ما شعرت بخطئى ، حتى لقد خجلت • قال الشيخ متوسلاً متضرعاً ، وهو يحدجنى بنظرة عتب رقيق ويهز رأسه الأشيب :

\_ مسيو ، مسيو ، مسيو ، و أنا أعلم ، و أنا على يقين من أنكم تعرفون هذا كله ، وربما كنتم تعرفونه خيراً مما أعرفه و لكنكم اخترتمونى من تلقاء أنفسكم دليلا لكم ، فاتركونى أتكلم ، لن يطول كلامى الآن و و اذن تأثر الامبراطور تأثراً سديداً ، وبكى حزناً على فقده ( بكى حيث لا ينفع بكاء وا أسفاه ! ) ، كما تأثر وحزن الجيش كله ، وكما تأثرت وحزنت فرنسا كلها ، ودنا الامبراطور من سرير المحتضر ، فخفف حضو ده هذا آلام القائد الذى لم يلبت أن لفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى من الامبراطور تقريباً ،

ثم أضاف الرجل يقول بنظرة لوم وعتب:

\_ انتهی کلامی یا سیدی •

وانتقل الى مكان آخر • وأردف يقول وهو يومى • برأسه الى قبور أخرى توجد على مقربة منا :

\_ وهذه مقبرة أخرى ••• انها تضم رفات عدد من أعضاء مجلس الشيوخ •••

قال ذلك بلهجة تدل على قلة الاكتراث · لقد استنفد بلاغته كلها في الكلام على فولتير وجان جالة روسو والماريشال « لان » ·

كان ذلك مثالاً مباشراً ، مثاراً شعبياً ان صع التعبير ، على حب السلاغة لدى الفرنسيين ، أصحيح أن جميع هذه الخطب التى ألقاها خطباء المجلس الوطنى ومجلس الثورة والنوادى ، والتى كان يشارك فيها الشعب مشاركة تكاد تكون مباشرة والتى كانت تعبد تربية الشعب تربية عديدة ، أصحيح أن هذه الخطب لم تترك فى الشعب الا أثراً واحداً : حب البلاغة للبلاغة ؟

### الفصل الشامن

# حبب يبتي وافزلالي

القرينات تزدهر حالهن ويعلو شأنهن كما سبق أن قلت • بالمئاسبة : سوف تسألونني لماذا أقول القرينات بدلاً من أن أقول الزوجات ؟ السبب هو الأسلوب الرفيع يا سادتي ! ان البورجوازي

هو الأسلوب الرفيع يا سادتي ! ان البورجوازي يقول دائما : « قرينتي » ، حين يتكلم بأسلوب رفيع نيسل ، ورغم أن الناس في الطبقات الاجتماعية الأخرى ، كما في كل مكان ، يقولون : الزوجة ، فان من الأفضل أن نتبع الروح القومية لدى الأكثرية ، وأن نتبع البيان الرفيع ، ذلك أقرب الى ابراز خصائص المجتمع الذى نتحدث عنه ، على أن هناك تسميات أخرى ، فحين يريد البورجوازي أن يصطنع العاطفة أو أن يعنون زوجته فانه يعاطبها دائماً بقوله : « يا غزالتي » ، وكذلك فان الزوجة التي لها عشيق تعاطب زوجها البورجوازي العزيز بقولها « يا حبيبي » حين تستبد بها نوبة فرح رقيق ، وهذا أمر يرضى عنه البورجوازي كثيراً من جهته ، ان كلمتي « حبيبي » و « غزالتي » وائحتان مزدهر تان الآن أكثر من أي وقت مضى ! واذا صرفنا النظر عن أن « حبيبي » و « غزالتي » ، المتفق ( ضمناً على وجه التقسريب ) على أن « حبيبي » و « غزالتي » ، المتفق ( ضمناً على وجه التقسريب ) على أنهما يمثلان الفضيلة والوفاق وطهارة الحب في عصرنا المعذب هذا ، على

نقيض رأى أولئك الأوغاد الشيوعين الكريهين ، اذا صرفنا النظر عن هذا ، فان « حبيبى » يصبح أكثر ليونة وأشد طواعية وسهولة من الناحية الزوجية سنة بعد سنة ، انه يدرك أن جميع أنواع التوبيخ الشديد والتقريع القاسى ، وجميع صنوف الاحتياط والحذر ، عاجزة عن أن تصد « غزالتى » ، وأن الباريسية انما خُلقت للعشيق ، وأن الزوج لا حيلة له فى أن يتحاشى أن يكون له قرنان ، فهو لذلك يصمت ، ولكنه انما يصمت قبل أن يجمع مبلغاً كبراً وأن يقتنى أشياء كثيرة ، حتى اذا توافر له هذا الشرطان ، أعنى المبلغ الكبير والأشياء الكثيرة ، فان « حبيبى » يصبح أكثر تشدداً ، لأنه يأخذ يخترم نفسه احتراماً كبراً ويقدر نفسه قدراً عظيماً ، وعندنذ انما يأخذ ينظر الى جوستاف بعين أخرى ، لا سيما اذا كان جوستاف وغداً من الأوغاد ،

ستطيع أن نقول على وجه العموم ان الباريسي الذي يملك ايراداً ولو ضئيلاً ، انما يبحث ، حين يرغب في الزواج ، عن خطية مناسبة من الناحية المالية ، أكثر من ذلك أنهم يضعون كشعاً بالايرادات في آول الأمر ، فاذا كانت ايرادات كل من الطرفين مكافئة "لايرادات الآخر تم الزواج ، فاذا فرضنا مشلا أن رأس مال الخطيبة أكبر ولو قليلا من رأس مال الخطيبة أكبر ولو قليلا من رأس مال الخطيب ر'فض الخطيب ، وجرى البحث عن رجل آنسب ، يضاف الى ذلك أن الزواج القائم على الحب يصبح مستحيلا أكثر فآكثر ، حتى لكاد يعد زواجاً غير لائق ، وقلما يخرج أحد على هذه القاعدة الحكيمة أو يخل بها ، أعنى قاعدة التساوى المطلق بين محتويات جب كل من الخطيبين واتحاد رأس مال كل منهما برأس مال الآخر ، او قولوا على الأقل ان الاخلال بهذه القاعدة أندر هنا منه في أى مكان آخر، ان البورجوازي قد نظم التمتع برأس مال زوجته لمصلحته ، وذلكم هو السبب في أنه مستعد لأن يغضي في مناسبات كثيرة جداً عن المضامرات

التي تقوم بها « غزالتي ، ، ولأن لا يلاحظ بعض الأنسياء التي تسـوءه ملاحظتها ، والا فلو تم الانفصال بينه وبين زوجت لكان من المكن أن تثار قضية المال الذي دفعته الزوجة مهراً • واذا ظهرت على « غزالتي » في بعض الأحيان أناقة فوق مستوى موارد الأسرة فان « حبيبي ، يغضى عن ذلك ، لأن « غزالتي » ستطالبه من أجل زينتها بمبالغ أقل ، وستكون أكثر اراحة ً له وأقل ازعاجاً • واذ كان الزواج اتحاد رأس مال برأس مال الى حد بعيد ، واذ كانت العاطفة المتبادلة ليس لها شأن كبير ، فان ه حبيبي ، لا يكره أن يتطلع الى غزالات أخرى غير غزالته • لذلك كان الأفضل أن لا يضايق أحد الزوجين صاحبه • وبهذا يسود الأسرة وفاق أعظم ، ويتبادل الزوجان ألقاباً أرق وأجمل • ثم ان « حبيبي ، قد عرف كيف يضمن الأمور لنفسه • ان مفوّض الشرطة في خدمته دائماً ، وذلك وفقــاً للقــوانين التي منحها هو لنفســه • فيســتطيع ، في أســوأ الأحوال ، اذا هو فاجأ العشيقين « متلسين بالجرم » ، أن يقتلهما دون أن تقع علیه أیة مسئولیة • و « غزالتی » تعرف هذا ولا تری فیه ضیراً • ان وصاية طويلة الأمد قد شكلت « غزالتي » على صورة معينة ، فهي لا تتذمر ، ولا تحلم (كما في بعض البلاد الهمجية المضحكة ) أن تتعلم في الجامعة مشلاً ، وأن يكون لها مناصب في النوادي أو مقاعد بين النــواب • انها تؤثر أن تظل في وضعها الطليق الحــر الراهن ، كطائر الكنارى • انهم يز ينونها ، ويلسسونها أجمل الحلل ، ويقودونها الى النزهات • وهي ترقص ، وتقضم سكاكر ، وهي تُستقبل في الظاهر كما تُستقيل ملكة ، والرجل في الظاهر جات عند قدميها • ان هذا الشكل من العلاقات قد رتبِّ ترتيباً موفقاً مناسباً في آن واحد • هذه علاقات تسيطر عليها روح الفروسية ، فماذا تريدون أكثر من ذلك ؟ لن ينتزعوا من المرأة عشيقها جوسـتاف ، وهي لا تتوق الى أهـداف سـامية نبيلة في الحياة ، النع • وانها في حقيقة الأمر رأسمالية ومقترة كزوجها •

حتى اذا انقضى عهد طائر الكنارى ، أى حين تصل الزوجة الى النقطة التى يستحيل عليها عندها أن تخون زوجها ، وأن تظن نفسها طائر كنارى ، حين يبدو لها أن العثور على جوستاف جديد أمر يستحيل أن يتخيله أحر خيال وأطوع خيال ، فان « غزالتى ، تتبدل عند ثذ تبدلا مفاجئاً موسفاً ، وداعاً عهد الفندرة والفنج والدلال والتزين والفرح ! انها تصبح فى كثير من الأحيان حادة الطبع ، مقترة " ، ترتاد الكنائس ، تدخر المال مع زوجها ؛ ان نوعاً من الاستهتار يغزوها من كل صوب وعند ثذ تظهر السامة ، والحسرة ، والغرائز الفظة ، وغرور الحياة ، والأحاديث البذيئة ، حتى أن بعض النساء يهملن أنفسهن حينداك ، عير أن هناك حالات أكثر ابهاجاً بطبيعة الحال ، وصحيح أن أمثال هذه العلاقات الاجتماعية موجودة فى كل مكان ، ولكن ، م هى هنا أقرب الى طبيعة الأمور ، هى هنا أكثر أصالة " وعفوية ، هى هنا أشد وأقوى ، الى طبيعة الأمور ، هى هنا أكثر أصالة " وعفوية ، هى هنا أشد وأقوى ، هى هنا قومية أكثر مما هى كذلك فى أى مكان آخر ، هنا منبع وبذرة ذلك الشكل البورجوازى للمجتمع ، ذلك الشكل الذى يسود العالم كله ذلك الشكل البورجوازى للمجتمع ، ذلك الشكل الذى يسود العالم كله الآن على صور تقليد ستمر وداثم للأمة الكبرى ،

نعم ، ان « غزالتى ، ملكة فى الظاهر ، ان من الصعب على المرء أن يتصبور ما تحاط به فى كل مكان من أدب لطيف ورعاية مزعجة ، فى المجتمع والشارع ، ويبلغ هذا كله من شدة الرهافة ، ويبلغ احياناً من فرط البشاعة أن النفس المستقيمة الصادقة لا يمكن أن تطيقه ، ذلك أن المخادعة الواضحة فى هذا الرياء السافر لا بد أن تسوءها حتى أعماق القلب ، ولكن « غزالتى » نفسها مخادعة كبرى ، • ، فهى لا تطلب الشيئاً آخر غير المخادعة والغش ، • ، انها تؤثر المكر دائماً على الأساليب المستقيمة التى ليس فيها لف ولا دوران ولا التواء: ذلك فى رأيى

أضمن ، فهو يدع للعب مجالاً أكبر • واللعب ، في نظرى « غزالتي ، يفوق كل شيء ؟ اللعب والمكر هما في المقام الأول •

وفي مقابل ذلك ، انظر الى ملابسها ، انظر كيف تخطر في الشارع! ان د غزالتي ، تحب الأوضاع المصنوعة المتكلفة الخالية من كل ما هو طبيعي • ولكن هذا أيضاً يثير الاعجاب ، ولا سيما اعجاب الفاسدين ، الفاسقين بعض الفسق ، الذين فقدوا حب الجمال الغض النضر الطبيعي. و « غزالتي ، ليست الا على خط ضئيل جـداً من النمـو • ان لها دماغ عصفور وقلب عصفور • ولكن ما أرشقها في مقابل ذلك • ان لديها مخزناً زاخراً بالأسلحة المصطنعة ، فما ان تستول علىك حتى تتبعها كما تتبع شيئًا جديداً لاذع النكهة • يندر أن تكون جميلة • حتى أن وجهها يتسم بالخبث والشر • ولكن أى بأس في هـذا ؟ ان في هذا الوجــه حركة وبشراً ، وهو يحيد اصطناع العاطفة وافتعال الطبيعة اجادة تبلغ درجة الكمال • ربما لم تكن هذه المحاكاة للطبيعة هي التي تعجبك فيها، ولكن الذي يعجبك فيها هو حسن تدبرها للأمر • ان فنها هـو الذي يفتنك • وفي أكثر الأحيان يكون التظاهر بالحب مساوياً للحب الحقيقي في نظر الباريسي ، حتى لقد يرضيه النظاهر بالحب ارضاء أكبر . هناك طريقة شرقية في النظر الى الأمور تظهر مزيداً من الظهور في باريس يوماً بعد يوم: ان غادات الكاميليا تروج « موضتهن ، أكثر فأكثر ٠ « خذی المال ، وأجیدی الخداع ، أی برهنی علیه أو تظاهری به » • ذلك ما يُطلب منهن • ولا يكاد يطلب أحد من « قرينته » أكثر من هــذا ، أو هو يكتفي به على الأقل ، لذلك يُقبِل العشــق جوســتاف بتسامح ضمني ٠ زد على ذلك أن البورجوازي يعسرف أن « غزالتي » ستنذر حياتها كلها لمصالحه حين تدلف الى الشيخوخة ، وأنها ستكون نعم العون له على كنز المسال وجمع الشراء • وهي تعينه حتى أتناء

شبابها • فهى فى بعض الأحيان تتولى تجارة بكاملها وتحتذب الزبائن ، أى تكون ساعده الأيمن وتكون فى محل البائع الأول • فكيف لا يغفر والحالة هذه أن يكون لها خليل اسمه جوستاف ؟ المرأة فى السارع لا تمس • ما من أحد يسىء اليها • جميع الناس يقد مونها على أنفسهم ، خلافاً لما يجرى فى بلادنا روسيا حيث لا تستطيع امرأة ، اللهم الا أن تكون عجوزاً ، لا تستطيع أن تخطو فى الشارع خطوتين دون أن يحملق فيها دون جوان ما ، ويعرض عليها التعارف •

عنى أن الشكل العادى المألوف للعلاقات بين «حييبي» و «غزالتي» ، رغم امكان وجود عشيق اسمه جوستاف ، هو شكل لطيف جداً ، حتى لقد يكون ساذجاً في كثير من الأحيان • ولقد فاجأني هذا الأمر بوجه عام: يكاد يكون جميع الأجانب أسذج كثيراً من الروس • يصعب شرح هذا بمزيد من التفصيل : وانما ينبغي للمرء أن يلاحظه بنفسه • « ان الروسي ريَّاب ساخر ، : هذا ما يقوله عنا الفرنسيون • وهو حق • نحن أكثر استخفيافًا ، نحن أقل تعلقياً بتراثنا ، حتى اننا لا نحب هذا الثراث ، أو نحن على الأقل لا نحسرمه الى الدرجة القصوى من الاحترام ، دون ان نعرف ما هو الأمر • نحن ننخرط في اهتمامات أوروبية ، مشتركة بين الانسانية جمعاء ، اهتمامات لا تخص أي أمة بعينها ، والنتيجة الطبيعية لهذا أننا نسالج كل شيء ببرود أكبر وفتور أشد ، كأنما نحن نعالج هذا الشيء من باب القيام بواجب من الواجبات ، ونعالجه معالجة فيها استقلال أكبر وانفصال أشد على كل حال • ولكن فلنعد الى الموضوع الذي كنا بصدده ٠ ان د حبيبي ، ساذج الى أقصى حدود السذاجة في بعض الأحيان • انه حين يتنزه مشلاً حول نوافير المياه يأخذ يحدث ، غزالتي ، فيشرح لها لماذا يرتفع الماء من النافورة عمودياً ٠٠٠ انه يشرح لها قوانين الطبيعة ، ويشعر في حضورها بالعزة

الوطنية والكبرياء القومية من جمال غابة بولونيا ، ومن جمال الاضاءة ، ومن روعة تراقص « المياه الكبرى » في حدائق قصر فرساى ، ومن انتصارات الامبراطور نابوليون ، ومن « المجد الحربى » • وهو يجد لذة كبرى كبيرة حين يراها تصغى اليه مستطلعة ، ويجد سعادة عظيمة وفتنة كبرى حين يلاحظ أنها مبتهجة مغتبطة • وان أمكر « غزالة » تبرهن لزوجها على عاطفة رقيقة وحنان كبير ، لا تظاهراً وتصنعاً ، فان حنانها خالص لوجه الحنان مبرأ من المنفعة رغم القرنين اللذين حملته اياهما على رأسه الست أطمع طبعاً ، كما فعل الشيطان « لوساج » أن أزيح أسطح المنازل وانما أنا أروى ما خطف بصرى فاستطعت أن ألاحظه • تقول لك « الغزالة ، فلانة : « ان زوجى لم ير البحر حتى الآن » ويعبر صوتها عندئذ عن شفقة ساذجة صادقة • معنى قولها أن زوجها لم يذهب بعد ألى برست أو الى بولونى ليرى البحر •

يجب أن نصرف أن للسورجوازي حاجات شديدة السسذاجة والبراءة ، عظيمة الجد والخطورة ، حاجات كادت تصبح عادة عامة ، مثال ذلك أن له ، عدا الحاجة الى جمع المال والحاجة الى السلاغة ، حاجتين اشتين مشروعتين جداً ، كر ستهما العادة ، فهو ينظر اليهما نظرة جادة تكاد تشتمل على كثير من التأثر والعاطفة ، فأما الحاجة الأولى فهي « أن يرى البحر » ، يمكث البورجوازي في باريس طوال حيساته احياناً بسبب انشغاله بالتجارة ، فلا يرى البحر ، لماذا يجب عليه أن يرى البحر ؟ هو نفسه لا يعرف جواباً عن هذا السؤال ، ولكن رغبته في رؤية البحر وغبة حارة عنيفة قوية جامحة ، ومع ذلك تراه يرجىء السفر من البحر رغبة حارة عنيفة قوية جامحة ، ومع ذلك تراه يرجىء السفر من وتشاطره زوجته حزنه ، ان العاطفة تلعب هنا دوراً كبراً على وجه العموم ، وأنا أقد رهذا وأحترمه ، وأخيراً يفلح في أن يجهد الوقت

والمال ، فيعد عدته ويهيى، نفسه ويمضى « يرى البحر ، بضعة أيام • فاذا عاد من رحلته راح يروى مشاعره وانطباعاته بكثير من الحرارة والحماسة ، لزوجته وأقربائه وأصدقائه ، ويظل يتذكر بكثير من السرور والسعادة ، طوال حياته ، أنه رأى البحر •

وأما الحاجة الثـانـة المشروعة التي لا تقــل عن الأولى قوة وعنفاً لدى البورجوازي ، فهي أن « يتقلب على العشب « • ان الباريسي ، متى خرج من مدينته ، يحب كثيراً أن يتمدد على العشب ، بل انه يرى ذلك واجبًا من الواجبات التي تقع على عاتقه ، فهو يقــوم بهذا الواجب بوقار ومهابة ، شاعراً أنه بذلك يتواصل « مع الطبيعة ، ، ويحب كذلك أن يراه الناس ويلاحظوه وهو على هذه الحال • ويمكننا أن تقول بوجه عام ان الباريسي سرعان ما يحس حين يخرج من المدينة أن من واجبه أن يصبح أكثر انطلاقاً وأقل تحرجاً وتقيداً ، وأشــد فرحاً ومرحــاً ، بل وأعظم جرأة وجسارة ، أي أن يبدو أبعد عن التصنع وأقرب الى الطبيعة • انه يريد أن يصبح « انسان الطبيعة والحقيقة ، • ألم يظهر « حب الطبيعة ، لدى البورجوازي منذ أيام جان جاك روسو ؟ على أن البورجواذي لا يحقق هاتين الحاجتين كثيراً \_ أعنى رؤية البحر والتدحرج على العشب \_ الا بعد أن يكون قد جمع ثروة ، أي بعد أن يكون قد أخذ يقدر نفسه و يحترم نفسه • ثم أن « التدحرج على العشب ، يكون أمتع وألذ ً كثيراً حين يقوم به البورجوازي على أرض هو صاحبها ، على أرض أشتراها بما ادخير من مال • والبورجوازي على وجه العموم ، حين ينسحب من حلمة الأعمال ، يحب أن يملك أرضاً ، بل وأن يكون له منزله وحديقته وسياجه ودجاجاته وبقرته • وهو ما ينفك يردد لنفســه ولضيوفه قوله : « شجرتي ، ، « جداري ، ، ويظل على هذه الحال الى آخر أيام حياته • فالتقلب على العشب انما يحلو للبورجوازي اذن حين

تكون الأرض أرضه و ومن أجل أن يقوم بهذا الواجب راه ينشىء أمام منزله مرجاً وقد رُوى لى أن الحشيش رفض أن ينبت عند أحد البورجوازيين فى المكان الذى حد ده لانشاء المرج و فرغم جميع ما بذله البورجوازى من نشاط فى زرع حشيش جاء به من موضع آخر وفى سسقاية هذا الحشيش والعناية به فان الحسيش كان ما يلبث أن ينوى ويموت و تلك كانت طبيعة الأرض أمام المنزل و فما كان من الرجل الا أن اشترى حشيشاً صناعياً و ذهب خصيصاً الى باريس فأوصى على بساط مستدير من حشيش صناعى ، قطر م عدة أمتار ، حتى اذا صار البساط عنده أخذ يمده كل يوم بعد الظهيرة على الأرض ليتوهم أنه عشب فيرضى حاجته المشروعة الى التقلب على العشب و ليس بعيداً عن بورجوازى ما يزال ثملاً من امتلاك أرض اقتناها بحق ، ليس بعيداً عنه بورجوازى ما يزال ثملاً من امتلاك أرض اقتناها بحق ، ليس بعيداً عنه ان يتصرف هذا التصرف ، وليس فى عمله ذلك شىء غير معقول من التاحة النفسة و

ولكن فلنتكلم قليلاً عن جوستاف ، ان جوستاف شيبه طبعاً بالبورجوازى ، فهو بائع أو تاجر أو موظف أو « أديب » أو ضابط ، هو « حييى » نفسه ، لكنه عازب ، وليس هذا هو الأمر الهام على كل حال ، وانما الأمر الهام زينة جوستاف ووضعه الراهن وهيئته وهندامه، ان الصورة المثلي للعشيق جوستاف تختلف باختلاف الزوجات ، وهو يظهر على المسرح دائماً في الصورة التي هو عليها في المجتمع ، ان البورجوازى يحب التشليات الهزلية ( الفودفيل ) ، ولكنه يحب الميلودراما أكثر من ذلك أيضاً ، فالمسرحية الهزلية البسيطة المرحة لليلودراما أكثر من ذلك أيضاً ، فالمسرحية الهزلية البسيطة المرحة وهي الانتاج الفني الوحيد الذي يستحيل نقل غراسه من أرض الى أرض ، ويستحيل نسانه في غير موطنه ، ويستحيل أن يعيش في غير المكان الذي و لد فيه ، أي باريس \_ أقول ان المسرحية الهزلية هذه

لا تُنعجب البورجوازي اعجاباً كاملاً تاماً ، وان كانت ترضه وتتملقه • انه يعدها من السفاسف • انه ينشد الروعية ، ينشد و النبل الذي لا يوصف ، ، ينشد الحساسية • والميلودراما تضم ذلك كله • الميلودراما شيء لا غنى للباريسي عنه • وستبقى الميلودراما ما بقى البورجوازى • شيء غريب : أن المسرحية الهزلية تفسيها يصمها الآن تغير وتحسول • فرغم أنها ما تزال مرحة مضحكة ، فان عنصراً آخر هو الوعظ الأخلاقي يتسلل اليها ويندس فيها شيئًا بعد شيء • أن البورجوازي يحن الوعظ الأخلاقي في كل لخظة ، من أجله ومن أجل « غزالته ، • ذلك في نظره واجب مقدس ، ذلك في نظره شيء جنوهري . وما دام البورجوازي يسيطر الآن بلا حدود ، ما دام هو القبوة ، وما دام كتباب المسرحيات الهزلية والميلودرامات خاضعين دائماً للقوة ، تستعيدهم ويتملقونها ، لذلك نرى البورجوازي ينتصر رغم أن الضحك يدور عليه وأن السخرية تتناوله ؟ ولذلك نرى المسرحة تعلن له في النهاية أن كل شيء يجرى على ما يرام • لا بد أن هذه النسب تطمئن البورجوازي كثيراً • ان كل من يستبد به الجبن فلا يكون مقتنعاً بأن عمله ناجح ، يحس بحاجة أليمة الى أن يحدع نفسه بالوهم ، الى أن يعزى نفسه ، الى أن يهدىء روعه. حتى لقد يأخذ يصدِّق البشائر، والأمر على هذا النحو هنا، في الميلودراما تظهر على المسرح صفات كريمة وقدوات رائعة • ليس هذا هزلاً • انه انتصار مؤثر لكل ما يحب ه حييي ، كثيراً • ان « حييي ، يحترم خاصة الهدوء السياسي وحق الانسان في أن يجمع المال لينظم بيته على أهدأ نحو ممكن • فهذا هو اتجاء المبلودراما الحالية ؟ وان طبع جوستاف يناسب هذا الاتجاء • فمن النظر الى جوستاف نستطيع دائماً أن نتحقق من المثل الأعلى للنبل العظيم في نظر « حبيبي ، ، في لحظة معينة \* •

كان جوسستاف ، في الزمان الماضي ، البعيد ، يظهر على المسرح

شاعراً أو رسَّاماً أو عبقرية مجهولة مغبونة مظلومة هي ضحية الاضطهاد • كان جوستاف يناضل ويكافح في نيل ، وكانت المسرحية تنتهي دائمــــأ بأن نرى الفيكونتيسة ، المفتونة به سراً رغم أنها تقابله بقلة الميالاة وعدم الاكتراث ، تزوجه اليتيمة التي هي وصية عليها ، أقصــد الفتــاة القاصر سيسيل التي لا تملك قرشاً واحمدا ولكن يتضح فجمأة أنها غنيمة غني عظيما ٠ كان جوستاف في العادة يتمرد ويرفض المال ٠ ولكن ها هو ذا عملـه يتوَّج في « الصــالون ، بالنجـاح ٠ ها هم أولاء ثلاثة أثرياء مضحكون يظهرون فجأة عنده فيعرض كل واحد منهم عليـــه مائة ألف فرنك ثمنا للوحة مقبلة يرسمها • ويسخر منهم جوستاف باحتقار ، ويعلن بيأس مر ان البشر جميعاً أوغاد لا يستحقون ريشته ، وأنه لن يهب الفن ، الفن المقدس ، لأناس نافهين لا يعسرفون قدر الفن ، أناس ظلوا يجهلون عبقريته حتى الآن • ولكن ها هي ذي الفيكونتيسة تظهر فتعلن له أن سيسيل تموت حباً به وأن عليــه اذن أن يرسم لوحات • عندئذ يحزر جوستاف أن الفيكونتيسسة ، التي كانت قبل ذلك عسدوته والتي كانت مساعيها هي التي جعلت لوحاته تنْرفض في « الصالون » ، يحــزر أنها تحبه سراً ، وانها انمــا كانت تنتقم بدافع الغيرة • ويقبــل جوسستاف المال من الأثرياء الشهائة طبعاً ، بعد أن يكون قد شستمهم وأهانهم ، وذلك أمر يُسر ون هم منه ويظلون مفتونين به ؟ ثم يهرع الى عند سيسيل فيقبل أن يأخذ المليون الذي تملكه ، ويغفر للفكونتيسة التي تعتزل الحياة بعد ذلك في أطيانها • هكذا يتزوج جوســتاف زواجاً شرعيًا ، ويأخذ ينجب ذرية ، ويرتدى صدرة أنيقة وقيعة جميلة ، ويتنزه في المساء مع « غزالته » قرب نوافير المياه التي ترطب الجو والتي لا بد أن يذكره خريرها الهادىء بما تتصف به سعادته على هذه الأرض من دوام وبقاء ، وصلابة ومتانة ، وهدوء وسكنة .

وبدلاً من أن يكون جوستاف مستخدماً في محل تبجارى ، يحدث أحياناً أن يكون يتيماً مضطهداً تساء معاملته ، ولكن روحه تفيض « نبلاً لا يوصف » • وفجأة يكتشف أنه ليس يتيماً ، وانما هو الابن الشرعى للثرى الكبير روتشيلد ، وها هى ذى الملايين تهوى اليه وتتساقط عليه \* • ويرفضها جوستاف بأنفة وشمم واباء • لماذا ؟ لأن البلاغة توجب ذلك • عند تذ تظهر مدام بوبريه ، زوجة صاحب البنك الذى يعمل جوستاف مستخدماً عنده ، وهى مولهة بحبه • ها هى ذى تعلن له أن سيسيل تموت من شدة حبها له ، وأن عليه أن يمضى اليها لانقاذها • فيحزر جوستاف أن مدام بوبريه تحبه ، فيأخذ الملايين ، وبعد أن يشتم ويهين جميع الناس بأسوأ الكلام ، لأنه لا يوجد فى الانسانية كلها نبل عظيم كنبله ، يمضى الى سيسيل ويتزوجها • وتنسحب زوجة صاحب البنك الى أطيانها • لقد انتصر بوبريه ، لأن زوجته التى كادت تسقط ، ما تزال عفة طاهرة الذيل • وينجب جوستاف ذرية ، ويمضى يتنزه فى المساء قرب نوافير المياه التى ترطب الجو والتى لا بد أن يذكره خريرها الهادى و مد الخ الخ الخ الخورة الها من يذكره خريرها الهادى و مد الخ الخ الخورة الها من يذكره خريرها الهادى و مد الخ الخورة الخورة الخورة الناخ الخورة الناخ الخورة الناخ الخورة الها من يذكره خريرها الهادى و مد الناخ الخورة الخورة الناخ الخورة الناخ الخورة الها من ين من الهورة الناخ الخورة الناخ الخورة الناخ الخورة الناخ الخورة الها من ين المناخ الخورة المناخ المناخ الخورة المناخ الخورة المناخ الخورة المناخ الخورة المناخ المناخ الكائم المناخ المناخ الخورة المناخ ال

كذلك كان الأمر في الماضي و أما الآن فان النبل العظيم « الذي يوصف » انما يمثله في أكثر الأحيان ضابط من سلاح الهندسة أو غيره ، يحمل وسمام صليب الشرف طبعاً ، وهو وسام « دفع ثمنه من دمه » و بالمناسة : ان هذا الشريط الذي يزدان به صدر صاحب الوسام قد أصبح لا يُحتمل ولا يطاق و ان من يحمل هذا الوسام يبلغ من الغرور أنك لا تكاد تستطيع أن تقاربه أو أن تكلمه أو أن تصحه في سفر أو في مسرح ، أو أن تصادفه في مطعم و انه يزدريك ويحتقرك علانية بوقاحة ، حتى ليكاد يبصق في وجهك و انه يلهث ويختنق تكبراً وصلفاً وزهواً ، حتى لتشعر من ذلك بغثيان ، ويزيد افراز الصفراء في حسمك ، وتضطر الى الاستغاثة بطبيب و ولكن الفرنسيين يحبون هذا

كثيراً • ومن الأمور البارزة أيضاً أن مسيو بوبريه قد أصبح المسرح يهتم به اهتماماً شديداً مفرطاً أو قل على الأقل ال المسرح قد أصبح يهتم به الآن اهتماماً أوضح من اهتمامه به في الماضي • ان مسيو بوبريه قد جمع مالاً كتسيراً بطبيعــة الحال ، واقتنى أشــياء كثيرة • هو صريح ، بسيط . عاداته البورجوازية وصفته الزوجية تجله مضحكا بعض الشيء ، ولكنه طيب مستقيم رفيع النفس نبيل « نبلا ً لا يوصف » في ذلك المشهد من المسرحية ، الذي يتألم فيه ألماً شديداً من شبهة خيانة « غزالته » له • ومع ذلك فهو يقرر أن يغفر لها بكرم وسنخاء • سوف يُكتشف طبعاً أنهـا طاهرة كحمامة ، وأن كل ما فعلتـه هو أنها لعبت قليلاً ، هو أنها شُغفت بجوستاف بعض الشغف ، ولكن « حبيبي ، الذي ترهقها عظمة نفسه هو أعزا عندها من كل شيء ٠ أما سيسيل فهي ، كما في السابق ، فقيرة لا تملك قرشاً واحداً ، ولكن ذلك لا يكون الا في المشهد الأول من المسرحية ، ثم تملك بعد ذلك مليوناً • وجوستاف نبيل النفس ذو أنفة وكبرياء ، كما هو دائماً ، ولكنه أكثر غطرسة ، لأنه عسكرى • وهو يحرص على وسامه أكثر من حرصه على أى شيء آخر ، يحرص على هذا الوسام الذي « دفع ثمنه من دمه ، ، ويحرص كذلك على سيف أبيه ، ولا ينفك يتحدث عن هذا السيف قائلاً « سيف أبي ، • انه يتكلم عن هذا السيف بمناسبة وبغير مناسبة ، حتى لقد لا تفهم عم مي يتكلم وماذا يريد أن يقول • وهو يشتم ، ويبصق ، ولكن الجميع يحيونه ، بينما المشاهدون يبكون ويصفقون ( يبكون فعلاً ) • وهو لا يملك قرشاً واحداً بطبيعة الحال : ذلك شرط لا بد منه • ومدام بوبريه مولَّهة بحبه طبعاً • وكذلك سيسيل • ولكنه لا يفطن الى حب سيسبيل ولا يخطر له هــذا الحب على بال • وتظل سيسيل تحترق حبــاً خلال خمسة فصول من المسرحية • وأخيراً يتساقط ثلج أو شيء من هذا

القبيل • وتريد سيسيل أن ترمى نفسها من النافذة • ولكن يُدوتي في الخارج انفجاران • ويدخل جوسـتاف الى المسرح ببطء ، ممتقع َ الوجه معصوب اليد • ان الشريط « الذي دفع جوستاف ثمنه من دمه » يلتمع على معطفه • لقد عوقب الشخص الذي اذاع الوشايات عن سيسيل وأَفُواهَا • وينسى جوستاف أُخيراً أن سيسيل تحب ، وأنْ هذه كلهـا مكاثد من مدام بوبريه • ولكن مدام بوبريه صفراء الوجه مذعورة • ويحزر جوستاف أنها تحبه • ويدوِّي انفجار جديد • أغلب الظن أن بوبريه قد انتحر يأساً وقنوطاً • وتطلق مدام بوبريه صرخة وتهرع نحو الباب، ولكن بوبريه يظهر بنفسه وقد حمل تعلمًا مقتولًا أو حيوانًا آخر مَا • لقد لُقيِّن الدرس ، وظهرت العبرة • ان « غزالتي ، لن تنسساه في يوم من الأيام • وها هي ذي ترتمي على عنق • حبيبي ، الذي يغفر كل شيء • ولكن يتضم فجأة أن سيسيل تملك مليوناً ، فيثور جوستاف من جدید • انه لا یرید أن یتزوج • وها هو ذا یصطنع أوضاعاً ویلفظ شتائم • لا بد حتمـاً من أن يصطنع جوسـتاف أوضاعاً ومن أن يحتقر المليون •والا لم يغفر له البورجوازي قط ، ولما كان هنالك فدر كاف من « النبل العظيم الذي لا يوصف ، • رحماكم ! لا يذهبن مكم الظن الى أن اليورجـوازي يتناقض • لا تقلقـوا : ان المليـون لن يفلت من الزوجين السميدين • انه لا غني عنه ، وهو يظهر دائماً في الحاتمة مكافأة على الفضيلة • ان البورجوازي يظل وفياً لنفسسه • وينتهي جوستاف الى قبول المليون وسيسيل • وبعد ذلك تبدأ النزهات التي لا بد منها قرب النوافير ، ونرى القبعات الجميلة ، ونسمع خرير المياه ، النح ، النح . هكذا تنتصر العواطف الحساسة ، ولا سسيما ، النبل العظيم الذي

S

لا يوصف ، ، وينتصر بوبريه ، وينتصر المليون خاصة ، ينتصر في صورة قدر محتم ، في صورة قانون من قوانين الطبيعة يرجع اليه كل الشرف والمجد والاحترام ، النح النح ، ويخرج «حبيبي » و «غزالتي ، من المسرح مفتونين وقد هدأت نفساهما وتعز ت روحاهما ، ويرافقهما جوستاف ، وفيما هو يساعد «غزالتي » على ركوب العربة ، يقبل يدها الصغيرة خلسة "! ، ، ، ليس في الامكان أبدع مما كان ، ، كل شيء ، في هذا العالم الذي هو أحسن عالم ، يجرى على أحسن نحو ،

التمسّاني ١٨٦٥

التمساح (Krocodil) ظهرت في مجلة « العصر » التي أصدرها دوستويفسكي ، العاد الثاني من سيئة ١٨٦٥ ، ولم تكتمل بسبب احتجاب هذه المجلة ٠

# حادثة خارقة

او القصة الحقيقية التي تروى كيف ان سيدا متقدماً في السن محترماً جداً قد ابتلعه، وهو حي، تمسياح « المر » ، وما اللي نشأ عن ذلك •

لا مبير ؟ أين لا مبير ؟ هــل رأيت لا مبير ؟ •

اليوم الثالث عشر من شهر كانون الثانى ( يناير ) سنة ألف وثمانمائة وخمسة وستين ، فى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً • فى تلك الساعة من ذلك اليوم انما شعرت ايلينا ايفانوفنا ( زوجة

ایفان ماتفتش ، صدیقی العالم الذی أستطیع أن أقول عنه ایضاً انه صاحبی ورفیقی کما أنه قریبی فی الوقت نفسه ) برغبة مفاجئة فی أن نری التمساح الذی کان یُعرض فی « المر » \* •

وقد اتفق أن كان ايفان ما تفتت حراً في ذلك اليوم نفسه ، لأنه كان قد حصل على اجازة ؟ حتى لقد كان في جيبه تذكرة سفر الى الخارج بالقطار ، وكان يريد أن يقوم بهذه الرحلة لأنه يشتهى أن يرى أسياء جديدة ، لا لأنه يريد العلاج من مرض ، ولم يعارض أية معارضة في ارضاء حب الاطلاع الشديد الذي استبد بنفس امرأته ، لأنه كان يشاطرها حب الاطلاع هذا في حقيقة الأمر ،

#### قال بلهجة راضة:

\_ هذه فكرة رائعة ! هلمى نكر التمساح • ففى الوقت الذى نستعد فيه للقيام برحلة الى الخارج ، لا يكون من غير المستحسن أن نطلع منذ الآن في بلادنا نفسها على السكان الأصليين لتلك البلاد •

قال ذلك ، وقدم ذراعه لامرأته ، فاتجه الاثنان نحو « الممر » •

وقد شاركتهما هذه النزهة بصفتى صديقاً للأسرة ، وعملاً بعادة ألفناها فلم نخرج عليها ولا تخلفنا عنها •

لم أر ايفان ماتفتش ، في يوم من الأيام ، مشرق المزاج مرح النفس ، كما رأيت في ظهر ذلك اليوم الذي لا سبيل الى نسسانه . آه! ••• اننا لا نقرأ المستقبل ، ولا نعلم الغيب!

ما ان دخل ايفان ماتفتش « المس ، حتى شعر بنشوة عظيمة وأحس باعجاب شديد حين رأى عظمة المكان ، فلما وصل الى حيث كان يعرض التمساح الذى جىء به الى العاصمة ، أظهر رغبة فى أن يدفع الخمسة وعشرين كوبكا التى هى ثمن تذكرة دخولى أنا ، وذلك أمر لم يسبق أن فعله قبل هذا اليوم قط •

فلما صرنا في انقاعة الصغيرة التي ينعرض فيها التمساح لاحظنا أن القياعة لا تضم التمسياح فحسب ، بل تضم كذلك ببغياوات من نوع والكاكاتوس ، ، وعدداً من القرود في قفص موضوع في آخر القاعة ، وقرب المدخل ، على طول الجدار الأيسر ، كان يوجد حوض كبير من التوتياء تغطيه شبكة من أسيلاك الجديد ويحتوى قليلاً من الماء ، فكان هذا الخوض مسكناً لتمسياح كبير قد رقد فيه جامداً لا يتحرك أكثر مما تتحرك صقالة خشبية ، وكأنه قد فقد جميع قواه الطبيعية منذ أصبح يعيش في جونا الرطب الذي لا يناسب الأجانب البتة ،

ان لقاءنا الأول هذا بالمخلوق العجيب لم يثر أنفسـنا ، ولم يهز ً اهتمامنا •

قالت ايلينا ايفانوفنا بلهجة ممطوطة تعبر عن خيبة الأمل: \_ أهذا هو التساح ؟ اننى لم أكن أتخيله فى هذه الصورة! أغلب الظن أنها كانت تحسب التمساح جواهر ماس • وكان صاحب التمساح ، وهو رجل ألماني ، قد جاء يقف أمامنا وينظر الينا في زهو وعُنجُب وكبرياء .

همس ايفان ماتفئتش في أذنبي يقول:

ــ من حقه أن يشعر بكبرياء ، لأنه يعرف أنه الوحيد الذي يعرض على الناس تمساحاً في روسيا •

فعزوت هذا الملاحظة التافهة الى ما كان عليه صديقى من اشراق المزاج ومرح النفس ، لأن طبعه فى العادة أميل الى الحسد والغيرة •

ـ لا يظهر على تمساحك هذا أنه حى •

كذلك عادت تقول ايلينا ايفانوفنا التي ساءتها ثقة صاحب التمساح بنفسه ، وجرأته ووقاحته في النظر الى غيره ، وقد قالت له هذه العبارة وهي توجه اليه ابتسامة لطيفة رقيقة ، أملاً منها في أن تخفف من غلوائه وأن تكسر من حدة وقاحته ، وتلك وسيلة مألوفة لدى النساء ،

فأجابها الرجل بلغة روسية مكسِّرة تكسيراً رهياً:

\_ عفوك يا سيدتي !

ثم أسرع يرفع شبكة الأسلاك الحديدية ، وأخذ يشاكس التمساح بعصا كانت في يده • فمن أجل أن يظهر التمساح أنه حي ، حراك قدميه وذيله قليلاً ، ورفع بوزه ، وأخرج صوتاً يشبه أن يكون زفرة طويلة •

فقال الألماني برفق وقد بدا عليه ما يبدو على امرى أرضى غروره:

ـ طيب طيب ، لا تزعل يا كارلشن!

ودمدمت ايلينا ايفانوفنا تقول في غنج ودلال :

\_ ما أخبثه ، هذا التمساح! لقد أخافني! لقد أخافني! أنا واثقة بأنهى سأراء في المنام •

قال الألماني ملاطفاً:

\_ لن يستطيع أن يعضَّك في المنام يا سيدتي !

ثم أخذ يضحك ، ولكن ضحكه لم يجد صدى •

قالت ایلینا ایفانوفنا تخاطبنی وحدی :

\_ هيًّا بنا نَرَ القرود يا سيميون سيميوفتس • اننى أحب القرود كثيرًا • أنا أعبد القرود • وها هنا قرود لطيفة جداً • أما هذا التمساح فهو رهيب !

صاح ایفان ماتفئتش یقول لها و هو یتمایل و یظهر أمامها جماله : \_ لا تخشی شیئاً یا عزیزتی • ان هذا الساکن الوسنان من سکان مملکة الفراعنة لن یلحق بنا أی أذی !

وبقى ايفان ماتفتش قرب حوض الماء • ثم لم يلبث أن أخذ يدغدغ منخرى التمساح بطرف قضازه بغية أن يحمله على أن يزفر زفيراً صاخباً ، كما اعترف لنا بذلك فيما بعد •

وسار صاحب التمساح وراء ايلينا ايفانوفنا يتبعها نحو قفص القرود • أليست ايلينا ايفانوفنا سيدة ؟! • • • هكذا جرى كل شيء اذن على خير ما يرام ، ولم يكن في وسع أحد أن يتنبأ بوقوع أي حادث •

افتتنت ایلینا ایفانوفنا بالقرود ، وأولتها كل انتباهها ووقفت علیها كل اهتمامها . وكانت تطلق صرخات صغیرة فرحة ، وتتظاهر بأنها

لا ترى التمساح ، وتتسللى باكتشاف مشابهات بين هذا أو ذاك من هذه الحيوانات وبين فلان أو فلان من أصدقائها ومعارفها ، وكنت أبتهج بذلك معها ، لأن تلك المشابهات كانت واضحة بارزة دائماً ، أما الألماني فانه لم يعرف هل كان يجب عليه أن يضحك أو أن لا يضحك ، ولكنه أصبح عابس الهيئة كالح المزاج آخر الأمر ،

وفى تلك اللحظة بعينها دو تن فى القاعة صرخة رهيبة ، بل صرخة يمكن أن أصفها بأنها خارقة للطبيعة ، واذ لم أعرف كيف أفكر ولا ماذا أقد ر ، فقد لبثت متجمداً فى مكانى ، حتى اذا رأيت ايلينا ايفانوفنا تصرخ هى أيضاً ، أسرعت ألتفت ، فماذا رأيت ؟

يا لهول ما رأيت! رأيت ايفان ماتفتش العائر الحظ قد أمسكه التمساح بفكه من وسط جسمه ، ورفعه الى فوق ، فأخذ المسكين يحرك ساقيه فى الفضاء حركات أفقية ، وسرعان ما اختفى ، ولكننى استطعت ، بسبب بقائى ساكناً جامداً لا أتحرك ، استطعت أن ألاحظ جميع تفاصيل الحادث بانتباه شديد ، واستطلاع محموم لم أشعر بمثله فى يوم من أيام حياتى ، لذلك سوف أستطيع أن أرويه لكم رواية دقيقة ،

قلت لنفسى : « لشد ما كان سيزعجنى أن أكون فى محل ايفان ماتفتش ! » •

ولكن فلنمض الى الوقائع: رأيت التمساح يحرك فكيه الرهيين ببراعة وحذق ، فيشد اليه فى أول الأمر قدمى المسكين ايفان ماتفتش ، ثم رأيته يسمح له بأن ينفلت قليلاً ، لأن صديقى العالم كان يحاول أن ينجو وكان يتشبث بالحوض ، فما ان أفلت صديقى من بين فكى التمساح حتى عاد التمساح يبتلعه بسرعة حتى الحزام ، ثم تركه يفلت مرة ثانية ، واستمر يبلعه مرة بعد مرة تدريجياً ، بحيث رأينا ايفان ماتفئش يغيب عن

أعيننا شيئًا بعد شيء ، الى أن بلعه كله في مرة أخيرة ، فكنا نســـتطيع أن نميّـز كيف كان يدخل في جوف التمساح قليلاً وللهار .

وكدت أصرخ أنا أيضاً لولا أن القدر شاء أن يبذل التمساح جهداً آخر \_ ولعله فعل ذلك لتضايقه من ضخامة لقمة الفذاء هذه التي لم يألف مثلها \_ فاذا هو يفتح فمه الفظيع مرة أخيرة ، واذا نحن نستطيع أن نرى وجه قريبي العزيز المصاب الذي سقطت نظارتاه في بحيرة الماء وغارتا الى القاع • لكأن هذا الرأس لم يعد الى الظهور الا ليلقي نظرة أخيرة على أشياء هذه الأرض وأن يود ع أفراح الحياة آخر وداع •

ولكن رأس قريبي لم يستطع حتى أن يحقق هذا الهدف ، فان التمساح سرعان ما استرد عزيمته ، وبذل كل ما يستطيع من جهد ، فاذا بالرأس يختفي الى الأبد ، ان عودة هذا الرأس الانساني الى الظهور ، حياً في أغلب الظن ، منظر رهيب شنيع ، ومع ذلك فقد كان في هذا كله ... ترى أهي سرعة الاخفاء أم هو سقوط النظارتين ... أقول لقد كان في هذا كله عنصر يبلغ من قوة الاضحاك أنني لم أستطع الا أن انفجر ضاحكاً ، ولكنني اذ لاحظت أن الضحك في لحظة كهذه اللحظة خال من الاحتشام ... ألست صديق الأسرة ؟ ... أسرعت أهتف قائلاً لا يفانوفنا في تعاطف حزين :

# \_ ضاع عزيزنا ايفان ماتفئتش !

لن أحاول أن أصف شدة الانفعال الذي اجتاح المرأة الشابة أثناء وقوع هذه الحادثة • وحسبى أن أذكر أنها بعد أن أطلقت تلك الصرخة الأولى ، قد بدت متجمدة مشلولة ، فهى تنظر الى ما يحدث محملقة لا أكثر ، وكأنها غير مبالية ، ثم لم تلبث أن انفجرت تبكى فى نحيب ونشيج ، فأمسكت يديها •

أما صاحب التمساح فقد جُن جنوبه في تلك اللحظة من هول الضربة ، فأخذ يقرع يديه احداهما بالأخرى ، وراح يصيح رافعاً بصره الى السماء:

\_ آه • • • آه • • • تمساحي ! عزيزي كارل ! أمي ! أمي ! أمي !

فلما نادى صاحب التمسياح هذا النداء ، فتح الباب الذى يقع فى آخر المكان ، وظهرت الأم واضعة على رأسها قبعة ، انها امرأة متقدمة فى السن ، ترتدى ثياباً زاهية الألوان ولكنها مشعثة ، وهرعت الأم نحو ابنها الألماني وهي تطلق صرخات حادة ،

وكانت جلبة وضوضاء فظيعة ، وكأن ايلينا قد مستها جن أو أصابت عقلها لوئة ، فهى لا تزيد على أن تصرخ قائلة : « اقتلوه ! اقتلوه ! ، ؟ وهى تندفع تارة تنحو الألماني وتارة تنحو أمه ، ضارعة على غير شهور منها في أغلب الظن ، أن يقتلوا لا أدرى من ، ولا أدرى لماذا ! أما صاحب التنمساح وأمه ، فلم يوليانا أي اهتمام ، ولم يلتفتا الينا أي التفات ، وانما هما يبكيان على طول الحوض كما يبكي عجلان ،

\_ لقد هلك ! سوف ينفجر بين لحظة وأخرى ! بلع موظفاً بكامله ! كذلك كان يهتف صاحب التمساح • فتعول الأم قائلة :

ـ عزيزنا كارل! عزيزنا كارل! فيضيف صاحب التمساح:

ــ ها نحن أصبحنا أيتاماً بغير حيز !٠٠٠

وتستمر ایلینا ایفانوفنا صائحة بغیر کلال ولا ملال ، وهی تتشبث بطرف ردنجوت الألمانی :

\_ اقتلوه ! اقتلوه !

## فيقول الألماني وهو يتملص منها :

\_ وكان يغيظ تمساحى أيضاً • ما كان شأن زوجك بتمساحى حتى يغيظه ؟ لسوف تدفعين لى ثمن كارل اذا هو انفجر! لقد كان ابنى ، كان ابنى الوحيد •

أعترف للقارىء أن أنانية هذا الألماني العابر وقسوة قلب أمه قد ساءتاني كثيراً • ومع ذلك فان الصرخات المتصلة التي كانت تطلقها ايلينا ايفانوفنا قائلة : « اقتلوه « اقتلوه ! » قد أقلقتني أكثر من ذلك ، وأصبحت تستأثر آخر الأمر بكل انتباهي • لقد ذُعرت حقاً ! •

ذلك أننى قد أسأت تأويل هذه الصيحات • فقد خيل الى آن ايلنا ايفانوفتش قد فقدت صوابها الى حين ، ولكنها تريد أن تثأر لعزيزها ايفان ماتفتش ، فهى تطالب بحقها فى ترضية ، وتنادى بأن يعاقب التمساح جلداً بالسياط • على حين أنها كانت تقصد غير هذا تماماً •

ظرت الى الباب خلسة وأنا أشعر بشىء من الحيجل والاضطراب ، مم توسيلت الى ايلينا ايفانوفنا أن تهدى، روعها ، وأن لا تستعمل ، خاصة " ، تلك الكلمة الفاضحة : « اقتلوه ، » لأن الافصاح عن رغبة رجعية الى هذا الحد ، في مكان كهذا المكان ، وسط « الممر » ، بين أناس مثقفين ، على بعد خطوتين من القاعة التي يلقى فيها السيد لافروف \* معاضرته العامة في هذه اللحظة نفسها ، ان الافصاح عن مثل هذه الرغبة الرجعية في ظروف كهذه الظروف ليس أمراً غير معقول فحسب ، بل هو أمر غير مقبول أيضاً ، ان من المكن أن يبجلب لنا الافصاح عن ظهرينا ، في الرجعية سياط النقد اللاذعة يلهب بها السيد ستيانوف \* ظهرينا ،

وسرعان ما صدقت مخاوفي من سوء الحظ • فها هو ذا الباب الذي

ينغلق الغرفة التى ينعرض فيها التمساح ، ها هو ذا ينشق ، فيظهر على العتبة شخص له لحية وشاربان ، ويحمل قبعته بيده ؟ وها هو ذا يميل نحونا بالنصف الأعلى من جسمه ، محتفظاً بنصفه الأسفل فى الدهليز ، متحاشياً بذلك ضرورة أن يدفع نمن بطاقة الدخول ؛ وها هو ذا يقسول وهو يبذل جهوداً عظيمة فى سبيل المحافظة على توازنه ، لابقاء جذعه فى الغرفة التى نحن فيها مع ابقاء قدميه فى الدهليز :

\_ يا سيدتى ، ان هذه الرغبة الرجعية التى تجيش فى نفسك لا تشريّف عقلك وذكاءك ، ولا يمكن أن تكون الا نمرة نقص فى فوسفور دماغك ، لسوف تظلين مزدراة محتقرة فى مجلة « وقائع التقدم » ، وكذلك فى صحائفنا الهجائية النقدية ...

ولكن الرجل لم يستطع أن يكمل كلامه • فان صاحب المحل قد ثاب الى رشده بسرعة ، فلاحظ مرتاعاً وجود هذا الشخص فى قاعة التمساح بالمجان ، فهجم على هذا التقدمي المجهول حانقاً ، وطرده بضربات من قبضة يده • وغاب الرجلان وراء الباب ، وأدركت فجأة أن هذه الجلبة كلها لا محل لها ولا داعي اليها ، فان ايلينا ايفانوفنا بريشة كل البراءة من تلك النية التي ظنت فيها ونسب اليها ، أعني أن تكون راغبة في اذلال التمساح بمعاقبته ضرباً بالسياط ؟ وكل ما كانت تطالب به هو أن يفتع بطن التمساح لا نقاذ ايفان ماتفتش .

# أسرع صاحب المحل يعول قائلاً :

\_ أنت تريدين اذن موت تمساحى ! ألا اننى لأوثر مائة مرة موت زوجك على موت تمساحى • • • ان أبى قد عرض هذا التمساح • وان جدى قد عرضه أيضاً • وأنا أعرضه • وسوف يعرضه ابنى • سيرى

جميع الناس هذا التمساح! أنا معروف في كل أوروبا التي تجهلك أنت ، وسوف تدفعين لي غرامة .

وقالت الألمانية وقد جُنْتَت غضبًا :

ــ نعم! نعم! لن ندعك تنصرفين قبل أن تدفعي لنا تعويضاً ، لأن عزيزنا كارل سوف ينفجر!

وأضفت أقول بهدوء كبير وأنا أحاول أن أقود ايلينا ايفانوفنا الى مسكنها:

ــ ثم ان قتل التمساح لا جدوى منه ، لأن عزيزنا ايفان ماتفئتش لا بد أن يكون الآن محلقاً في العالم الآخر •

فما كان أشد دهشتى حين سمعت صوت ايفان ماتفتش يقول فجأة :

\_ فى رأيى أن الأفضل أن تستعينوا بالشرطة ، لأن تدخل القوة الحكومية يستطيع وحده اقناع هذا الألماني •

ان هذه الكلمات التى نطق بها ايفان ماتفئت بقوة وصلابة والتى تدل على أن له بديهة حاضرة خارقة ، قد بلغت من ادهاشنا واذهالنا أننا لم نشأ فى اللحظة الأولى أن نصدق آذاننا ، ومع ذلك أسرعنا نقترب من الحوض الذى كان يرقد فيه التمساح ، وأخذنا نصغى الى كلام السجين المسكين بانتباه شديد وان كان يخالطه شىء من شك وريب ،

كان في صوته نحول ، كأنه آن من مكان بعيد جداً ، أو كأنه صوت رجل ممازح تربص في الغرفة المحاورة ووضع فمه على وسادة وأخذ يصيح مقلداً حديث اثنين من الفلاحين يتخاطبان عبر وادر من الوديان

ليخدع بذلك جمهوراً موجوداً في الغرفة الأخرى ، وتلك لعبة أتبح لى أن أشهدها ذات مرة أثناء عيد الميلاد عند أناس من أصدقائي •

تمتمت ايلينا ايفانوفنا تسأله :

\_ ایفان ماتفتش ، صدیقی ، أأنت حی اذن ؟

فأجابها ايفان ماتفتش :

- نعم ، أنا حى ، وعلى أحسن حال من الصحة والعافية ؟ فبفضل رعاية الله وحمايته ، بلعنى التمساح دون أن يلحق بى أى خراب ، شىء واحد يقلقنى : كيف سينظر رؤسائى الى هذا الأمر ، وكيف عساهم يواجهونه ؟ ذلك أننى حصلت على جبواز سفر الى الخارج ، وهأنا ذا الآن فى جوف تمساح ، دون أن يكون ذلك منى مكراً أو خديعة ، • • • قاطعته ايلينا ايفانوفنا قائلة :

\_ ولكن يا صديقى ليس مهماً أن يكون فى ذلك مكر أو أن لا يكون فيه مكر ، وانما المهم اخراجك !•••

فصاح صاحب النمساح يقول:

- اخراجه ؟ لن أسمح لأحد بأن يمس تمساحى • سوف يتكاثر الجمهور هنا بعد الآن تكاثراً عظيماً ، حتى ليسحق الناس بعضهم بعضاً من شدة الزحام • سأجعل ثمن تذكرة الدخول خمسين كوبكاً ، ولن يكون كارل في حاجة الى طعام •

قالت الأم:

ــ شكراً لله وحمداً !

قال ايفان ماتفئتش:

\_ هما على حق ، فانما ينبغى أن تنظر الى الأمور نظرة اقتصادية قبل كل شيء .

صرخت أقول :

\_ يا صديقى ، سأذهب الى رؤسائنا فوراً لتقديم شكوى ، ذلك أننى أرى أننا لن نستطيع أن نحل هذه القضية وحدنا .

أجاب ايفان ماتفتش :

\_ هـذا رأيى أنا أيضاً ، ولكن من الصعب في هـذه الفترة التي استحكمت فيها أزمة اقتصادية ، أن ينقح بطن تمساح دون دفع تعويض ولهذا السبب هناك سؤال لا يمكن تفادى طرحه : كم يطلب صاحب التمساح هذا ثمناً لتمساحه ؟ وهناك سؤال آخر ملحق بالسؤال الأول : من ذا الذي سيدفع المبلغ ؟ ذلك أنك تعرف أنني لا أملك ثروة ٠٠٠

جمجمت أقول خجلاً:

\_ الا أن نأخذ سلفة ً على رواتبك •••

ولكن سرعان ما قاطعني صاحب التمساح قائلاً:

\_ لن أبيع تمساحى • لن أبيعـه بثلاثة آلاف روبل ••• سـوف يكثر الجمهور الآن • يجب أن تدفعوا لى خمسة آلاف روبل •

كان صاحب التمساح يقول هذا الكلام فرحاً كل الفرح • وكان الطمع الشديد والبخل الوقح يُقرءان في وجهه •

صرخت أقول مستاءً :

\_ كفى ! أنا ذاهب ! فقالت ايلينا ايفانوفنا باكية : \_ وأنا أيضاً ، وأنا أيضاً ! • • • سيوف أذهب الى آندره أوسيبتش بنفسى ، فأؤثر فيه بدموعى ! • • •

فقاطعها ايفان ماتفئتش قائلاً بقوة :

\_ لا ٠٠٠ لا هذا يا عزيزتي !

ذلك أن ايفان ماتفئتس كان يغار على امرأته من هذا الرجل غيرة شديدة منذ زمن طويل • كان ايفان ماتفئتس يعرف أن زوجته تحب كثيراً أن تذهب الى رجل مثقف فتأخذ تبكى أمامه ، لأن الدموع تناسبها كثيراً •

واصل ایفان ماتفتش کلامه مخاطباً ایای :

\_ لا ولا أنصحك أنت أيضاً بهذا ! لا يدرى أحد ما الذى يمكن أن ينتج عن مسعى كهذا المسعى • ولكن اذهب السوم الى تيموتى سيميونتش ، فهو رجل متخلف العادات ، شديد الغباء ، والأهم من ذلك أنه على جانب عظيم من الاستقامة • أبلغه سلامى واقصص عليه هذا الحادث بكل تفاصيله ، وأعطه فى الوقت نفسه سبعة روبلات كان قد ربحها منى حين لعبنا بالورق آخر مرة معا • ان هذه البادرة لا يمكن الا أن تحدث أثراً حسناً فى قلب هذا الشيخ • فقد يسمدى الينا عند تذ بنصيحة حسنة • وبانتظار ذلك ، أعد ايلينا ماتفتفنا الى البيت •

ثم أضاف ايفان ماتفتتش مخاطباً امرأته:

مدئى روعك يا عزيزتى ! ان هذه الصرخات التى تطلقها النساء تتعبنى ، وأنا أحب أن أرتاح قليلاً ، يضاف الى ذلك أن الجو هنا لطيف حلو ، رغم أننى لم أستطع حتى الآن أن أعرف نفسى فى هذا المأوى الذى وجدتنى فيه على حين فجأة ،

\_ تعرف نفسك ؟ أأنت ترى شيئًا فى هذا المكان ؟ كذلك سألته ايلينا ايفانوفنا صائحة بفرح شديد • فأجابها الأسير الشقى :

- ظلمات كثيفة تحيط بى ، ولكنى أستطيع أن أتلمس ، أستطيع أن أرى بواسطة يدى ان صبح التعبير ، الى اللقاء ، كونى هادئة ، ولا تحرمى نفسك من التسلية ، الى الغد! أما أنت يا سيميون سيميونتش فتعال الى هذا المساء ، ومن أجل أن لا تنسى ذلك ، لأنك شديد الذهول كثير النسيان ، فاربط اصبعك بخيط ،

أعترف لكم بأننى لم يسؤنى أن أستطيع الانصراف ، لأننى كنت أشعر بتعب ، ولأن الأمر أخذ يضجرنى • فسارعت أقود ايلبنا ايفانوفنا الى خارج المحل •

صاح صاحب النمساح يقول لنا:

\_ سيكلفك الدخول فى هذا المساء خمسة وعشرين روبلا أيضاً و قالت ايلينا ايفانوفنا وهى تنظر الى وجهها فى جميع مرايا «الممر»، فتلاحظ بسرور واضح أن هذه الهزة انما زادتها جمالاً:

\_ يا الهي ! ما أشد طمع هؤلاء الناس !

فأجبتها وأنا أشعر بشيء من الانفعال وكثير من الاعتزاز بسيدتي :

\_ هذه وجهة النظر الاقتصادية •

فقالت وهي تجر صوتها اللطيف الحلو جراً :

\_ وجهـة النظر الاقتصـادية ؟ اتنى لم أفهم شـيئًا مما قاله ايفــان ماتفئتش منذ قليل في موضوع وجهة النظر الاقتصادية الكريهة هذه ! قلت لها :

ــ سأشرح لك الأمر •

وأخذت أفيض في الكلام على النتائج المفيدة التي تنتج عن تجمع رءوس الأموال الأجنبية في بلادنا ، لا سيما وأنني كنت قد قرأت في ذلك الصباح نفسه مقالات في هذا الموضوع في جريدة « أنباء سان بطرسبرج » وفي جريدة « الشعرة » \* •

فأصغت الى كلامي بعض الوقت ، ثم قاطعتني قائلة :

ما أغرب هذا كله! هلا ً كففت حالا ً ، أيها الشقى ، عن قص هذه السخافات كلها! قل لى : أأنا محمرة الوجه كثيراً ؟

فانتهزت هذه الفرصة لأطرى جمالها فقلت:

ــ لست محمرة الوجه ، بل أنت رائعة فاتنة !

فدمدمت° تقول مفتتنة :

\_ يا لك من رجل خالع العذار !

ثم أضافت تقول بعد صمت وهي تحني رأسها على كتفها برقة ورشاقة :

\_ شد ما أرثى لحاله ، صديقي المسكين .

ثم قالت بغتة ":

ــ ولكن رباه ! قل لى : كيف عساه يأكل هناك ٠٠٠ و ٠٠٠ و ٠٠٠ هبه احتاج الى شيء ما ٠٠٠ فما عساه يفعل ؟

فأجبتها مرتبكاً بعض الارتباك :

ـ سؤالك يأخذني على حين غرة •

والحق أن هذا الأمر لم يكن قد خطر لى ببال • ألا ان النساء ليتفوقن على الرجال تفوقاً كبيراً في الروح العملية اذن حين يكون الأمر أمر مسائل الحاة!

وأضافت السيدة تقول :

\_ مسكين ! ثم ما الذي حمله على أن يندس هنــاك ! لا شــك أنه محروم من جميع التسليات في وسط تلك الظلمات ! وما قولك في انني لا أملك صورة فوتوغرافية له ! آه ••• هأنا ذا أرملة أو شبه أرملة !

قالت ذلك وابتسمت ابتسامة ساحرة تدل على مدى ما تبدو لها حالتها الجديدة شائقة ٠

وأردفت :

\_ هم " • • • انني لأرثى لحاله كثيراً مع ذلك • • •

هكذا كانت تعبّر عن ذلك القلق الطبيعى جداً الذى تشعر به امرأة شابة شائقة زال زوجها منذ قليل • مضيت بها الى بينها ، فسألتنى أن أمكن معها لتناول العشاء • واستطعت أخيراً ، بعد احتساء فنجان قهوة طيبة ، أن أهد منها ، وانصرفت فى الساعة السادسة لأذهب الى تيمونى سيميوفتش مقتنعاً بأن جميع الرجال الذين لهم أسرة ولهم فى الوقت نفسه مركز محترم لا بد أن يكونوا فى منازلهم فى تلك الساعة •

كتبت هذا الفصل الأول بالأسلوب الذي يناسب قصتي • ولكنني قررت أن استعمل فيما سيلي لهجة أقل رفعة م ولكنها طبيعية أكثر ، واني لأنبّ القارىء الى ذلك على النحو الذي توجبه الاستقامة •



تيموتى سيميونتش المحترم بشىء من الاهتمام ، ولكن مع شىء من الاضطراب • قادنى الى عمر فقد مكتب ، فأغلق بابها باحكام ، « حتى لا يزعجنا الأولاد ، على حد تعبيره • قال

ذلك وقد بدا عليه غير قليل من القلق .

أجلسنى على كرسى قرب مكتبه ، وجلس هو على مقعد ، ولم حافات معطف المنزل الذي كان يرتديه ، وهو معطف مبطن بالقطن ذو زنار ، واصطنع هيئة قاسية بل استطيع أن أقول هيئة رسمية ، مع أنه لم يكن رئيسى ولا رئيس ايفان ماتفئتش ، وانما كان رفيقنا لا أكثر • ثم قال :

\_ لاحظ أولا أننى لست رئيساً ، وانما أنا مرموس مثلك ومثل ايفان ماتفئتش ٠٠٠ ذلك كله لا يعنينى ولا أريد أن أتدخل فى شىء ٠

ذ ملت و لا شك انه كان اذن على علم بالقصة كلها قبل أن أصل الله و ومع ذلك حكيت له الحكاية تفصيلاً و وكنت أتكلم بلهجة فيها انفعال ، لأننى كنت أقوم بواجب مقدس نحو صديق حقيقى و فأصغى الى بدون دهشة ، ولكن كانت تبدو عليه امارات ارتياب واضحة و

فلما أنهيت كلامي قال لى:

\_ هل تصدَّق اذا قلت لك اتنى كنت أتنبأ دائماً بأن حادثاً كهذا الحادث سيقع لايفان ماتفتش ؟

### فقلت اسأله:

\_ كيف هذا يا تيموتى سيميونتش ؟ يخيل الى مع ذلك أن هذه الحادثة خارقة للعادة جداً ٠٠٠

#### قال:

موافق و ولكن قل لى : ألم تكن كل حياة ايفان ماتفئتش تتجه الى نتيجة كهذه النتيجة ؟ لقد كان جسوراً جسارة تشبه أن تكون وقاحة ولم يكن في فمه كلمة غير كلمة « التقدم » ، وكانت له أفكار أخرى كثيرة ٠٠٠ فانظر الىأين يقودنا ، هذا التقدم !

\_ ولكن يبخينًا الى أن هذا الحادث الطارى، ، العرضى تماماً ، لا يمكن اعتباره قاعدة عامة تصدق على جميع التقدميين ٠٠٠

\_ الأمر كذلك شئت أم أبيت • صدقنى • ليس هذا كله الا نتيجة الافراط فى الثقافة • ان الذين يعرفون أكثر مما يجب أن يعرفوا يحشرون أنفسهم فى كل مكان، ويمضون حتى الى حيث لا يناديهم أحد ولا يطلبهم أحد •

وأضاف يقول كمن يشعر بأنه أسىء اليه أو أهينت كرامته :

\_ من المكن أن تكون أعلم منى بهذا الأمر مع ذلك ، فلست أبلغ مبلغك من الثقافة ، وأنا امرؤ عجوز ، وما دخلت الجيش منذ خمسين سنة الا بصفتى ابن جندى من الجنود!

\_ ولكنك أسأت فهمى يا تيمونى سيميونتش • بالعكس تماماً ، ان ايفان ماتفتش يسألك أن تسدى اليه بنصائحك وأن تحميه ، وهو يسألك ذلك والدموع في عينيه ان صح التعبير!

مم م م م و الدموع في عينيسه ! ما هـذه الدمـوع الا دموع التماسيع ، فلا ينبغي للمرء أن يثق بها وأن يركن اليها كثيراً • غريب!

ما كانت حاجته الى السفر الى الخارج ؟ وبأى مال يسافر ؟ انه لا يملك حتى المال اللازم للسفر ! • • •

# قلت بلهجة شاكية :

ـ ادخر بعض المال بالتوفير يا تيموتى سيميونتش • وقد تقاضى مكافأته الأخيرة فكنزها ولم يمسسها • ولم يكن فى نيت أن يغيب الا ثلاثة أشهر ، ليزور سويسرة ، بلاد غليوم تل •••

ـ أى غليوم تل ؟٠٠٠ هم ْ ٠٠٠

ے کان یرید أن يتمتع بالربيع في نابولی ، وأن يزور المتاحف ، ويرى العادات والأخلاق ، ويشاهد الحيوانات ٠٠٠

\_ هم " ! • • • الحيوانات ؟ في رأيي أنه كان لا يريد أن يسافر الا زهوا وعنجباً • الحيوانات ؟ أي حيوانات ؟ أليس في بلادنا حيوانات كافية ؟ ان عندنا متاحف ، ومعارض حيوانات ، وجيمالا • والدببة تعيش على بعد خطوتين من بطرسبرج • وهو نفسه يسسكن الآن في جوف تمساح • • •

- تيموتى سيميونتش! رحماك! ان هذا الرجل قد ألمت به نازلة! وهو يناشدك صديقاً ، كما يناشد قريباً له أكبر منه سناً ••• أيسالك النصح ثم تأخذ تلومه وتقريعه ؟ هلا رحمت ايلينا ايفانوفنا على الأقل ؟!•••

\_ أعن زوجته تتكلم ؟ انها امرأة رائعة !

كذلك قال تيموتى سيميونتش وقد لان ليناً واضحاً ونشــق نفســاً من دخان النبغ • وتابع كلامه يقول :

ــ هى انسانة رقيقة جداً ٠٠٠ ما أجمل رأسها حين تميل به على كتفها إ٠٠٠ وما ألطف تدور جسمها ٠٠٠ انها لذيذة جداً • أمس الأول كان يتكلم عنها آندره أوسيبتش •

\_ كان يتكلم عنها ؟

ـ نعم ، ويطريها اطراء عظيماً • كان يقول : « يا للصدر الناهد! يا للنظرة النافذة ! يا للشحر الجميل ! هي حلوى من الحلاوى ، هذه السيدة ! ، حتى لقد ضحك • • • ان هذا السيد ما يزال شاباً • فانظر كيف يعيش هذا السيد حياته • • •

- \_ ولكن ليس هذا هو الموضوع يا تيموني سيميونتش!
  - \_ طبعاً ، طبعاً !
  - \_ فما العمل يا تيموتي سيميونتش ؟
    - \_ ما حیلتی أنا ؟
- \_ انصحنا ، وجلّهنا ، من حيث أن لك خبرة ، منحيث أنك قريب، كيف يجب علينا أن نلتفت ؟ أنبلغ كيف يجب علينا أن نلتفت ؟ أنبلغ الرؤساء ، أم ٠٠٠

هنا صاح تيموتي سيميونتش بقوة يقول:

\_ تبلغون الزؤساء ؟ أبداً • اذا كنتم تسألوننى النصح فأنا أنصحكم بأن تخنقوا هذه القضية ، أن تكنموها ، أن لا تعملوا الا على نحو خاص جداً • ان لهذه الحالة صفة خاصة " ، وان لها طابعاً مريباً • ان هذه الحادثة تقع أول مرة ، ولا يمكن الا أن تسىء الى سمعة الموظف الذى وقعت له • لذلك يجب قبل كل شيء أن لا تتصرفوا في الأمر الا بكثير من الحيطة والحذر والحكمة • ينبغى له أن لا يتحرك • • • ينبغى له أن ينتظر • • • أن ينتطر • • • أن ينتظر • • • أن ينتظر • • • أن ينتظر • • • أن ينتطر • • • أن ينتظر • • • أن ينتلر • • أن ينتلر

\_ ينتظر ؟ ولكن كيف يا تيمـوتى سـيميوتش ؟ ماذا لو اختنق في جوف التمساح ؟

\_ لماذا يختنق ؟ ألم تقل لى منذ هنيهة انه استقر هنالك اســتقراراً مريحاً ؟ عدت أقصى الحكاية من جديد • وفكر تيموتى سيميونتش ملياً • ثم قال وهو يقلب علبة التبغ بين أصابعه :

\_ هم " • • • و يحيل الى " أنه يحسن صنعاً اذا بقى حيث هو ، بدلاً من أن يسافر الى الخارج • فى وقته متسع للتفكير • طبعاً • • • يجب أن لا نتركه يختنق هناك ، ويجب أن نتخذ الاجسراءات اللازمة للمحافظة على صحته • يجب عليه مثلاً أن يحاذر التعرض للزكام • • • أما فيما يتعلق بالألماني فأحسب أن الألماني على حق ، بل وأحسب أنه على حق أكثر من خصمه • ان خصمه هو الذي دخل الى تمساحه بغير اذن منه وليس هو الذي دخل الى تمساح بغير اذن منه على كل حال اذا صدق ظنى • والألماني يملك التمساح ، فلا يمكن والحالة هذه فتح بطن التمساح دون دفع تعويض للمالك •

- \_ ولكن الأمر أمر انقاذ انسان يا تيموتي سيميونتش!
- \_ هذا من شأن الشرطة ، قالى الشرطة انما يجب أن تتجهوا •
- ــ ولكن قد يحتاجون اليه في المكتب فيسألون عنه ويطلبونه •
- \_ يحتاجون الى ايفان ماتفتش ؟ هي، هي، ! أولاً ، هو يُعدُّ الآن في اجازة المفروض أنه يزور الآن أوروبا ، وفي وسعنا أن نجهل ما الذي يعمله في الواقع وسيختلف الأمر حين لا يلتحق بعمله في الوقت المعيَّن فعند تذ نستجل غيابه رسمياً ، ونفتح تحقيقاً !•••
  - ـ بعد ثلاثة أشهر ! رحماك !•••

ـ اذا كانت حالته سيئة ، فالذنب في ذلك ذنبه ، من ذا الذي دفعه الى هناك دفعاً ؟ من ذا الذي حمله على ذلك حملاً ؟ قد يكون من الواجب أن نعين له حارساً على نفقة الدولة ، وذلك مخالف للأنظمة ، ولكن الأمر الذي يجب أن ننظر فيه قبل كل شيء آخر هو أن التمساح ملك "

لصاحبه ، وأن المبدأ الاقتصادى هو موضع البحث تبعاً لذلك • ان المبدأ الاقتصادي يعلو كل شيء • أمس ، كان اجناتي بروكوفتش يتحدث في هذا الموضوع عند لوكاس آندرتش • هل تعرف اجناتي بروكوفتش ؟ انه رأسمالي كبير يتعاطى أعمالاً ضخمة ويجيد النعبير عن آرائه • كان يقول : د نحن في حاجة الى صناعة • فلا وجود للصناعة عندنا ان صح التعبير • فيجب علينا اذن أن تخلق الصناعة ، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن نخلق طبقة بورجوازية • ولما كنا لا نملك رءوس أموال ، فيجب الاتيان برءوس الأموال من الخارج ، فعلينا اذن ، قبل كل شيء ، أن نتيع للشركات الأجنبية أن تشترى أراضينا أجزاء أجزاء، كما يحدث هذا في كل مكان في البلاد الأجنبية • ان التملك الجماعي \* هو السم القاتل ، هو الآفة الكبرى ، هو خراب روسيا ! ، ، وكان يتكلم بحماسة شديدة و ذلك يناسب هؤلاء الناس الذين هم أغنياء ، ولا يعملون في وظائف الدولة ٠٠٠ هو يقول انه لا الصناعة ولا الزراعة يمكن أن تزدهرا ما بقى شـــيوع التملك هذا ٠ هو يريد أن تشــترى الشركات أرضنا كلها أقساماً ، بنية أن تجزئها حصصاً صغيرة جداً تبيعها بعد ذلك فتتألف منها ملكيات فردية • وكان يستعمل لهجة حاسمة قاطعة جازمة وهو ينطق بكلمة : « تق ٥٠٠ سيم ، • واذا لم نعمد الى البيع ففي امكاننا الاكتفاء بالتأجير • وأضاف يقول : • متى أصبحت أرضنا كلها في أيدى شركات أجنبية ، سهل تحديد نصيب الفلاح ، وبذلك يكون على الفلاح أن يعمل ليجني رزقه ، ويكون من المكن طرده من هذه الأرض أو من تلك عند الضرورة • فاذا شعر بهذا االخطر ، أصبح أكثر احتراماً وأكثر طاعة" ، وأنتج من العمل ثلاثة أضعاف ما ينتجه منه الآن بسبب كونه جزءاً من جماعة فيستطيع لذلك أن يستخف بكل شيء • هو يعلم الآن أنه لن يمسوت جموعاً ، لذلك نراه يتكاسل وينصرف الى السكر .

أما بالأسلوب الجديد فان المال سيعود الينا ، وستجىء البورجوازية برءوس أموالها ، ثم ان « التايمز » ، الجسريدة الأدبية والسياسية التى تصدر فى لندن ، قد أعلنت ، فى دراسة نشرتها عن صحفنا ، أنه اذا كانت رءوس أموالنا لا تزداد ، فلأننا تعسوزنا الثروات الضخمة والبروليتاريا المنتجة ، و ، و ان اجناتى بروكوفتش يحسن الكلام جدا ، انه خطيب حقا ، فى نيته أن يقدم مذكرة الى السلطات العليا ، مذكرة سينشرها بعد ذلك فى جسريدة « الأنباء » ، نحن بعيدون عن مشكلات ايفان ماتفتش الشعرية ، و .

قاطعته أقول:

ـ طيب • فماذا نحن فاعلون من أجل ايفان ماتفئتش ؟ لقد تركت الرجل العجوز يثرثر ، لعلمى بأن هذه آفة من آفاته ، وبأنه لا يسوؤه أن يظهر أنه ليس متخلفاً ، وأنه مطلع على كل شيء • قال :

ماذا نحن فاعلون من أجل ايفان ماتفتت ؟ ولكن كل ما قلت مرتبط به ويدور عليه • اننا نبذل جميع جهودنا لاحضار رءوس الأموال الأجنية الى بلادنا ، فما كادت تتضاعف ثروة مالك التمساح بسبب ايفان ماتفتت حتى أصبحنا نظمع في أن نفتح بطن هذا التمساح! فهل هذا معقول ؟ في رأيي ، من حيث أنا ابن صالح من ابناء الوطن ، أن على ايفان ماتفتش أن يغتبط وأن يعتز بأنه استطاع أن يضاعف قيمة تمساح أجنبي ضعفين اثنين بدخوله فيه • ضعفين اثنين ؟ بل ثلاثة أضعاف! واذا نجح صاحب هذا التمساح ، فسيأتي رجل ثان بتمساح آخر ، ثم يجيء ثالث بتمساحين أو ثلاثة ، فتتجمع حولهم رءوس الأموال ، فاذا يجيء ثالث بتمساحين أو ثلاثة ، فتتجمع حولهم رءوس الأموال ، فاذا يشجم بنا نرى بداية نشوء طبقة بورجوازية • وليس يملك المرء الا أن يشجم هذه الحركة ، بل ليس يفيها المرء حقها من التشجيع مهما شجمها •

## صحت أقول:

ــ ولكن هذه التضحية التي تطلبها من هذا المسكين ايفان ماتفئتش تكاد تكون فوق طاقة البشر يا تيموني سيميونتش •

- أنا لا أطلب شيئًا ، وأرجوك أن تذكر أنني لست رئيسًا ، وهذا ما قلته لك من قليل ، ويترتب على ذلك أنني لا أطلب شيئًا البتة ، وانما أنا أتكلم كلام ابن من ابناء الوطن ، لا كلام جريدة « ابن الوطن ، \* ، بل كلام ابن أبناء الوطن فحسب ، ثم انني أعود فأسألك : ما الذي أمره بأن يحشر نفسه في جوف ذلك التمساح ؟ هل يجوز لرجل جاد ، لرجل ذي رتبة ، لرجل متزوج زواجًا شرعياً ، أن يقوم بمفامرة كهذه المغامرة ؟ ما هذا الذي فعله ؟

- \_ ولكن الأمر مستقل عن ارادته استقلالاً تاماً!
- \_ من يدرى ؟ ثم بأى حال يمكن دفع التعويض لمالك التمساح ؟
  - \_ من مرتبات ايفان ماتفئتش ٠٠٠
    - \_ أهى تكفى ؟
      - قلت بحزن :

\_ لا تكفى وا أسفاه يا تيموتى سيمونت ! فى أول الأمر كان صاحب التمساح يخشى على حيوانه أن ينفجر ، حتى اذا تأكد من أن كل شىء يجرى على ما يرام ، أخذ يتجبر ويتغطرس ، وراح يتلذذ بلطالبة بمضاعفة الثمن الذى طلبه فى أول الأمر •

\_ فى وسعه أن يضاعفه ثلاثة أضعاف أو أربعة! ان الناس سيتدفقون أفواجاً كبيرة ، وأصحاب التماسيح هؤلاء أناس بارعون ، ثم اننا فى موسم الكرنفال ، والناس ينشدون التسلية ، فلهذا السبب نفسه يجب على ايفان ماتفتش أن يظل أمره مجهولا وأن لا يتعجل ، فليعرف

۔ کیف یمکن أن یکون هناك سابقة وهذا أول تمساح حى يؤتى به الى بطرسبرج يا تيموتى سيميونتش ؟

قال:

\_ هم م ٠٠٠ حقا ؟

واسترسل في التفكير من جديد • ثم واصل :

ب بمعنى من المعانى يمكن أن تعد ملاحظتك صحيحة ، ويمكن أن تتخذ أساساً لمتابعة القضية ، ولكن عليك أن تلاحظ من ناحية أخرى أنه اذا كان ظهور هذه التماسيح الحية سيورث الموظفين ميلاً الى الاعتكاف في جوفها ، فاذا هم يطلبون ، بحجة أن الحياة فيها ممتعة ، أن يوفدوا اليها بمهمات بغية أن يقضوا هنالك وقتهم راقدين على جنوبهم ، فسيكون هذا قدوة سيئة، اعترف بهذه الحقيقة ، سيمضى جميع الناس بعد ثذ الى أجواف التماسيح يقبضون مالاً ولا يقومون بعمل ،

ـ افعل كل ما تستطيع أن تفعله يا تيموتى سيميونتش ! وبالمناسبة : لقد رجانى ايفان ماتفئتش بأن أدفع لك سبعة روبلات يدين لك بها من ربحك في لعبه معك •

ــ آ ••• نعم ••• لقد خسرها منـذ مدة عند نيكيفور نيكيفورتش ••• أتذكر هذا • ما كان أشــد مرحه فى ذلك المســاء ••• وما أكثر ما أضحكنا ! والآن •••

وتأثر العجوز تأثراً صادقاً •

\_ عِدْني بأن تهتم بالأمر يا تيموتي سيميونتش ٠

ــ سأهتم • سـأتكلم باسـمى أنا • سـأعرف كيف أتصر ّف •

سأتظاهر بأننى أستعلم وأستفهم • بالمناسبة : اسأل عن الثمن الذي يطلبه صاحب التمساح •

لقد رق تيموتي سيميونتش رقة ملحوظة ٠

#### قلت له:

- ــ لن يفوتني أن أسأل صاحب التمساح عن الثمن الذي يطلبه ، ثم أجيء اليك فوراً لأطلعك على ما سيقوله لى ٠
- ــ وزوجته ۰۰۰ ها هی اذن أصبحت وحیدة !۰۰۰ أهی تشــعر بضجر ؟
  - ـ في وسعك أن تزورها يا تيموني سيميونش •
- \_ لم كلا؟ وقد فكرت فى هذا فعلاً ، وأرى أن المناسبة حسنة • ولكن ما هذه الفكرة ، ما هذه الفكرة التى راودتهم فذهبوا يرون التمساح ؟ على أننى أنوى أن أذهب أنا أيضاً لرؤيته
  - \_ نعم يا تيموتي سيميونتش اذهب الى هناك •
- ــ سأذهب ولكننى لا أريد أن يساور ايفان ماتفتش أى أمل فى هذا المسعى اننى لا أقوم به الا من حيث أنا فرد هيئًا ، الى اللقاء انا ذاهب الى نيكيفور نيكيفورتش هل تكون هنالك ؟
  - ـ لا بل سأكون في زيارة السجين .
  - ـ نعم ، السجين ، آء من الحفة والعليش!

ودَّعت العجوز • كانت خواطر كثيرة تزدحم في رأسي • ان تيموتي سيميونتش رجل طيب ، ولكن هذا لا ينفي أنني حين تركت أبهجنى أن أتذكر أنه قد تجاوز الخمسين من عمره ، وأن أمثال تيموتى سيميونتش ليسوا كُثْثُراً بيننا •

وطبيعى أننى أسرعت أذهب الى « المعر » ، لأحمل الأنباء الى المسكين ايفان ماتفئتش ، يضاف الى ذلك أننى كنت احترق شوقاً الى أن أعرف كيف استقر له المقام في جوف التمساح ، وهل الحياة هنالك محتملة ، الحياة في جوف تمساح ! وكان يخيل في بعض اللحظات أننى لعبة في يد حلم شيطاني ! وا أسفاه ! ان الأمر أمر شيطاني حقاً ٠٠٠



لم يكن حلماً ، بل كان واقعاً لا سبيل الى تفاديه. والا فهل كان يمكن أن أشرع فى شرد قصته ؟

حين وصلت الى «المر» كان الوقت متأخراً بقسارب السماعة الثامنة • ومن أحمل أن أبلغ

الحجرة التي يُعرض فيها التمساح ، اضطررت أن أمر ً بسلم الحدمة ، لأن الألماني قد أغلق المحل قبل موعد الاغلاق .

كان الألماني ، وقد ارتدى ردنجوتاً عتيقاً متسخاً ، يسسير طولاً وعرضاً ، ويبدو راضياً مرتاحاً أكثر مما كان يبدو كذلك في الصباح ، ان المرء يحس أنه مطمئن ، لا بد أن ناساً كثيرين قد جاءوا ، ثم دخلت الأم ، وكان واضحاً أنها انما دخلت لتراقبني ، وأخذت تتهامس مع ابنها الذي حملني فعلاً على أن أدفع له خمسة وعشرين كوبكاً رغم أن المحل كان قد أغلق ، ان هذا الرجل مبالغ في حب النظام ، قال لى :

\_ ستدفع كلما جئت • ولكنك لن تدفع الا خمسة وعشرين كوبكاً ، رغم أن كل فرد من أفراد الجمهور العادى سوف يدفع روبلاً كاملاً ، وذلك لأنك تبدو صديقاً وفياً لصاحبك ، وأنا أقدر فيك هذا الوفاء •

صرخت أقول وأنا أدنو من حوض التمساح ، آملاً أن تصل كلماتي الى مسامع ايفان ماتفتتش وأن ترضى غروره .

- هل أنت حى ؟ أأنت على قيد الحياة يا صديقى العزيز العالم ؟ فأجابنى بصوت مختنق كأنه صوت آت من تحت سرير ، رغم اننى كنت قريباً منه كل القرب :

اً الله على ، وصحتى جيدة ، حى وصحتى جيدة ، ولكننا سنتكلم على هذا فيما بعد ، قل لى قبل كل شيء : كيف تسير أمورنا ؟

تظاهرت بأننى لم أسمع ، وأسرعت أسأله ، بلهجة فيها روح التعاطف والاشفاق : كيف حاله فى جوف التمساح ؟ وماذا يوجد هنالك ؟ والحق أن سؤاله عن هذه الأمور لم يكن الا واجباً من واجبات الصداقة ، بل ولم يكن الا تقيداً بقاعدة من قواعد الأدب والكياسة ، ولكنه قاطعنى نافد الصبر مستاء "، ليصرخ قائلا " لى بلهجة الأمر المهودة فيه ، المألوفة عنده :

كيف تسير الأمور ؟ الأمور ؟
 وبدا لى صوته النحل مزعجاً جداً •

فحكيت له ، بأدق التفاصيل ، الحديث الذي جسرى بيني وبين تيموتى سيميونتش ، محاولاً في الوقت نفسه أن أسبغ على لهجتي شيئًا من التعبير عن الاستياء والامتعاض .

قال ايفان ماتفئتش يختم الكلام بلهجة فيها ذلك الجفاء نفسه الذي كان يستعمله دائماً في مخاطبتي:

- العجوز على حق ٠٠٠ اننى أحب الناس العملين ، ولا أطبق احتمال الضعفاء ، على أننى اعترف لك طائعاً بأن فكرتك عن ايفادى بمهمة لست سخفة الى الحد الذي يتراءى للمرء من أول وهلة ، ذلك

أننى أستطيع هنا فعلاً أن أقوم بملاحظات هامة جداً شائقة جداً ، سواء من الناحية العلمية ومن الناحية الأخلاقية ٥٠٠ ولكن هذه القضية تجرى الآن مجرى لم يكن في الحسبان ، ولست الرواتب وحدها هي ما يجب أن نشغل بالنا به • أصنع الى منتبها انتباها شديداً • أأنت جالس ؟

\_ بل واقف •

- اجلس فی أی مكان ، ولو علی الأرض وأصغ الی ً بانتباه شدیده زخرت نفسی بغضب قوی ، فتناولت كرسياً ، ووضعته علی أرض الحجرة محدثاً قرقعة ً صاخبة ه

استأنف ايفان ماتفئتش كلامه مستمراً على اصطناع لهجة رئيس:

لقد وفد اليوم جمهور كبر جداً • ورأى صاحب التمساح أن من الضرورى اغلاق المحل فى الساعة الثامنة ، أى قبل موعد اغلاقه عادة ، وذلك ليستطيع أن يحصى الخزنة ، وأن يتخذ الاجراءات الملازمة ليوم الفد • علينا أن نفترض أن علماء الرجال ، وسيدات المجتمع الراقى، والسفراء ، والمحامين ، وغيرهم ، سيجيئون غداً • وليس هذا كل شى • ان سكان مختلف المقاطعات والأقاليم من امبراطوريتنا الواسعة الرائمة أخذوا يزحفون نحو العاصمة • وسأصبح محمل أنظار الجميع رغم اختبائى • سيكون لى دور كبير من الطراز الأول • سوف أكون ، وقد علمتنى التجربة ، مثالاً لعظمة النفس ، وقدوة فى الاذعان للقدر • سوف تكون أشبه بمنبر عال تهبط منه على الانسانية أقوال عظيمة • اذا لم تحسب الا المعارف العلمية التي جنيتها حتى الآن عن هذا المخلوق العجب تحسب الا المعارف العلمية التي جنيتها حتى الآن عن هذا المخلوق العجب ذلك هو السبب فى أتنى غير آسف للحادث الذى وقع لى ، وأنا أتباً بأن ذلك هو السبب فى أتنى غير آسف للحادث الذى وقع لى ، وأنا أتباً بأن يكون له أثر عظيم فى حياتى وعملى •

قلت له فی خبث ومکر ، لأنه أحنقنی بکلامه عن نفســـه وحــده و باعتزاز کله :

ـ أفلن تشعر بضجر ؟

كنت قد تحيرت فعلاً • ساءلت نفسى وأنا أصرف بأسنانى : « لماذا يتصنع الأحمق كل هذا التصنع ؟ ألا ان الأو لى به أن يبكى بدلاً من أن يتباهى ويتفاخر ! » •

أجاب عن سؤالي بقسوة:

- لن أشعر بضجر ۱۰ اننى ، وقد أصبح فى وقتى مسع ، أنصرف الآن انصراقاً كاملاً الى الأفكار العظيمة الكبرى ، واهتم بمصير الانسانيه جملة من هذا التمساح انما ستخرج الحقيقة وسيخرج الضياء بعد اليوم ۱۰ لا شك فى أننى سأكتشف نظرية جديدة شخصية ، وسأكشف علاقات اقتصادية جديدة ، وسيكون من حقى أن اعتز بذلك ۱۰ لم أستطع قبل الآن أن انصرف الى هذه المسائل وأن أعكف عليها ، وذلك لقلة أوقات الفراغ التى يدعها لى عملى فى الوظيفة ، ولانشخالى بالتسليات الاجتماعية التافهة ۱ أما الآن فسوف أحدث ثورة فى كل شىء ١ سأكون « فوريه ، \* جديدا ١٠٠٠ بالمناسبة : هل أعطيت تيموتى سيميونتش السبعة روبلات ؟ ١٠

قلت وأنا أحاول أن أ'دخل في صوتى كل التعبير عما لمثل هذه التضحية من خطورة:

- نعم أعطيته اياها من جيبي • فأجابني بغطرسة :

ـ سنتحاسب • اننى أتوقع زيادات فى رواتبى • لمن عساهم يزيدون الرواتب ان لم يزيدوها لى أنا ؟ يخيسًل الى انهم يجنون منى الآن فائدة عظمى • ولكن قل لى : والمرأة ؟

ـ أتقصد ايلينا ايفانوفنا ؟

فصرخ:

ـ المرأة !

لاحیلة للانسان مع هذا الشیطان! وهأنا ذا أقص علیه ، بمذلة ، صارفاً بأسنانی ، کیف ترکت زوجته ، ولکنه لم یرض حتی آن یصغی الی کلامی کاملاً ، بل قاطعنی نافد الصبر قائلاً:

\_ ان لي آمالاً خاصة ً بشأنها • اذا أصبحت أنا د هنا ، شهيراً ، فانني أريد أن تصبح هنالك شهيرة أيضاً • ان العلماء ، والشعراء ، والفلاسفة ، وعلماء المناجم الذين يمسرون بمدينتنا ، ورجال الدولة ، الذين سيجيئون الى ليتحدثوا معى في الصباح ، سبوف يترددون الى صالونها في المساء • يجب أن تبدأ باستقبال هؤلاء الناس منذ الأسبوع القادم • وستفي رواتبي بالنفقات ما دامت رواتبي ستتضاعف ، لا سيما وأن كل ما ستحتاج اليه هو شيء من الشاي وعدد من الحدم • لا داعي الى المزيد ٠٠٠ لطالما انتظرت فرصة أن أجعل النماس يتحدثون عني ، وأن يذيع صيتي وتطير شهرتي • ولكن كيف كان يمكن تحقيق ذلك وأنا في ذلك المركز المتواضع والرتبة التافهة ؟ فما هي الا لقمة واحدة يبلعها التمساح ، فاذا بالأمور تعود الى نصابها . سوف يسجلون كل كلمة من كلماتي • ان أيسر تعبير من تعابيري سيحمل الناس على التفكير ، وسيجملهم يكررونه ويرددونه • وسوف تنظيع أقوالي وتنشر • سوف أكون معروفًا مشهورًا • سوف يدركون أخيرًا كفاءات هذا الرجل الذي تركوا للتمساح أن يبتلعه! بعضهم سيقول: « هذا رجل لو كان في بلد اجنبي لعُيْتِن وزيراً ، ولاستطاع أن يحكم مملكة بأسرها ، ، وسيقول آخرون ادبين متحسرين : « كيف لم يُعهد البه بمملكة يحكمها ؟ » • بصراحة : في أي شيء يمكن أل أ عدا أقل قيمة من رجل مثل جارنيه

باجيس \* أو غيره ؟ • وسوف تكون زوجتي نداً لي : أنا أملك الذكاء ، وهي تملك الجمال والفتنة • سيقول بعضهم : • لانها جميلة انما كانت. زوجته » ، ولكن الآخرين سيصيحون قائلين : « بل هي جميلة لأنها زوجته ، • الحلاصة : يجب على ايلينا ايفانوفنـا أن تشــترى منذ الغد • المعجم الأنسيكلوبيدي ، الذي نُشر باشراف آندره كرايفسكي \* ، من أجل أن تستطيع التحدث في جميع المواضيع ، وينجب أن تعني عناية خاصة " بأن تقرأ في كل يوم المقالة الافتتاحية من جريدة « أنباء سان. بطرسبرج ، وأن تقارن بينها وبين افتتاحية جريدة « الشعرة » • أظن أن صاحب التمساح هذا لن يرفض أن يأخذني مع تمساحه بين الفيدة والفينة الى الصالون المتألق الذي تتربع على عرشه زوجتي ، فأقول هنالك. أشياء ذكية جداً أكون قد هيأتها وأعددتها هنا منذ الصباح • لرجل الدولة سأذكر آرائي الحكومية ؟ وللشاعر سأنشد قصائد ؟ ومع السيدات سأكون مرحاً فكها رقيقاً دون أن أوقظ في نفوس أزواجهن أي قلق • ولكنني سأكون للجميع مثالاً عظيماً على الخضوع للقدر ، وقدوة كبيرة في الاذعان لمُسِيَّة الله • سأجعل من زوجتي أديبة مرموقة • سأطريها أعظم الاطراء ، وسأتنى علمها أكبر الثناء ، فأحمل الجمهور على أن يفهمها حق فهمها م ذلك أننى أعتقد أن زوجتي تملك مزايا عليا وكفاءات فذة ؟ فاذا كان من حق الناس أن يقولوا ان آندره الكسندروفتش يضارع في بلادنا ألفرد دو فیینی ، فان من حقهم أن یقولوا ان زوجتی تضارع أوجینی تور \*٠ أعترف للقارى، بأنني ، رغم أن هذا الجنون مألوف في ايفان ماتفتش معرود فيه ، لم أملك أن أمتنع عن الاعتقاد بأنه يعاني من حمي. شدیدة ، وأنه یهذی ، هو الآن ایفان ماتفتش نفسه یُری من خلال نظارة مكبِّرة تضخِّمه عشرين مرة في أقل تقدير ٠

قلت أسأله:

- صدیقی ، هل تأمل أن تعیش علی هذه الحال مدة طویلة ؟ قل لی : أأنت فی صحبة حسنة ؟ كیف تأكل ؟ كیف تنسام ؟ كیف تتنفس ؟ لا تؤاخذنی علی هذا الفضول ، فأنا صدیقك ، وحالتك خارقة تثیر الفضول حقاً •

أجاب يقول بفخامة :

\_ فضول باطل لا طائل تحت ، ولكننى أرضى أن أطفىء أواره فى نفسك ، تسألنى كيف دبرت أمرى ورتبت شأنى فى أعماق هذا التمساح العجيب ؟ فاعلم أولا أن جوف هذا التمساح خال كل الخلو فارغ كل الفراغ ، وما كان أشد دهشتى حين لاحظت ذلك ! يخيل الى أننى أقيم فى كيس ضخم من المطاط شبيه بتلك الأكياس التى يبيعها تجار شارع جوروخوفايا ، وكذلك تجار مورسكايا اذا لم يخطىء ظنى، وتجار شارع فوزيسنسكى ، وما عليك الا أن تفكر فى الأمر قليلا : هل كان يمكن أن أدخل جوف التمساح لو لم يكن خالياً كل الحلو على هذا النحو الذى وضحته لك ؟

صحت أقول مدهوشاً دهشة " لها ما يسوَّغها طبعاً :

\_ أهذا ممكن ؟ أمن المكن أن يكون جوف التمساح خالياً كل الخلو ؟

قال ايفان ماتفتش مؤكداً بوقار شديد ورصانة عظيمة :

\_ كل الخلو و ومن الجائز أن تكون قوانين الطبيعة نفسها هي التي شاءت ذلك و ان كل ما يتألف منه التمساح لا يعدو بوزا ضخما ذا أنياب قاطعة جدا ، وذيلا طويلا و أما الجوف ، المكان الذي يقع بين هذين الطرفين ، فليس فيه الا فراغ مفروش بشيء يشبه المطاط ولعله من مطاط و

قاطعته خارجاً عن طورى:

## ـ والرئتان ، والبطن ، والأمعاء ، والكيد ، والقلب ؟٠

ـ لا وَجُود لشيء من هذا كله ، ولعل شيئًا من هذا كله لم يوجد فى وقت من الأوقات • ليست هذه الأوهام الا تمرة الحكايات الحيالية التي يرويها مسافرون طائسون • فكما تُنفخ وسادة " بهواء ، كذلك ينتفخ بشخصى فراغ ٌ هـذا التمسـاح الذي يبلغ من مرونة الانمطاط حـداً لا يصدقه العقل • وعلى هــذا النحو يكون في امكانك أنت ، بصــفتك صديق الأسرة ، أن تأتي فتجلس الى جانبي منى شاء لك كرمك ذلك. ان في المكان متسعاً لك هنا • وأنا أَفكر في استدعاء ايلينـــا ايفانوفنا اليَّ " متى دعت الحاجة الى هذا • ثم ان هذا الاكتشاف يتفق كل الاتفاق مع تعاليم العلوم الطبيعية، واليك البرهان على ذلك: لنفرض أنك قد أتبح لك أن تخلق تمساحاً جديداً: إن هناك سؤالاً ما يلبث أن ينتصب أمامك قبل كل شيء ، وهذا السؤال هو : ما هي الوظيفة الرئيسية للمتساح ؟ الرئيسية للتمساح هي أن يبتلع بشراً • فكيف ينجب أن يكون تشكيل التمساح ليقوم بمهمة الابتلاع هذه على أحسن وجه ؟ الجواب محتوم لا مناص منه ، وهو أن جوف التمساح يجب أن يكون فيه مسم لمن سيبتلعهم التمساح ، أى أن جوف التمساح يجب أن يكون فارغا ، يجب أن يكون خاليًا • ولكن الفيزياء قد علمتنا منذ زمن طويل أن الطبيعـــة تكره الخلاء • فلا بد اذن أن يكون جوف النمساح خالياً في البداية ، على أن لا يظل خالياً هذا الخلو ، ويجب عليه اذن أن يبتلع كل ما قد يجده بغية أن يمتلىء • ذلك هو التعليل الوحيد المكن لتلك الظاهرة التي تراها عند التماسيح ، أعنى ميلها الى الابتلاع . وهناك فروق في البنيـة والتركيب بين الكائنات الحية • فالانسان كلما كان فراغ رأسه أكبر ، كان شعوره بالحاجة إلى ملئه أقل • غير أن هذا هو الاستثناء الوحيد من القاعدة العامة الآنف ذكرها • هذا كله يبدو لى الآن واضحاً وضوح النهار • لقد أدركت هذا كله بقوة فكرى وقوة تجربتى ، اذ غصت الى أغوار الطبيعة ان صبح التعبير ، اذ غصت الى البوتقة التى تنهيأ فيها أسرارها ، واذ سمعت نبضانها • لاحظ ان علم الاشتقاق اللغوى نفسه يتفق وما انتهيت اليه ، فان اسم النمساح (الكروكوديل) يعسر عما يتصف به هذا الحيوان من شراهة • ان كلمة كروكوديل كلمة ايطالية أغلب الظن أنها من عهد فراعنة مصر القدماء ، وهى مشتقة حتماً من الكلمة الفرنسية croquer بمعنى « قضم » ، أى أكل ، تغذاً ى • • • ان فى الفرنسية أن أشرح هذا كله للجمهور عند القائى محاضرتى القادمة فى صالون ايلينا ايغانوفنا متى نقلت اليه فى قاربى •

صحت أقول رغم ارادتی ، بغیر قلیل من الرعب ، لاعتقادی بأن صاحبی مصاب بحمی وأنه لذلك یهذی ، صحت أقول :

- \_ يا صديقي ، أنت في حاجة الى أن تنجرع مُسهلاً!
- ــ سخافة ! أهــذا لائق فى وضـعى الراهن ؟ ومع ذلك كنت على يقين من أنك ستتكلم عن ضرورة شُـرب مُسـُهل !
- \_ ولكن قل لى يا صديقى : كيف تقيم أودك الآن ؟ هل تعشيت اليوم مثلاً ؟
- لا ، ولكننى لست جائماً ، ومن الجائز جداً أن لا أطعم بعد اليوم أبداً . وهذا أمر مفهوم جداً هو أيضاً ، فما دمت أشغل كل جوف هذا التمساح ، فسوف أشبعه مدى الحياة ، وسوف يكون فى الامكان أن يبقى سنين كثيرة دون أن يتناول أى طعام ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فانه لا بد له ، أثناء اشاعى اياه ، أن ينقل الى ويبت في جميع أنساخ الحياة التى فى جسمه ، وأنت تعلم أن هذه الطريقة هى التى تطقها ، المتغدرات ، من النساء حين تضع فى الليل شرائح نبئة من اللحم على « المتغندرات ، من النساء حين تضع فى الليل شرائح نبئة من اللحم على

الوجه ، بمثابة كمادات ، لتبدو نضرة مرنة فنانة بعد حمام الصباح • اننى أغذِّي التمساح من جسمي ، ولكنني أتلقى منه في مقابل ذلك غذائي • وهكذا يتغذى كل منا بالاخــر • ولكن لما كان أمراً صــعباً ، حتى على تمساح ، أن يهضم رجلاً مثلى ، فلا بد أن يسعر بشىء من الثقل في معدته \_ رغم أنه ليس بذي معدة • لذلك تراني اتحاشي ، في سبيل أن لا أزعجه ، أتحاشى أن أستدير ما وسمعنى ذلك • ان في امكاني أن أتحرك مستديراً ، ولكني أمتنع عن ذلك بدافع الروح الانسانية • تلك هي المضايقة الوحيدة التي أعاني منها في وضعى الراهن ، وبهذا يكون تيموتي سيميونتش على صواب ، بالمعنى المجازي ، حين ينعتني بالكسل . ولكنني سأبرهن على أن في وسع المرء أن يغير مصير الانسسانية وان يكن راقداً على جنبه ، بل وأنه لا يستطيع تحقيق هذا الهدف والوصول الى هذه الغاية الا وهو راقد على هذا الوضع • ان الكسالى هم الذين يُنضجون جميع الأفكار الكبرى وجميع النطورات الفكرية التي تؤيدها جرائدنا وتحبيذها مجيلاتنا • وذلك هو السبب فيما يقيال بحق من أن هيذه المنشورات انما هي مختبرات • ومهما يكن من أمر ، فلسوف أنشىء من هنا ومن هناك مذهباً اجتماعياً كاملاً ، ولن تستطيع أن تصدِّق مدى سهولة هذا العمـل • حسب المـرء ، ليحقق هذا الشروع ، أن ينزوى في ركن ناء ، كجوف تمساح مشلاً ، وأن يغمض عينيه ، فسرعان ما تنكشف له جنة الانسانية • منذ قليل ، بعد أن انصرفتما ، أخذت أبحث عن مذاهب ، فلم ألبث أن وجدت منها ثلاثة • وأنا بسبيل تحضير مذهب رابع • صحيح أنه لا بد للمرء ، من أجل ذلك ، أن يبدأ بقلب كل شيء رأساً على عقب ، ولكن أليس هذا سمهلاً حين يكون المرء في جوف تمساح ؟ وليس هذا كل شيء • فمن غياهب تمساح ، يبدو أن الانسان يرى العالم رؤية واضحة وضوحاً عظيماً ••• صحيح أن في وضعى الراهن بعض المضايقات ، وان تكن يسيرة تافهة ، فان جوف هذا التمساح بارد ولزج ، عدا أن رائحته تشبه رائحة القطران ، يخيلً الى دائماً أننى أشم رائحنة خفي المطاط العتيقين اللذين كنت انتعلهما فى السنة الماضية ، ولكن هذا كل شىء ، فليس فى امكانى أن أشكو من أى مضايقة أخرى ،

## قلت له:

ــ ایفان ماتفئتش ، هذه معجزات لا أكاد أستطیع أن أصد قهاه هل في نيتك اذن أن لا تتعشى بعد اليوم طول حياتك ؟

# فأجابني قائلاً:

ماهذه السفاسف التي تهتم بها ياذا الرأس التافه السخيف؟ أأكون بسبيل أن أشرح لك أفكاراً عظيمة وأن أعرض عليك آراء كبرى ، فاذا أنت ... ألا فاعلم اذن أن هذه الأفكار العظيمة التي جاءت تنير الليل الذي غصت فيه تشبعني أكثر مما يشبعني أي طعام آخر ، أضف الى ذلك أن صاحبنا الممتاز ، مالك التمساح ، قد اهتم بهذا الأمر مع أمه الطبية ، فقررا أن يدخلا من بوز التمساح ، في كل صباح ، أنبوباً أستطيع بواسطته أن أرشف قهوتي أو أن أصيب شيئاً من حساء الخضار ، وقد أمرا باعداد الأبوب . ولكنني أرى أن هذا الأبوب زائد لا حاجة اليه ، انني آمل أن أعيش ألف سنة على الأقل ، اذا صدق مايقال من أن التماسيح تبلغ هذا المبلغ من طول العمر. حاول منذ الغد أن تعرف هذا من أحد كتب التاريخ الطبيعي ، فمن الجائز أن أكون مخطئاً ، ومن الجائز أن أكون قد التبس الطبيعي ، فمن الجائز أن أكون مخطئاً ، ومن الجائز أن أكون قد التبس على الأمر فخلطت بين التمساح وبين حيوان آخر ، هناك شيء واحد يقلقني : لما كنت أرتدى جوخاً وانتعل حذاءين ، فمن المؤكد أن التمساح يقلقني : لما كنت أرتدى جوخاً وانتعل حذاءين ، فمن المؤكد أن التمساح يستطيع أن يهضمني ، يضاف الى ذلك أنني حي وأنني أعارض بكل

ما أملك من قوى ارادتي أن أ هضم هذا الهضم ، لأنني لا أريد بحال من الأحوال أن يطرأ على مايطرأ على الأطعمة عادة من تحول، فان في ذلك ذلاً لا تطيق نفسي احتماله • ولكن المصيبة أن قماش ملابسي من صنع روسي ، وأنا أخشى لذلك أن لا يصمد لاقامته ألف عام في جوف هذا الحوان ، فقد يتحلل آخر الأمر ، فأصبح بلا درع يحميني ، فيهضمني التمساح مهما أبذل من مقاومة • لن أسمح له بأن يهضمني أثناء النهار؟ ولكن ما حيلتي في الليــل ٠٠٠ حين ينــام المرء فتبــارحه ارادته ؟ أفلا أتعر "ض عندئذ لذلك المصير المذل وهو أن أ هضم كما تُهضم قطعة من البطاطس أو من الحلوى أو من لحم العجل! اتنى أشعر بغضب شديد متى تصورت هذا • فمن أجل تحاشى مثل هذه الاحتمالات على الأقل ، يجب تغيير الرسوم الجمركية ، وحماية استيراد الأصواف الانجليزية التي تستطيع لمتانتها أن تحمى من قوى الطبيعة التخريبية مدة أطول ، أولئك الذين يلبسونها حين يضطرون الى الدخول في جوف تمساح • لسوف أنقل هذا الرأى الى أحد رجال الدولة عند أول مناسبة ، وسوف أنقله كذلك الى رؤساء تحرير كبريات صحفنا اليومية ، من أجل أن أثير حركة " في الرأى • وآمل أن أخدم أموراً أخرى كثيرة أيضاً • ولست أشك في أنني سأرى جمهرة كبيرة من المستطلعين يهرعون الي في كل صباح ، راضين أن يدفعوا خمسة وعشرين كوبكاً في ســبيل أن يعرفوا آرائي في آخر برقيات الليلة البارحة • وأقول باختصار انني أرى أن المستقبل يعرض لى في أن أزهى أشكاله وأسطع ألوانه •

قلت لنفسى : « هى الحمى ! » ، وتابعت أقول بصوت عال حتى سمعه سماعاً أوضح :

ــ ولكن ما عساك صانعاً بالحرية يا صديقى ؟ أنت الآن كمن يقيم في سيجن • أفليست إلحرية أكبر الخيرات للانسان ؟

# أجابني قائلاً:

ما أغباك! صحيح أن المتوحشين يحبون الاستقلال ، ولكن الحكماء الحقيقيين يحبون النظام قبل كل شيء \* ، فما لم يوجد النظام ...

ــ رحماك يا ايفان ماتفئتش !

زأر يقول غاضباً أشد الغضب من مقاطعته :

- أسكت وأصغ • اننى لم أشعر بقوتى فى يوم من الأيام كشعورى بها الآن • أنا فى ملجئى الضيق هذا لا أخاف كثيراً الا من النقد الثقيل الذى تكيله الصحف الكبرى والا من الصفير الذى تطلقه جرائد الهجاء اللاذع • وأنا أخشى أن يتخذ منى الهازلون من الناس ، والأغبياء ، والحاسدون ، والعدميون عامة " ، أضحوكة يتندرون عليها • ولكننى سأتخذ اجراءاتى • اننى أنتظر بفارغ الصبر الحكم الذى سيصدره على الرأى العام وستصدره على "الصحافة خاصة " منذ الغد • فكن على اطلاع كامل على هذا كله •

# \_ سأتيك غداً بكدسة من الجرائد •

مند عدا اليوم أن تأتي الى المعدف الا بعد ثلاثة أيام ، ومع ذلك عليك منذ هذا اليوم أن تأتي الى كل مساء من مدخل الحدم ، لقد قررت أن أتخذك سكرتيراً ، ستقرأ على الجرائد والمجلات ، ثم أملي عليك آرائي وأعهد اليك بالمهمات التي يجب أن تقوم بها ، لا تنس أن تجيئني كل يوم بجميع برقيات أوروبا ، ولكن كفي هذا الآن ، لا شك أنك نعست ، فارجع الى بيتك ولا تفكر فيما قلته لك في موضوع النقد ، انني لا أخاف من النقد ، لأن النقد نفسه يقف الآن في وضع حرج جداً ، حسب المرء أن يبقى عاقلا وفاضلل ليكون كمن يقف على قاعدة وطيدة

لا تتزعزع • لئن لم أكن سقراط ، فسوف أكون ديوجين ، اللهم الا أن أكون الاثنين كليهما في آن واحد ، تلك هي رسالتي المقبلة بين الانسانية •

هكذا كان يتكلم ايفان ماتفتش ، مبرهناً على أن عقله خفيف عنيد معاً (صحيح أنه كان تحت تأثير الحمى ) ، وعلى أنه شبيه بتلك النساء الضعيفات الطبع اللواتي لا يستطعن أن يكتمن سراً ، ان جميع تلك الملاحظات التي قالها عن التمساح بدت لي جديرة بالشك ، هل من المكن حقاً أن يكون جوف التمساح فارغاً خالياً ؟ انني لأراهن على أن كلامه كله لم يكن الا حذلقات مغرور ، وعلى أنه كان يسعى خاصة الى اذلالى ،

أنا أعرف أنه كان مريضاً ، وأن على المسرء أن يدارى المرض ، ولكننى أعترف صراحة "بأننى لم أستطع أن أطيق ايفان ماتفئتش فى يوم من الأيام • لقد جعلنى خاضعاً لوصايته طول حساتى ومنذ طفولتى • حاولت ألف مرة أن أنهى ذلك الوضع ، غير أن شيئا ما كان يردنى اليه فى كل مرة ، كسا لو كنت آمل أن أقنعه بشىء لا أدرى ما هو ، وأن انتقم لنفسى أخيراً • هى صداقة عجية أستطيع أن أقول ان تسعة أعشارها كانت كرها لا أكثر • ومع ذلك افترقنا فى هذه المرة على شعور طيب •

قال لى الألماني بصوت خافت وهو يشيَّعني:

\_ صاحبك من أذكى الرجال •

ذلك أن الألماني كان قد سمع الحديث الذي جــرى بيننا من أوله الى أخره •

قلت له مخافة أن أنسى :

ـ بالمناسبة : ما هو المبلغ الذي قد تطلبه ثمناً لتمساحك اذا عُـرض عليك شراؤه ؟

وقد سمع ايفان ماتفتش السوّال ، فانتظر الجواب بكثير من الاهتمام • وتراءى لى بوضوح أنه كان سيستاء أشد الاستياء لو طلب الألماني مبلغاً ضيّلاً • وقد سعل سعالاً خاصاً على كل حال •

لم يشأ الألماني في أول الأمر أن يسمع شيئًا حتى لقد مضى الى حد الزعل والغضب ، ثم صاح يقول حانقاً حنقاً شديداً وقد احمر لونه احمر اراً قوياً :

ـ لا أسمح أن يتجرأ أحد فيطلب منى أن أبيع تمساحى • لا أريد أن أفارق تمساحى • لن أقبل بمليون دينار ذهبى ثمناً لهذا التمساح • لقد كان ايرادى منه فى هذا اليوم وحده مائة وتلاثين ديناراً • وسيدر على عشرة آلاف بل ومائة ألف !

كان ايفان ماتفئش يضحك لهذا الكلام سروراً ولذة وسيطرت أنا على نفسى وملكت شيجاعتى فعرضت على هذا الألماني المجنون كل ما في حساباته من خطأ ، محافظاً على الهدوء والعقل اللازمين لانسان يقوم بواجب الصداقة و قلت للألماني : لو صدق أنه سيجمع مائة ألف دينار ذهبي في اليوم ، فلن يحتاج الا الى أربعة أيام من أجل أن يكون سكان بطرسبرج جميعاً قد زاروا محله ، ثم ينتهي بعد ذلك كل شيء وليس يدرى المرء من ذا يعيش ومن ذا يموت و فمن الجائز أن ينفجر التمساح ، ومن الجائز أن يمرض ايفان ماتفتش وأن يتوفى ، النح ، النح ،

ففكر الألماني ثم أجابني يقول:

\_ في هذه الحالة سأطلب من الصيدلى قطرات دواء فلا يموت صاحبك •

قلت:

سقطرات الدواء شيء حسن • ولكن تذكر أن من المكن أن تُرفع قضية • فما عساك تقول اذا ارتأت زوجة ايفان ماتفتش أن تطالب بزوجها الشرعي ؟ أنت تريد أن تغتني ، ولكن هل أنت مستعد لأن تدفع لايلينا ايفانوفنا نفقة اعالتها ؟

أجابني بصوت وقور حازم قاطع :

\_ ليست هذه نيتي !

وأضافت الأم قائلة بغضب :

ـ لا ، ليس لدينا هذه النية!

\_ فلننظر اذن في الأمر ملياً : أليس الأفضل لكما أن تقبلا منذ الآن مبلغاً معقولاً هو ربح محقق بدلاً من التعويل على فائدة غير مؤكدة • ثم انني أحرص على أن ألفت انتباهكما الى أنني لا ألقى هذا السؤال الا من باب حب الاطلاع وحده •

اعتقد الألماني أن من المفيد أن يشاور أمه ، فمضى بها الى ركن من الشرفة كانت توجد فيه خزانة تضم القرد الذي هو أكبر مجموعة القرود ضخامة وأبشعها صورة •

قال لى ايفان ماتفئتش:

ـ سترى!

شعرت ، من جهتی ، برغبة قویة عنیفة فی أن أهوی علی هؤلاء الناس جمیعاً ، فأشبعهم ضرباً موجعاً ألیماً ، أعنی الألمانی وأمه ، وخاصة ایفان ماتفتش هذا الذی كان طموحه الجامح الذی لا حدود له یزعجنی أكبر ازعاج ، ولكن ماذا كان جواب الألمانی الماكر ؟

انه ، عملاً بمشورة أمه ، قد طلب ، نمناً لتمساحه ، خمسين ألف روبل سندات من آخر قرض داخلي ، ومنزلاً مبنیاً بالحجر في شارع

جوروخوفایا ، مع صیدلیة مجهزة كل التجهیز فی ذلك المنزل نفسه ، بالاضافة الی رتبة كولونیل •

صاح ايفان ماتفئتش يقول بلهجة المنتصر:

\_ أرأيت ؟ ألم أقل لك ؟ انه ، باستثناء هذا المطلب الأخير \_ أعنى باستثناء تسميته كولونيلاً ، وذلك مطلب جنونى \_ أقول انه باستثناء ذلك على حق ، لأنه يجيد تقدير القيمة الحالية لحيوانه ، ان وجهة النظر الاقتصادية تفوق كل شيء !

صرخت أقول لهذا الألماني حانقاً:

\_ عجيب ! كيف تجسر أن تطالب برتبة الكولونيل هذه ؟ ما هو العمل البطولى الذى قمت به حتى تستحق هذه الرتبة ؟ ما هى الحدمات التى قدمتها ؟ ما هو المجد العسكرى الذى تجللت به ؟ أأنت مجنون ؟

قال الألماني مستاءً من الأهانة :

\_ مجنون ؟ بل انا انسان عاقل جداً ، وما أنتم الا حمقى أغيباء ! كيف لا يستحق المرء أن يسمس كولونيلا وهو يستطيع أن يعرض تمساحاً في جوفه موظف حي من كبار موظفي الدولة ! • • • هات لي ، ان استطعت ، روسياً في امكانه أن يريكم تمساحاً في بطنه موظف حي من كبار موظفي الدولة ! • • • أنا انسان فذ ، ولست أفهم لماذا لا يمكن أن أسمسي كولونيلا "!

صحت أقول وأنّا أرتعش من الغضب :

ـ الى اللقاء اذن يا ايفان ماتفتش !

ومضيت مسرعاً حتى لأكاد أركض ركضاً • فلو قد بقيت دقيقة

واحدة أخرى لفقدت سيطرتى على نفسى ، ولأصبحت غير مسئول عن تصرفاتى • ان الطموح العجيب الشاذ لدى هذين المخلوقين الأبلهين أمر" لا ينطاق •

واستطاعت طراوة الهواء أن تهدىء غضبى بعض التهدئة واخيراً ، بعد أن بصقت خمس عشرة مرة ، يسرة ويمنة ، استوقفت عربة ، وعدت الى بيتى فخلعت ثيابى ، وارتميت على سريرى .

ان ما كان يغيظنى ويخسر جنى عن طورى أكثر من أى شىء آخر مو أننى أصبحت سكرتيراً لايفان ماتفئتش • معنى ذلك أننى ، بعد الآن ، سيكون على منى أقوم بما يجب على صديق حقيقى أن يقوم به من واجبات نحو صديقه ، سيكون على أن أجن فى كل مساء !

وشبّت في نفسي رغبة قوية في أن أضرب أحداً ، فما ان أطفأت شمعتي حتى أخذت أضرب رأسي وأجزاء شتى من جسمي بقبضة يدى ضربات متلاحقة ، خفيّف عنى هذا الضرب بعض التخفيف ، ونمت آخر الأمر نوماً عميقاً ، لأننى كنت محطماً ، وقضيت اللسل أحلم بقرود ، ولكننى في الصباح حلمت بايلينا أيفانوقنا ...



يصعب على أن أفهم أننى اذا حلمت بقرود فانما يرجع ذلك الى أننى قد رأيت قروداً فى القفص، أما حلمى بايلينا ايفانوفنا فهذا أمر آخر •

ولأذكر الحقيقة على الفور : لقد كنت أحب

کان ایفان ماتفتش ، فی لحظات انشراحه ، ینادیها « یا سخفی اللطیف ، ، وهو لقب صادق کل الصدق ، صحیح کل الصحة ، یمیترها الی أبعد الحدود ، کانت فی أکثر تقدیر « امرأة سکرة ، ، لذلك لم أستطع أن أفهم علی أی شیء کان ایفان ما تفتش یعول ویعنمد من أجل أن یجعلها فی روسیا سیدة مثل أوجینی تور ،

مهما يكن من أمر ، فان أحلامي ، اذا صرفنا النظر عن القرود ،

قد أحدثت في نفسى مساعر لذيذة الى أقصى حد • وفي العسباح أمام فنجان النساى الذي كنت أحسسيه ، أخذت أستعرض ذكريات الليلة البارحة ، فاذا أنا أقرر أن أصعد الى ايلينا ايفانوفنا في طريق ذهابي الى مكتبى • وكان هذا ، على كل حال ، واجباً يقع على عاتقي من حيث أنني صديق للأسرة •

في غرفة صغيرة كانت تحاور غرفة النوم وكأن صاحباي يسميانها الصالون الصغير ، رغم أن الصالون الكبير كان ضيقاً شديد الضيق أيضاً ، وأيت ايلينا ايفانوفنا جالسة على أريكة صغيرة جميلة ، أمام مائدة صغيرة للشاي ، انها تلبس غلالة رقيقة ، وتشرب قهوتها في فنجان صغير بعد أن تبلل بالقهوة قطعاً صغيرة من البسكويت ، كانت مشرقة الجمال ، ولكن كان يبدو عليها شيء من السيال البال ، فلما رأتني هتفت تقول وهي تبسم ابتسامة ذاهلة :

\_ ها ٠٠٠ أهذا أنت أيها المتسكع! اجلس أيها الطائش الذي لا عقل له ، واشرب معى قليلاً من القهوة! هيه ٠٠٠ ماذا فعلت أمس؟ هل ذهبت الى حفلة الرقص التنكرية؟

\_ أذهبت أنت اذن اليها ؟ هل تظنين أننى أستطيع السعى الى الاحتفالات ؟ ••• لقد ذهبت أزور السجين •••

قلت ذلك وتنهدت ، وإصطنعت هيئة الانسان المكدود المرهق وأنا أرشف جرعة من القهوة •

قالت:

\_ ذهبت تزور من ؟ السجين ؟ أى سجين ؟ آ • • • نعم • • • الفتى المسكين ! أهو يشعر بضجر شديد ؟ • • • اسمع • • • كنت أريد أن أسألك • • • يخيئل الى " أننى أستطيع أن أطلب الطلاق الآن ، أليس كذلك ؟

كذلك صحت أقول وقد بلغت من الاستياء أننى أوشكت أن أقلب فنجان القهوة ، لأننى قلت لنفسى غاضباً : « انه الأسمر ، •

ذلك أن هناك رجلاً أسمر ذا شاربين هو موظف في مصلحة المباني ، كان يزور الأسرة ويعرف كيف يضحك ايلينا ايفانوفنا • كنت أنا أكره هذا الرجل وأمقته ، وقد رت أنه قد اتسع وقته في الليلة البارحة السماعاً كاملاً لأن يراها في حفلة الرقص التنكرية ، ولأن يقول لها سيخافات كثيرة •

قالت المرأة الجميلة متدفقة " في كلامها متعجلة ، كأنما هي قد كروت درساً تحفظه :

\_ سوف يبقى فى التمساح الى الأبد ، ولن يرجع يوما ، فهل يكون على أنا أن أنتظره ؟ يخيل الى أن من واجب الزوج أن يقيم فى بيته لا فى بطن التمساح .

قلت بانفعال له ما يسوُّغه :

\_ ولكن هذا حادث مستقل عن ارادته كل الاستقلال ••• فصر خت تقول غاضية :

... آ ... لا ... لا أريد سماع حكاياتك هذه ، لا أريد سماعها ! الله تعارضني دائماً أيها الشرير ! لا حيلة للمرء معال و لا أريد نصائحك و لقد قال لى غرباء ان في وسعى أن أحصل على الطلاق لمجرد أن ايفان ماتفتش لن يقبض بعد اليوم رواتب و

صحت أقول بلهجة التأثر:

\_ ايلينا ايفانوفنا ! أأنت حقاً من أسمعها تقول هذا الكلام ، وتتحدث

على هذا النحو؟ من ذلك الرجل الحبيث الذي وضع في رأسك أفكارآ كهذه الأفكار؟ انه لمن المستحيل أن تحصل امرأة على الطلاق من زوجها لسبب تافه هذه التفاهة وهو أن زوجها أصبح بلا راتب و وماذنب ذلك المسكين ايفان ماتفتش الذي ما يزال يحترق قلبه حباً بك وشوقاً اليك وهو في أعماق تمساحه ؟ انه ينوب من هذا الحب وهذا الشوق كما تنوب قطعة سكر و أمس مساء ، ينما كنت أنت تتسلين في حفلة الرقص التنكرية ، كان هو يقول انه سيقرر في آخر الأمر ، عند الضرورة ، أن يسمتدعك اليه لأنك زوجته الشرعية ، لتقيمي بقربه في قرارة التمساح ، لا سيما وأن في المكان متسماً لشخصين اثنين وحتى لئلائة أشخاص ووود

ولم ألبث أن قصصت عليها كل ذلك الجـزء الشـائق من الحديث الذي جرى بيني وبين زوجها في الليلة البارحة •

فقالت مذهولة:

\_ كيف؟ كيف؟ أتريد أيضاً أن ألحق بايفان ماتفتش في جوف التمساح؟ يا لها من فكرة! كيف تريد أن أدخل الى هنالك بقبعتى وتنورتي ذات الأسلاك؟ رباه! ألا ان هذا لسخف مستحيل! بأى وجه أدخل الى هنالك اذا رآني أحد؟ هذا مضحك! وكيف عساني أغتذى ، وما الذي يمكن أن أصيبه من طعام؟ وما عساني أفعل اذا أنا ٠٠٠ يا له من اختراع! وما هي التسليات التي يمكن أن أجدها هنالك فأفرتج بها عن نفسي ؟ وأنت تقول لى ان الجو هنالك تفوح فيه رائحة المطاط! وسيكون على أن أبقى راقدة بقربه حين نختصم أو نشتجر! هه! يا للهول!٠٠٠

قاطعتها قائلاً بحرارة طبيعية جداً لدى رجل يعسرف كيف يقساتل في سبل الحقيقة :

- أنا أفهم ، أنا أفهم جميع هذه الحجج الرائعة أيتها العنزيزة ايلينا ايفانوفنا ، ولكنك لا تحسين حساب ذلك الأمر الهام ، وهو أنه لا يستطيع أن يعيش بدونك ما دام يطلبك ، هذا دليل على ما يحمله لك من حب ، من حب حار وفي أمين ، • • انك لم تقدرى قيمة حبه أيتها العسزيزة اليلنا ايفانوفنا !

صرخت تقول وهي تحرُّك يدها الصغيرة الجميلة جداً ذات الأصابع الوردية اللامعة :

\_ لا أريد ، لا أريد ، لا أريد أن أسمع شيئًا! انك تُبكينى أيها الحبيث! اذهب أنت الى جوف ذلك التمساح اذا طاب لك هذا • أنت صديقه • فاذهب اليه اذن ، وارقد الى جانبه حبًا بالصداقة ، واقض حياتك هنالك في مناقشات معه حول موضوعات سخيفة!

قلت بوقار ورصانة أقاطع تلك المرأة المسرفة في الحفة والطيش:

- انك لتخطئين حين تنظرين الى هذا الاحتمال نظرة استهزاء وسخرية و لقد دعانى ايفان مانفتش الى اللحاق به وليس من شك فى أن واجبك يلزمك أنت بهذا ، أما أنا فان ذهبت فانما أذهب كرما وجودا وسماحة و أمس عمين كان ايفان مانفتش يشرح لى ما تنصف به جدران جوف التمساح من مرونة وقدرة على الانمطاط ، أشار صراحة الى أن فى جوف التمساح مسعاً لا لكما فحسب ، بل ولى أنا أيضاً ، بصفتى صديق الأسرة ، وأشار صراحة الى أن فى وسعنا أن نستقر نحن الثلاثة هنالك ، اذا أنا أردت ؟ ولهذا الغرض ووود

هتفت ايلينا ايفانوفنا تقول وهي تنظر الى بغير قليل من الدهشة: \_ نحن الثلاثة ؟ كيف ؟ أنقيم نحن الثلاثة اذن هناك ؟ هأ هأ هأ ا ما أغباكما كليكما ! لسوف أظل أقرصك هنالك طول الوقت أيها الحبيث ! ها ها ها ! ها ها ها !٠٠٠

وارتمت بظهرها على مسند الكرسى وطفقت تضحك حتى سالت الدموع من عينيها • وبلغ ضحكها وبلغت دموعها وبلغ المشهد كله من الروعة والفتنسة واللذة أننى لم أطق صبيراً فأخذت أقبلً يدها ، فلم تعارض ولم تقاوم ، وانما راحت تشد أذنى علامة المصالحة •

عندئذ عاد الينا المرح والفرح ، فقصصت عليها بالتفصيل كل خطط ايضان ماتفتش ومشاريعه ، فسررت سروراً عظيماً بفكرة سهرات الاستقبال في صالونها • ولكنها لفتت ابتباهي قائلة :

ـ غير أننى سأكون والحالة هذه في حاجة الى عدة أثواب جديدة ، ولا بد أن يرسل الى ايفان ماتفئتش مبلغاً كبيراً من المال بأقصى سرعة ،

ثم أضافت تقول مطرقة :

\_ ولكن كيف يعملون من أجل أن يأتونى به فى قاربه ؟ هذا شى مضحك جـداً • اتنى لا أريد أن ينقلوا زوجى وهو فى هذا الحوض • سأشعر من ذلك بخجل أمام ضيوفى ••• لا > لا أريد > لا أريد •••

قلت لها:

ـ بالمناسبة ، قبل أن أسى : هل زارك تيموتى سيميونتش مساءً أمس ؟

- نعم • وحاول أن يواسينى ويسلينى • هل تنصور أننا قضينا السهرة كلها نلعب بالورق ؟ كان اذا خسر يعطينى حلوى ، واذا خسرت أنا يقبل يدى أن يا للفاجر! وتصور أنه كاد يجى معى الى حفلة الرقص التنكرية! هذا ما حدث فعلا أ ٠٠٠٠

## قلت أجبيها :

\_ هي الحماسة! ومن الذي لا تستثار حماسته معك أيتها الساحرة الفاتنة!

\_ هأنت ذا عدت الى ملاطفاتك وأماديحك ! توقع اذن أن أقرصك حين تهم أن تنصرف ••• اننى أجيد القرص الآن ، ما رأيك ؟ آم ••• هل كلمك ايفان ماتفتش كثيراً عنى ؟

\_ لـ • • • لـ • • • لا • • • لا كثيراً • • • أعترف لك أن أكثر اهتمامه منصرف الآن الى مصائر الانسانية عامة ، وأنه يريد أن • • •

ـ طيب ، طيب ، لا تنكمل كلامك ، لا بد أن يكون هذا باعثاً على الضجر والملل ، سأزوره في يوم قريب ، • • غداً في أغلب الظن ، ولـكن لا اليوم • • • انني أشـــعر اليوم بصداع ، وسيكون هناك ناس كثير • • • وسيتهامسون قاتلين : هذه زوجته ! • • • استودعك الله • • • هل تذهب في هذا المساء الى هناك ؟ • • •

\_ سأذهب اليه • لقد طلب منى أن أجىء وأن آتيه بحرائد • \_ حسن جداً • اذهب اليه اذن ، واقرأ له • ولا داعى الى عودتك اليوم الى أن احس بتعب واعياء ••• وربما قمت بعض الزيارات ••• استودعك الله أيها الفاجر !

قلت لنفسى: « طيب • لا داعى الى ان أسألها هل يحبى، الرجل الأسمر في هذا الساء! » •

وفى المكتب ، لم أظهر شيئًا من الهموم التى كانت تقضم نفسى • ذلك ما يحب أن يكون طبعاً • ولكننى لم ألبث أن لاحظت أن عدة من جرائدنا التقدمية كانت تتناقلها الأيدى ، وأن الزملاء كانوا يعكفون على قراءتها بانتباه شديد • وكانت أولى هذه الجرائد التى وصلت الى يدى

«الصحيفة» \*، وهى جريدة ليس لها انجاه سياسى شديد الوضوح ، غير أنها ذات ميول انسانية ، وذلك ما كان يجل الموظفين فى مكتبنا يشعرون نحوها بشىء من الاحتقار ، ولكنهم يقرأونها مع ذلك ، واليكم ما وجدته فيها ، وهو أمر أدهشنى :

« هناك شائعات غريبة سرت أمس في عاصمتنا الكبرى المزدانة بمبانيها الفخمة الرائعة ، ومفاد هذه الشائعات أن رجلا اسمه ن ، ٠٠٠ وهو امرؤ يحب الأطعمة الفاخرة ، قد سئم في أغلب الظن من مطعم بوريل \* ، كما سئم من نادى « ٠٠٠ سكى» ، فدخل الى «المر» ، واتحه الى المكان الذي ينعرض فيه تمساح ضخم ، فطلب أن ينحضر هذا الحيوان عشاء له ، فبعد أن اتفق مع صاحب التمساح ، أسرع يجلس الى المائدة ، وراح يلتهمه \_ لا يلتهم صاحب التمساح وهو ألماني متواضع منظم بل يلتهم التمساح \_ راح يلتهم التمساح حياً ، فهو يقتطع من لحم التمساح بسكينه لقماً ضخمة " يسيل منها الدهن ، فيحملها الى فمه ويزدردها بشراهة ،

« وشيئاً فشيئاً غاب التمساح كله فى تلك الهاوية التى لا قرار لها • وحين فرغ صاحبنا المحب للأطعمة الفاخرة من التهام التمساح أظهر رغبته فى أن يأكل النمس ، وهو الحيوان الذى يرافق التمساح عادة ، اعتقاداً منه بأن النمس لا يقل عن التمساح طيب مذاق ودسامة لحم •

« اننا لا نرى أى بأس فى الآقبال على تناول هذا الطعام الجديد الذى عرفه محبو الأطعمة الفاخرة الأجانب منذ زمن طويل ، حتى لقد تنبأنا برواجه فى الماضى • ان اللوردات والسواح الانجليز قد أسروا فى مصر عدداً كبيراً من التماسيح ، وذاقوا ظهورها شرائح مشوية ( بغتيك ) مبتلة بالخردل والبصل مع شىء من البطاطس •

« والفرنسيون الذي جاءوا الى مصر مع فرديناند دىليسبس يؤثرون

قوائم التماسيح على ظهورها ، ويشوون هذه القوائم فى الرماد الساخن اغاظة للانجليز الذين يسخرون منهم ويتهكمون عليهم • ومن الجائز جدا أن يتعلم الناس عندنا أن يخبوا اكل الظهور والقوائم جميعاً بدرجة واحدة ، وانه ليسرنا أن نرى نشوء هذا الفرع الجديد من فروع الصناعة الغذائية لاغناء وطننا الذي يبلغ هذا المبلغ من القوة والتنوع •

به وفي وسعنا أن نتباً ، بعد هذا الهضم البطرسرجي لأول تمساح ، في وسعنا أن نتباً بأنه لن تمر سئة واحدة الا وتستورد بلادنا من هذه التماسيح مئات ومئات ، فلماذا لا نحاول أن نؤقلم التمساح في روسيا ؟ اذا كان نهر نيفا باردا مسرفاً في البرودة على هذه الحيوانات الهامة التي تنتجها البلاد الأجنبية ، فان في العاصمة مياها أخرى كثيرة ، عدا أن الأنهار والبحيرات في خارج العاصمة لا تعوزنا البتة ،

• ألا نستطيع مثلاً أن نتعاطى تربية التماسيح فى بارجولوفو أو فى بافلوفسك أو فى موسكو ، فى غدران بريسنيا وفى ساموتيوكا ؟ \* ان التماسيح التى قد نربيها فى هذة المواطن سوف تكون طعاما لذيذاً وصحياً لأفواه محبى المآكل الفاخرة من جهة ، وسوف تكون من جهة أخسرى بهجة كبيرة وتسلية عظيمة للسيدات اللواتى يتنزهن فى تلك الأماكن ، وسوف تكون فى تلك الأماكن ، وسوف تكون فى الوقت نفسه أمثلة عملية للتلاميذ فى دروس التاريخ الطسعى .

ومن جلودها سنصنع علباً وحقائب ومحافظ للسجائز ومحافظ للأوراق ؟ ان ملايين من الروبلات ، ان ملايين من تلك الأوراق المالية المتسخة التي يحبها التجار حباً عظيماً ، يمكن أن تكون كامنة في جلد تمساح ، وفي نيتنا ، على كل حال ، أن نعسود الى معالجة هذه القضية الهامة ، مراراً وتكراراً » •

ان ما تشتمل عليه هذه المقالة من بعد عن الصحة ومخالفة للواقع

قد ساءنی کثیراً ، رغم أننی توقعت أن أقع فیها علی شیء من ذلك • واذ لم أعرف من ذا الذی یمکننی أن أعبّر له عن مشاعری، فقد النفت ببصری نحو بروخور سافتش الجالس أمامی ، وفی تلك اللحظة انما أدركت أنه كان ينظر الى منذ مدة طويلة ولا شك ، ممسكاً بيده سحة من جريدة د الشعرة ، وكأنه يهم أن يناولنی اياها •

وبدون أن يقول كلمة واحدة تناول جريدة « الورقة ، التي مددتها اليه ، وأعطاني جريدة « الشعرة ، وهو يدلني بظيفره على المقالة التي كان يريد أن يلفت اليها انتباهي • ان بروخور سافتش هذا انسان غريب عجيب • هو رجل متقدم في السن لم يتزوج ، وليس بينه وبين أي واحد منا علاقات ، ولا يكاد يكلم أحداً من موظفي الدائرة • وان له دائماً ، في أي أمر الأمور ، رأياً خاصاً ، ولكنه لا يطيق أن يفضي بهذا الرأي الى أي انسان • وهو يعيش وحيداً ، حتى لأكاد أقطع بأن أحداً منا لم يدخل بيته في يوم من الأيام •

اليكم ما قرأته في جريدة « الشعرة » ؛ في الموضع الذي عينــــه لى باشارة من ظيفره :

« يعلم الناس جميعاً أننا تقدميون وانسانيون ، وأننا من هذه الناحية نستطيع أن ندَّعي بأننا نعادل أوروبا ، ولكن مهما تكن جهود شعبنا ومهما تكن جهود جريدتنا ، فلا بد لنا من الاعتراف بأننا ما زلنا بعيدين عن أن نصبح « ناضحين » ، اذا جاز أن نقطع برأى في هذا الموضوع على أساس حادثة مثيرة للحنق كان « المر ، مسرحها بالأمس ، وكنا قد تنبأنا بها دائماً ،

« وصل الى بلادنا رجل أجنبى يملك تمساحاً ، وأخذ يعرض حيوانه في « الممر ، • نسارع فنقول على الفور اننا نسارك هذا الفرع الجديد من فروع صناعة مفيدة ، وهو فرع ما يزال ينقص جـذع وطننا القوى المناع وطننا القوى المناوع •

« ولكن اليكم ما حدث: أمس ، في الساعة الرابعة والنصف ، وصل الى منحل ذلك الرجل الأجنبي ، على حين فجأة ، رجل سمين جدا قد أخذ السكر منه كل مأخذ ، فما ان دفع ثمن تذكرة الدخول ، حتى مضى يقتحم فم التمساح دون أن ينبّه أحداً ، فلم يملك التمساخ الا أن يبتلعه ، ولو بدافع غريزة البقاء وحدها تتحاشياً للاختناق وما كاد الرجل المجهول يهوى في جوف التمساح حتى نام نوماً عميقاً ،

« ولم تنفع لا صرخات صاحب التمساح ولا دموع أسرته المروعة. وعبثاً حاولوا تهديد السكران باستدعاء الشرطة ، فما من شيء أحدث في السكران أي أثر ، وكان السكران لا يزيد على أن يضحك مقهقها بوقاحة وهو في قرارة التمساح ، وعلى أن يحتج قائلاً انه سيعاقب التمساح حَلْداً بالسياط ( هكذا ) ، بينما كان الحيوان اللبون المسكين الذي اضطر الى بلع لقمة ضخمة كهذه اللقمة يذرف دموعاً غزيرة ، وأصر الدخيل على أن لا يخرج ،

« اننيا لا نعرف كيف نُعلل وقائع تبلغ هـذا البلغ من التوحش والهمتجية ، وتدل على أننا مانزال بعيدين عن النضج بعداً كبيراً \*، وتحط من قدرنا في نظر الأجانب ، ان هذا الميل الى الجنون ، وهو جوهر خلقنا الروسى ، قد تجلى في هذه الواقعة على أوضح نحو ،

« ومن حق المرء أن يتساءل : ماذا يمكن أن تكون نية هذا الرجل المزعج ؟ أتراه كان ينشد مأوى دافشاً مريحاً ؟ ولكن أليست العاصمة ملأى بالمنازل التي تضم مساكن مريحة بخسة الأجور ، مع ماء وغاز في السلالم ، وحراً اسلها سويسريون ؟ ثم اننا نلفت نظر قرائنا الى القسوة

الشديدة التي تشتمل عليها معاملة كهذه المعاملة لحيوان منزلى • ان القراء يعلمون أن من الصعب على هذا التمساح أن يهضم كتلة تبلغ هذا المبلغ من الضخامة • فالحيوان المسكين العائر الحظ قابع الآن في مكانه مهد م القوى منتفخ البطن ينتظر الموت وسط آلام مبر حة لا تطاق • ان المحاكم في أوروبا قد بدأت ، منذ زمان طويل ، بمحاكمة أولئك الذين يعاملون الحيوانات المنزلية معاملة خالية من الروح الانسانية • أما في بلادنا ، فرغم شيوع الاضاءة على الطريقة الأوروبية ، ورغم رصف الطرق على الطريقة الأوروبية ، ورغم بناء المنازل على الطريقة الأوروبية ، سينقضي وقت طويل قبل أن نقتص من الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الاجرامة •

ه أصبحت المنازل جديدة ، ولكن أوهام العقول ما تزال عتيقة! \*

« بل هل المنازل جديدة حقاً ؟ اننا لا نستطيع أن نقول هذا دائماً عن سلالها ؟ فكم من مرة أشرنا في أعمدة هذه الجريدة الى القذارة المؤسفة الموجودة منذ أشهر على درجات السلم الخشبي من عمارة التاجر لوكيانوف الواقع على شارع بطرسبرجسكايا ، هذا السلم الذي هو هيكل متداع كان يشكل خطراً جدياً على الخادمة آفيميا سكابيداروفا ، التي تضطرها ضرورات عملها الى صعوده دائماً لنقل الماء والحطب الى فوق وقد حدث ما تنبأنا به بالفعل ، حدث أمس ، في الساعة الثامنة والنصف من المساء ، حين سقطت آفيميا سكابيداروفا وهي تحمل صحفة الحساء ، فانكسرت ساقها ،

و و الحادث أن يدفع الله على سيكون من شأن هذا الحادث أن يدفع الوكيانوف أخيراً الى أن يعزم أمره على اصلاح سلم منزله ٠٠٠ نتساءل هذا التساؤل لعلمنا بأن الروسى رجل عنيد ٠

« وبانتظار ما سيحدث ، فاننا نُعلم القارى، أن الحادمة التي كانت ضحية هذا الاهمال الروسي قد نُقلت الى المستشفى .

و ولن نمل كذلك من أن نكرر ما سبق أن قلناه مراراً من أن على البوابين ، حين يزيحون الثلج عن أرصفة شارع فيبورجسكايا ، أن يتخذوا بعض الاحتياطات تحاشياً لتلويث أحذية المارة بالطين ، لماذا لا يكو مون الثلج أكداساً صغيرة ، كما يفعل الناس في أوروبا ؟٠٠٠ النح ،٠٠٠ ،

نظرت الى بروخور سافتش مندهشاً بعض الاندهاش وسألته :

- \_ ما هذا الكلام ؟
  - \_ أي كلام ؟
- عجیب! یشفقون علی التمساح بدلاً من أن یر ثوا لحال ایفان ماتفئتش!

ـ سيان أن تكون الشفقة على هذا ه الحيوان اللبون ، أو على ذاك ! فانما المهم أن يشفقوا ! أليس هذا على الطريقة الأوروبية ؟ ان الناس فى أوروبا يشفقون على التماسيح أيضاً ! هيء هيء هيء ! • • •

قال بروخور سافتش العجيب هذا الكلام ، ثم استغرق في أوراقه ولم ينطق بعد ذلك بكلمة •

وضعت جريدة « الشعرة » فى جيبى ، وجمعت مئونة من الجرائد لصاحبى المسكين ايفان ماتفتش ، ثم خسرجت من الدائرة رغم أن موعد الحروج ما يزال بعيداً ، وذهبت الى « الممر ، لأعرف ما يجرى فيه ولو من بعيد ، ولأجمع مختلف الآراء . 55

واذ كنت أتنبأ أن يكون الزحام هنالك شديداً حتى ليكاد الناس يدوس بعضهم بعضاً ، فقد رفعت ياقة معطفى من قبيل التخفى ، لأننى كنت أشعر بشىء من الحجل لا أدرى لماذا ، فنحن أناس لماً نألف كثرة الكلام عنا .

ولكننى أشعر أننى ليس من حقى أن أذكر احساساتى الخاصة ، المبتـذلة ، الحالية من السـعر ، تجاه حادث يبلغ هذا المبلغ من البروز والتفرد .

SS

## صفحة

- لا بد من الاشسارة الى أن كلمة «القبو» هنا يجب أن تفهم على المجاز لا على الحقيقة ، فأن بطل هذه القصة لا يسكن قبوا ، وأنما هو يسكن غرفة نائية في أقصى المدينة ، كما يتضح ذلك من سياق القصة : هذا الى أن كلمة podpolié الروسية لا تعنى طابق القبو في العمارات المتعددة الطوابق في أيامنا هذه ، وأنما تعنى المكان الذي يقع تحت الارض الخشبية في بيت مبنى من خشب ، وفي ذلك المكان أنما تختبي الفئران في العادة متخذة فيه أوكارها أو جحورها ، وفي هذا تفسير لما يعمد اليه بطل فيه أوكارها أو جحورها ، وفي هذا تفسير لما يعمد اليه بطل القصة من تشبيه نفسه بالفار ومهما يكن من أمر فأن كلمة القبو هنا بمعناها المجازي أنما ترمز إلى الخفاء الذي تعتصم به النفس مع أفكارها المستسرة وخواطرها المختبئة
  - ۲۸ پ «كل ما هو جميل ورائع»: تعبير مستمد من الفيلسوف الالماني
     الشهير «كانت» الذي كان يستشهد به الفلاسفة المثاليون الروس
     كثيرا •
  - ٣٢ \* و رجل الطبيعة والحقيقة ، : الاشارة هنا الى جان جاك روسو
  - ٣٥ په د فاذا برهن لكم مثلا على أنكم من سسلالة القرود ، : في عام ١٨٦٤ نفسه انما ترجم الى اللغة الروسية كتاب تشارلس دارون دأصل الأنواع بالاصطغاء الطبيعي، الذي صدر سنة ١٨٥٩ ؛ وقد تناولت الصحافة الروسية هذا الكتاب بتعليقات حادة ٠
  - φγ به د فاجنهایم ، : کان یوجد فی بطرسبرج فی ذلك الوقت طبیبان من أطباء الاسنان یسمیان کلاهما فاجنهایم ۰
  - ده به د لوحة جديرة بالرسام جي ، : يتذكر المؤلف هنا لوحة الرسام الروسي الشهير نيكولا جي ، « القديسة سينا » ، وهي لوحة

تنتمى الى المدرسة الواقعية عرضت سنة ١٨٦٣ ، وسيتحدث عنها المؤلف في « يوميات كاتب ، ٠

- 20 \* « كما يروق لكل انسان »: الاشارة هنا الى مقالة كتبها تشرنيشفسكي بهذا العنوان ونشرتها مجلة «المعاصر»، العدد ٧ من سنة ١٨٦٣٠٠
- 21 \* « سيجد في الخير منفعته » : عرض تشرنيشفسكي هذه النظرية التي تنتمي الى المذهب النفعي في مقالة بعنوان « المذهب الأنتربولوجي في الفلسفة » ، وقد نشرت المقالة سنة ١٨٦٠ ٠
- 29 \* هو هنرى توماس باكل (١٨٢١ ــ ١٨٦٢) الذي عرض هــذه النظرية عن لتقدم في كتابه الشــهير « تاريخ الحضارة في انجلتره » الذي ترجم الى الروسية بين عامى ١٨٦٤ و ١٨٦٦ ٠
  - 24 🙀 الاشارة هنا الى حرب الانفصال ٠
- 29 \* الاشارة هنا الى الحرب التي شنتها بروسيا والنمسا على الدانمارك سنة ١٨٦٤ للاستيلاء على هذه الدوقيات الصغيرة ٠
- ۵۰ \* « ستنكا (ستيبان) رزين » : رئيس العصيان الكبير الذي قام به القوقازيون و لفالاحون بين ١٦٦٩ ـ ١٦٧١ ؛ وهو رجل جسبور قاس ٠
- 01 \* « قصر كبير من الكريستال » : يشير دوستويفسكى الى رواية تشرنيشفسكى « ما العمل ؟ » (١٨٦٤) ففى الحلم الذى تراه بطلة الرواية تبدو الاشتراكية عصرا يسوده « ربيع دائم » و «فرح دائم» ، ويبنى فيه «قصر من حديد وكريستال» •
- ۵۷ \* هو آ۱ی آنایفسکی ، کاتب عجیب الخیال مهووس الطبع ضنیل الموهبة کان النقاد یسخرون منه ویتهکمون علیه ۰
  - ٦٢ \* « للحيوانات الداجنة » : بالفرنسية في الأصل ٠
- γ٤ ﴿ هذه الأبيات هي بداية قصيدة من نظم نكراسوف ( ١٨٤٦ ) يخاطب بها الشاعر فتاة سقطت ثم بعثها هو بحبه ٠

### صفحة

γγ به « كونستا نجوجلو »: شخصية نتحلى بالفضيلة ، تظهر في الجزء الثاني من كتاب جوجول «النفوس الميتة» • «بطرس ايفانوفتش»: شخصية تتحلى بالفضيلة أيضا من شخصيات كتاب جونتشاروف « قصة بسيطة » •

- ٨٠ هـ « ملك اسبانيا » : ان بطل قصة جوجول « يوميات مجنون » يعتقد أنه ملك أسبانيا ٠
- ۱۳۹ په ه سيلفيو ، : بطل قصة بوشكين وطلقة الرصاص، (۱۸۳۰) . و و الحفلة التنكرية ، : مسرحية للشاعر ليرمونتوف (۱۸۳۵) . والحوادث في هذين العملين الادبين تدور على مبارزة .
- ١٤٣ ه ميدان سيينايا ، : يقع هذا الميدان في حي فقير من العاصمة ؛ وكانت تحيط به فنادق ومنازل سيئة السمعة ·
- ١٤٤ مقبرة فولكوفو في جنوب سان بطرسبرج بمنطقة مليئة المستنقعات ·
- ١٧٤ ي آخر بيت من قصيدة نكراسوف التي أورد المؤلف مطلعها في الصفحة ٨٧
- ۱۹۶ یه بطرسبورجسکایا ستورونا ، (حی بطرسبرج): یقع هذا الحی علی الضفة الیمنی من نهر نیفا وراء قلعة بطرس وبولس وهنا انما انشأ بطرس الأكبر عاصمته التی انتقل مركزها بعد ذلك الی الضفة الیسری ، وظل هذا الحی أكثر تواضعا وأقل سكانا .
- و الخمر الجديدة في زقاق جديدة ، : جاء في انجيل مرقص من أقوال المسيح ( الاصحاح الثاني ، ٢٢ ) : « وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة ، لئلا تشق الخمر الجديدة الزقاق فالخمر تنصب والزقاق تتلف ، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة » .
- ۳۱۷ \* « بسلدونیموف ، مامیفروف » : فی القرن الثامن عشر ومطلع ۲۱۷ \* القرن التاسع عشر کان بسمی ابناء الکهنة ، منذ دخولهم

#### صفحة

الكهنوت ، باسماء جديدة مشتقة من كلمات يونانية أو لاتينية، كقولهم آنفيتياتروف • وقد صنع المؤلف على هذا القياس اسمى بسودونيموف و ماميفروف •

- ٠ ٢٧ من أجل أن يصف دوستويفسكى الاضطراب الشديد لشامل، فأنه يستعير اسم اللوحة التي رسمها الرسام برولوف « آخر أيام بومبتى »
  - ۳٤٧ م استنكينتش »: النطق العامي لاسم كونستانتينتش •
- ۲٤٣ پر هفتاح الأحلام ،: كتـاب تهكمي مؤلفه ن ف شتربينا ، كانت تتناقله الأيدى في ذلك الوقت مخطوطا ،
- ۲۶۳ به ایفان بانایف (۱۸۱۲ ۱۸۱۲) : مؤلف روائی ورجل من رجال المجتمع کان منذ ۱۸۶۷ مدیرا لمجلة د المعاصر ، ۰
- 722 \* آندره کرایفسکی (۱۸۱۰ ۱۸۸۹): ناشر بارع کان یصدر مجلات شتی ، ولکنه ضئیل الحظ من الثقافة ؛ وقد شرع سنة ۱۸۲۱ فی نشر « المعجم الموسوعی » بمعاونة الحکومة ، فأثار ذلك احتجاج الأدباء وأما ألفراكی فهو تاجر كبیر كان عضوا فی هیئة تحریر مجلة « المزارع » سنة ۱۸۵۹ •
- ۲۶۶ پ جریدة « جولوفشکا » : اسم تهکمی یطلقه دوستویفسکی علی جریدة ساخرة رادیکالیة اسمها « الشرارة » •
- ۳۰۰ په مسز آن رادکلیف (۱۷٦٤ ـ ۱۸۲۳) ، کاتبة روائیة انجلیزیة راجت روایاتها المرعبة رواجا کبیرا فی أوروبا کلها وقد ترجمت کتبها الی الروسیة ، فی عهد الکسندر الاول ، أکثر مما ترجمت مؤلفات أی کاتب آخر •
- ..» بد بلاد العجائب المقدسة » : مطلع قصيدة تدعو الى السلافية للشاعر ألكسى ستيبانوفتش خومياكوف ( ١٨٠٤ ـ ١٨٦٠ ) ، عنوانها « أحلام » (١٨٤٣) ، وفيها يقول :

## لشد ما يحزننى أن أرى الظلمات تلف الغرب البعيد « بلاد العجائب القدسة » •

- ۳۰۹ 🙀 « شارع أشجار الزيزفون » : شارع رئيسي في برلين ٠
- ۳۰۱ ی ان صور الجدران فی متحف برلین ، للرسام فلهلم فون کاولباخ ۱۸۰۰ ـ ۱۸۷۸ ـ ۱۸۰۸) ، کانت تجذب الاهتمام بجدتها وطرافتها
- ۳۰۲ پ فزیفولود فلادیمیروفتش کرستوفسکی ( ۱۸۶۰ ـ ۱۸۹۰ ) :
  ان هذا الشاعر الذی سیتخصص فی الروایات الخفیفة کان قد
  بدأ حیاته الادبیة بقصائد غزلیة جنسیة جمعت فی دیوان سنة
  ۱۸٦۲ ۰
- ۳۰۲ به يعرف القارىء أن دوستويفسكى قد تخرج مهندسا معماريا من « المدرسة العسكرية للهندسة » •
- ۳۰۳ پ نیکولا میخائیلوفتش کارامازین ( ۱۷٦٦ ـ ۱۸۲۱ ) : شاعر وروائی ومؤرخ ، هو الذی أدخل «العاطفیة» الی روسیا ویعد کتابه «رسائل مسافر» آثرا أدبیا جمیلا ویشیر دوستویفسکی منا الی فقرة وردت فی رسالة مؤرخة من ایجلیزو فی ۱۶ آب ( أغسطس ) ۱۷۸۹ ، وفیها یقول کارامازین : «ابتهجت ابتهاجا عظیما و کدت أرکع مستغفرا نهر الراین أننی تکلمت أمس عن شلاله بقلیل جدا من الاحترام »
- ٣٠٧ يه هو دينيس ايفانوفتش فونفيزين ( ١٧٤٤ ـ ١٧٩٣ ) ، الخالق الحقيقى للكوميديا الروسية الحديثة ، أحسن آثاره مسرحية و البريجادير ، التى لقيت نجاحا عظيما ، وقد قام سنة ١٧٧٨ برحلة الى فرنسا لاستشارة الأطباء بمدينة مونبلييه ، فأرسل الى أصدقائه من ليون ومونبلييه وباريس رسائل تشتمل على تفاصيل شائقة ، ولكنها تدل في الوقت نفسه على كره شديد لفرنسيين ، مع أنه تد ظل طول حياته يترجم أو يقلد ( كما يقول بعضهم ) هؤلاء الفرنسيين الذين شهر بهم ذلك التشهير،

والجمسلة التى يوردها دوستويفسكى توجد فى الرسسالة الرابعة والستين الذى أرسلها من ايكس لاشابيل فىشهر ايلول (سبتمبر) ۱۷۷۸ الى الجنرال الكونت بطرس ايفانوفتش بانين، وهذا نصها الدقيق : « الفرنسى محروم من العقل ، ولو وتى عقلا لعد ذلك أكبر شقاء ، لأن العقل سيضطره الى التفكير ، بينما هو يستطيع أن يتسلى » •

SS

- ه و بيساريون جريجوريفتش بيلنسكي ( ١٨١١ ــ ١٨٤٨ ) : ناقد شهير ، كان يمجد الغرب ويدعو الى الاقتداء بالغرب ، ولا سيما في أواخر حياته ٠
- ٣٠٨ م بطرس ياكوفلفتش تشادايف ( ١٧٩٤ ــ ١٨٥٦) : كتب باللغة الفرنسية كتابا بعنوان « رسائل فلسفية » ، وفيه بلغ من التهكم على « الفكرة الروسية » أن نيكولا الأول اعتقد أن من المستحسن أن يعد مصابا بلوثة عقلية ٠ والحق أن دعاة «النزعة الغربية» قد بالغوا مبالغات لعلهم لم يؤمنوا بها في يوم من الايام ، ولعل خصومهم لم يقلوا عنهم غلوا كذلك ٠
- ٣٠٨ 🗼 آيدتكونن محطة حدود بروسية على خط برلين ــ بطرسبرج ٠
- ه. به ان بیلوبیاتکین هو بطل قصة کتبها ابان شبابه الشاعر نیکولا الکسیفتش نکراسوف ( ۱۸۲۱ ـ ۱۸۷۸ ) ، وعنبوانها : « الثرثار ، یومیات آ ۰ ای بیلوبیاتکین ، مواطن بطرسبرج ، وهذا وهی نوع من السرد لوقائع کتبها المؤلف شعرا مقفی ۰ وهذا هو المقطع الذی یشیر الیه دوستویفسکی :

ما دمت اشعر بحماسة شعرية تشب فى نفسى فدعونى ارسم لكم صورتى مستمدة من حياتى • كنت فى الماضى شديد الحماقة أحلم مثلكم تماما ، واحلق فى الأثير

و « احب ان اهرب ال سویسرا » ولکن صانع قدری ضربنی بعصاه ضربات کبیرة فاسقطنی من الأثیر واجلسنی وراء مکتب ۰

- ١١ مربية بوشكين هذه قسد أطلعته على الفولكلور الروسى ، فساهمت كثيرا في تنمية عاطفته القومية الشعبية فبفضل هذا الاتصال الاول بأرض الوطن انما استطاع بوشكين الذي ربى على الطريقة الفرنسية والذي يعترف بأنه يجيد استعمال اللغة الفرنسية أكثر من اللغة الروسية ، أن يتحرر شيئا فشيئا من التأثيرات الاجنبية حتى أصبح أكثر الشعراء الروس تمثيلا للقومية الروسية •
- " ۳۱۰ به اشارة الى قصة الساعر بوشكين «بنت الضابط» (۱۸۳٦) ، التى كان بطلها المتمرد القوزاقي الشهير بوجاتشيف ·
- ٣٩٠ \* اشارة الى كتاب بوشكين و أقاصيص المرحوم ايفان بتروفتش بيلكين ، ( ١٨٣١ ) التى نسبها بوشكين الى رجل من صغار مالكى الاطيان ٠
- ۳۱۰ نه اشارة الى رواية بوشكين « أوجين أوجنين » (۱۸۲۶ ــ ۱۸۲۸)، وهى رواية كتبها بوشكين شعرا وفيها يصف الشاعر تقاليد الارستقراطية الروسية وصفا ساخرا ٠
- ٣٦٠ پ سيعدد دوستويفسكى فى الفصل التالى بعض هذه الفرائب التى تعلق بها أهل موسكو ، ولا سيما طريقة قص الذقن ، وكذلك ما زعم بعضهم أنه «لباس قومى» فان هذه الغرائب قد أساء بها «دعاة السلافية» الى عقيدتهم مهما يكن حسن نياتهم •
- ۳۱۳ . دام « المعرض العام » بلندن من أول أيار (مايو) الى أول تشرين الثانى ( نوفمبر ) سنة ۱۸۹۲ •
- ٣١٤ يه « كوكوشنيك »: قماش مطرز مزدان بالآلي يوضع على الرأس جزءا من اللباس القومي القسديم الذي كانت تلبسه النساء

۳۱۶ یه لعسل دوستویفسکی یشیر هنا الی کونستانتان سیرجیفتش ۲ اکساکوف (۱۸۱۷ – ۱۸۹۰) الذی کان من غلاة «السلافیة» ، وقد أخذ علیه تورجنیف هنذا الشذوذ فی کتابه « مذکرات صیاد » ۰

SS

- ومو روائی روسی ساخر ، قد نشر فی سنتی ۱۸۵۹ و ۱۸۵۷ و ۱۸۵۷ کتابه و صور من الأریاف ، باسم مستعار هو اسم شتدرین الذی أصبح اسما شهیرا •
- ۳۱۹ ی جریجوری الکسندروفتش بوتیومکین، أمیر تورید ، آئیر کاترین الثانیة الشهیر (۱۷۳۵ ــ ۱۷۹۱) ولعل العبارة التی یوردها دوستویفسکی هنا « مت یا دنیس ، فلن تکتب شیئا خیرا من هذا » قد أفلتت منه أثناء العرض الاول لمسرحیة « لبریجادیر» •
- ۳۱۷ پیروی دوستویفسکی هنا عن الذاکرة بیتین من قصیدة مشهورة للشاعر جابرییل رومانوفتش دریافین ( ۱۷۶۳ ـ ۱۸۱٦ ) بعنصوان د الاستیلاء علی فارصوفیا ، (۱۷۹۶) و فی تلك القصیدة یقول الشاعر عن سوفوروف :

يقف على الجبال فتنشق الجبال
ويقف على المياه فتغلى المياه •
اذا لمس مدينة تهدمت المدينة •
وبيده يقلف الأبراج فتخترق الأبراج السحاب •
الطبيعة ترتعش وتصفر خوفا منه •
اعواد القصب وحدها يراف بها •

۳۱۸ پ ، کوزما بروتکوف ، : نموذج موظف من ابتکار الشاعر الکسی کونستانتینوفتش تولستوی ( ۱۸۱۷ ـ ۱۸۷۰ ) وقریبیه الکسی وفلادیمیر یمتشوینیکوف ، لقد نشروا بهذا الاسم المستعار تقلیدات هزلیهٔ لشعراء معاصرین ، اما «دفتر جدی، الذی دستوه فی مجلهٔ « المعاصر ، التی یصتدرها بانایف ونکراسوف ، فقد نستبوه الی جد کوزما بروتکوف ، المیجر

فيدوت كوزمتش بروتكوف · وقد ضم هذا « الدفتر » سبع عشرة حكاية أو نادرة · والنادرة التي يرويها دوستويفسكي هي الثالثة في المجموعة ·

- ۳۲۰ بیت من قصیدهٔ للشاعر لیرمونتوف (۱۸۱۶ ـ ۱۸۶۱) عنوانها « ۳۲۰ ـ ۱۸۶۰) عنوانها « ۳۲۰ ـ ۱۸۶۰)
- ٣٧٠ بو من مسرحية للشاعر جريبويدوف عنوانها « كتير من الذكاء ضرر » ، الفصل الثاني ، المشهد الثاني •
- ۳۲۳ پر الكابتن كوبئكين الذى يتحدث عنه جوجول في كتابه «النفوس الميتة » ، الجزء الأول ، الفصل العاشر ٠
- ۳۲۵ به بازاروف ، کوکشینا: شخصیتان من شخصیات کتاب تورجنیف د الآباء والأبناء ، الذی صدر سینة ۱۸۶۱ واثار مساجلات عنیفة ،
- ۳۲۹ په تشاتسكى: الشخصية الرئيسية في المسرحية الهزلية الشهيرة التى كتبها الكسندر سيرجيفتش جريبويدوف (۱۷۹۰–۱۸۲۹) وجميع وعنوانها «كثير من الذكاء ضرر» (نشرت سنة ۱۸۳۳) وجميع الأسماء التى سيجىء ذكرها بعد ذلك هى أسماء شخصيات فى هذه المسرحية وان شخصية مولتشالين هى نموذج الموظف الوصولى والشعر المذكور: «ملاذا للعاطفة الجريحة المهانة» ، مستمد من المشهد الختامى لهذه المسرحية (الفصل الخامس ، المشهد الرابع عشر) و
- ووس به السامودور »: تعنى هذه الكلمة شخصا مزهوا بنفسه رغم أنه محدود العقل غبى العناد وقد راجت هذه الكلمة بفضل المؤلف المسرحي الكسندر نيكولايفتش أوستروفسكى (١٨٢٣ المؤلف المسرحي تزخر مسرحياته بنماذج « للسامودور » آسرة أخاذة •
- ٣٣٠ من مسكالوزوبوف ، فاموسوف ، خلستوفا، مولتشالين: شخصيات من مسرحية جريبويدوف الآنف ذكرها

### سنيجة

۳۳۹ ی کلمة المؤرخ والناقد نیکولا ألکسیفتشبولفوی (۱۷۹۱-۱۸۶۳)، و تصنها الدقیق ما یل : « أنا أعرف روسیا وأحب روسیا ، وروسیا تعرفنی و تحبنی » ، وقد جلبت هذه الکلمة لقائلها سنخریات معاصریه ، ولا سیما بیلنسکی ۰

- ٣٤٨ به من نصين في رؤيا يوحنا ( الاصحاح السابع ، ٩ ؛ والاصحاح السادس ، ١٠ ) ، وقد كان دوستويفسكي يكثر من قراءة هذا السفر ٠
- ووس به «الزوجة والزوج وعشيق الزوجة»، رواية من تأليف بولدوكوك γογ . ترجمت الى الروسية سنة ۱۸۳۳ ٠
  - ٣٦٦ يو انجيل متى ( الاصحاح السادس ، ٣٣) ٠
- ۳۹۷ \* « كل واحد للجميع ، والجميع لكل واحد ، : هذا هو الشعار الذي زين به اتيين كابيه كتابه الشهير « رحلة الى ايكاريا » (١٨٤٠) وفي عسام ١٨٤٩ أنشأ كابيه في تكساس وحدة ائتاجية اشتراكية على مبادى، فورييه ، ثم انتزعت ادارتها منه بعد منازعات كثيرة ودعوى مدوية •
- والكومونة الثانية التي قامت على مبادئ فورييه أنشأها سنة ١٨٥٣ في تكساس فكتور كونسيدران ٠
- ۳۹۸ مریران، : اشارة الی ثورة العمال من ۲۳ الی ۲۱ حزیران و ۳۲۸ ( یونیة ) سنة ۱۸٤۸ ، وهی الثورة التی سحقها جافینیاك •
- وما ، هزمه الجيش الملكى فى التاسع والعشرين من شهر آب (أغسطس) السبرومونت فى التاسع والعشرين من شهر آب (أغسطس) ١٨٦٢ (ان هـــذا التــاريخ يسمح لنا بتـحديد فترة رحلة دوستويفسكى) ٠
- φγγ ب تراس غاریبالدی الحکومة الثوریة فی نابولی منذ السابع من شهر ایلول (سبتمبر) حتی الثانی من شهر تشرین الثانی (نوفمبر) سنة ۱۸٦۰ ۰
  - ٣٧٠ \* الاشارة هنا الى الثورة الفرنسية ٠

#### مبغجة

φγγ به الأمير جيروم نابوليون بونابرت ( ۱۸۲۲ ـ ۱۸۹۱ ) ، قريب نابوليون الثالث ، كان عضوا بمجلس الشيوخ ٠

- ه ۳۷۹ بر جول فافر ، ( ۱۸۰۹ ـ ۱۸۸۰ ) : محام وسیاسی ، عضو فی الهیئة التشریعیة منذ سنة ۱۸۵۸
- ووم به يستوحى دوستويفسكى كلامه في هذه الصفحات من ملهاة المها اميل أوجييه بعنوان « السيد جيران » •
- م. ي كان « الممر » بمدينة بطرسبرج يضم متــاجر ، ويضم كذلك قاعات للموسيقي والمحاضرات والمعارض ·
- درع به و بطرس لافروف » (۱۸۲۳ ــ ۱۹۰۰) : ناقد وضعی ألقی سنة المدينة » ٠ اللاث محاضرات عن و أهمية الفلسفة الحديثة » ٠
- د۱۰ به نیکولا ستیبانوف (۱۸۰۷ ـ ۱۸۷۷): هو رسام کاریکاتوری، ومحرر فی جرائد هجائیة مثل جریدة « الشرارة » وجریدة « الیقظة » •
- وروع به يستهدف دوستويفسكى هنا جريدة « رسول سان بطرسبرج» التى التى كان يصدرها ف ف كورش ؛ وجريدة «الصوت» التى كان يصدرها كرايفسكى ، مستفيدا من التشابه اللفظى بين الكلمتين الروسيتين Golos ( ومعناها الصوت ) و Volos ( ومعناها الصوت ) و
- يه التملك الجماعى ، : أوجب قانون الاصلاح الزراعى الصادر سنة ١٨٦١ أن لا تكون الارض التى يفلحها الأقنان ملكا لهم ، وانما تقسمها بينهم الجماعة الفلاحية التى تتصرف فيها تصرف المالك ، وهذا النظام البدائى من التملك الجماعى قد تحمس له أنصار السلافية وتحمس له جزء من الاشتراكيين ، وهاجمها الاقتصاديون اللبراليون مهاجمة عنيفة ،

- ٤٢٦ 🙀 « ابن الوطن » : جريدة لبرالية ظهرت منذ ١٨٦٤
- وسم به جارنييه باجيس » : ( ۱۸۰۸ ــ ۱۸۷۸ ) : جمهوری ، عضو في الحكومة المؤقتة سنة ۱۸۶۸ ، عضو في الهيئة التشريعية منذ عام ۱۸٦٤ ٠

- ٣٣٤ هـ و آندره كرايفسكى ، ( ١٨١٠ ـ ١٨٨٩ ) : ناشر بارع كان يصدر عدة مجلات ، ولكنه ليس على حظ كبير من الثقافة ؛ شرع سنة ١٨٦١ في اصدار و معسجم موسوعي ، بمعساونة الحكومة ، فأثار ذلك احتجاج الإدباء ٠
- وسم من الكسندروفتش من عبر آندره كرايفسكى نفسه الذى تحدثنا عنه فى الحاشية السابقة ، والذى كان قليل الحظ من الثقافة ، ولا يمكن أن يشبه بالكاتب والشاعر الفرنسى ألفرد دو موسيه ، بوجه من الوجوه ٠
- 247 \* « أوجينى تور » : هو الاسم الأدبى المستعار للكونتيسة ساليساس دو تورنمير ، التى كان اسمها سوخوفو ــ كوبيلين (١٨١٥ ــ ١٨٩٢) ، وهي أديبة روسية ، روائية وناقدة ٠
- وردت في قصة لكارامازين عنوانها «مارتا الحكماء الحقيقيين وردت في قصة لكارامازين عنوانها «مارتا الحاكمة» نشرت سنة وردت في قصة لكارامازين عنوانها «مارتا الحاكمة» نشرت سنة عنوانها «مارتا الحاكمة» نشرت سنة المدت وهي تصف زوال استقلال فوفوجورود على يد المستبد حنا الثالث ، وأصل الجملة ما يلى : « الشعوب المتوحشة تحب الاستقلال ، أما الشعوب الحكيمة فانها تحب النظام ، ولا نظام بدون سلطة مستبدة »
  - ٤٥٦ \* « الصحيفة » : اشارة الى دصحيفة سان بطرسبرج» ٠
- ه عمله بوریل ، : مطعم من أشهر مطاعم سان بطرسبرج ، و کان صاحبه رجلا سویسریا .
- وهه به بارجولوفو ، بافلوفسك ، : من أماكن الاصطياف قرب سان بطرسبرج ، أما «غدران بريسناء فهي توجد في ضاحية تقسم في الجنوب الغربي من موسكو ؛ وأما «ساموتيوكا» ،

SS

## صفحة

- فجدول ماء بمدینة موسکو یجری فی أنبوب ویغطیه بلاط · ان سخریة ها هنا واضحة ·
- 204 به و ما نزال بعيدين عن النضنج بعدا كبيرا ، : جملة للاقتصادى لامانسكى فى خطاب ألقاه سنة ١٨٥٩ ، وقد راجت هذه الجملة وجرت بها ألسن الناس كثيرا •
- وهم العقول ما تزال عتيقة» : جواب تشاتسكى في مسرحية جريبويدف الشهيرة « كثير من الذكاء ضرر » •

# فهرسيس

| ٥           | ••    | - • | ••    | ••     | ••    | ••     | ••      | ••       | ••                | ••    | • •      | تقديم |
|-------------|-------|-----|-------|--------|-------|--------|---------|----------|-------------------|-------|----------|-------|
| 19          |       |     | ••    | ••     |       | ••     | ••      | ••       | ••                |       | وى       | فی قب |
| ٧٤          | ••    | ••  | ••    |        | ••    |        |         | • •      | ئب                | MI (  | بة الثلج | بمناب |
| 199         | ••,   | ••  |       | • •    | ••    | • •    | ••      | ••       | • •               | ••    | اليمة    | قصة   |
| <b>747</b>  |       | • • | ••    | ••     | ••    | ••     | ب       | ر صي     | مشياع             | عن    | ت شتاء   | ذكريا |
| 799         | • •   | ••  | ••    | ••     |       | ••     | مقدمة   | مثابة    | ر                 | الأول | الفصىل   |       |
| ٣٠٧         |       |     |       | • •    |       | • •    | فطار    | فى ال    | ں                 | الثان | الفصل    |       |
| 414         | . • • |     | ••    | ••     | ••    | نماما  | نافلة ا | أمور ا   | ے ـ               | الثال | الفصل    |       |
| ۳۳٤         |       | ن٠٠ | سافري | الى مى | سبة   | ة بالن | ر نافل  | ور غير   | م <sup>†</sup> -ح | الراب | الفصل    |       |
| <b>72</b> 7 |       |     |       | • •    | ••    | • •    | ىل ،    | ٠ . « به | سی ـ              | الخاه | الفصىل   |       |
| <b>700</b>  |       |     |       | ٠٠ ر   | بوازى | البور- | ے فی    | ۔ بحث    | دس ـ              | السا  | الفصل    |       |
| ٣٧٠         |       | • • | • •   | • •    | • •   | بق     | ما سد   | تتمة     | بے _              | السا  | الفصل    |       |
| ۳۸٦         | ••    | ••  | ••    | (      | التي  | و «غز  | یبی     | . «حب    | امن _             | الث   | القصل    |       |
| ٤٠١         |       | • • | ••    | ••     | • •   | ••     | ••      | • •      | ••                |       | حا       | التوس |
| 170         | • •   | • • | ••    | • •    | ••    |        | • •     |          |                   |       | ن        | حواش  |

#### S

# الأعماك الأدبية الكالملة

المجسلدالثامسن المجسلدالأولسس الجربيمة والعقباب ١٠ـ الفقــراء المشــل المجادالتاسع الجسربيمة والعقساب -٢. للجادالشاني المجادالعاشر نيتوتشكا نزف وفنا الليابي البيضاء بروخارتشين الجسارة المجلدالحادي عشر المنسرج السارق الشريف الجلدالشابيعشر البطه لآالصغيس الشياطين ـ ١ ـ فضة في تستع رسائل شجرة عيدالسلاد والرواج الجلدالثالثعشر زوجة آخر، ورُجيل نتحت السربر الشياطين -١-للجلدالثالث المجلدالرابع عشر قرية ستيبان تشيكوفووسكانها المسلامسق ١٠ المجلدا كخامس عشر <u>للجــلدالــرابـع</u> مــذلونمهــانوب المسراهسق -٢-قص\_\_\_\_ص المجادالخامس المجلدالسادسعشر ذكربات من منزل الأموات الاخوة كارامازوف ١٠. المجسلدالسادس في قد بوي قصة اليمة ذكريات شتاء عن مشاعر صيف المجيلدالسيابع عشر الاخوة كارامازونب ماء المجبلدالشامن عشس الاخوة كارامازوف ٢٠. المجسلدالسسابع المتسامسر السزوج الابسدي

# ح وسنونسک

abbilian I (beil

"إن معاصري دوستويقسكى قداساء وا فهمه ، فأكثرهم لم يشأ أن يرك فيه إلكالبا اجتماعيا يدافع عن "الفقراة والمذلين المبانين" فاذا عالج مشكلات ماتنفك تزواع قنا أخذ بعضهم يشهرب ويصفه بأنه موهبة مهيئة "ومن النقاد من لم يدرك أن الواقعية الخيالية "التي يمكن أن توصف بها أعمال دوستويقسكى إنما تسبراً عمق أغوار النفس الإبسانية ، وأن دوستويقسكى كان رائكا النفس الإبسانية ، وأن دوستويقسكى كان رائكا وآدلر، وأنه زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية ، مشكلة الميتافيزيقية ، مشكلة الصراع بين الخير والشر، في كانفس."